# السّيرة النّيوبي

للإمامرأبي الفيداء إسماعيل بن كت ير ٧٠١ - ٧٧٤ ه

> خيثيق مصطفى عبدالواحِد

انجرزُالش<sup>س</sup>انِی ۱۳۹۷ م - ۱۳۹۲

وُ(ر(للمون مي للطباعة والنشر والتوزيع هاتف ٢٣٦٧٦٩ – ٢٤٦١٦١ ص.ب ٥٧٦٩ بيروت – لبنان

## بني التماليِّ التماليُّ ال

### باب هجرة مَن هاجر مِن أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم من مكة إلى أرض الحبشة فراراً بدينهم من الفتنة

قد تقدَّم ذكرُ أذية المشركين للمستضعفين من المؤمنين ، وماكانوا يعاملونهم به من الضرب الشديد والإهانة البالغة .

وكان الله عز وجل قد حَجَرهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم ومنَعه بعمه أبى طالب. كما تقدم تفصيله . ولله الحمد والمنة .

وروى الوائديُّ أن خروجهم إليها فى رجب سنة خمسٍ من البعثة ، وأن أولَ من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة ، وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماشٍ وراكب، فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة .

وهم: عثمان بن عفان ، وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو حُذَيفة بن عُتبة وامرأته سَهْلة بنت سُهيل ، والزبير بن العوام ، ومصْعَب بن عُمير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو سامة بن عبد الأسد ، وامرأته أم سامة بنت أبى أمية ، وعثمان بن مظعون ، وعامل بن ربيعة العَثْرِئ ، وامرأته ليلى بنت أبى حَثْمة ، وأبو سَبْرة بن أبى رهم ، وحاطب () بن عرو ، وسَهيل بن بيضاء ، وعبد الله بن مسعود . رضى الله عنهم أجمعين .

قال ابن جریر : وقال آخرون : بل کانوا اثنین وثمانین رجلا ، سوی نسائهم

<sup>(</sup>١) في ان هشام: ويقال بل أبو حطب.

وأبنائهم ، وعمَّار بن ياسر ، نشكُّ ، فإن كان فيهم فقدكانوا ثلاثة وثمانين رجلا .

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق : فلما رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء ، وما هو فيه من العافية ، بمكانه من الله عز وجل ومن عمّة أبى طالب ، وأنه لا يَقْدِر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء ، قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة ، فإن بها مليكا لا يُظْلم عنده أحد ، وهي أرضُ صِدْق ، حتى يجعل الله لهم فرَجًا مما أنتم فيه .

غرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراد ا إلى الله بدينهم.

فكانت أولَ هجرة كانت في الإسلام .

فكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكذا روى البيهق من حديث يعقوب بن سفيان ، عن عباس العَنْبرى ، عن بن موسى ، عن الحسن بن زياد البُر ُجميِّ (١) ، حدثتا قتادة ، قال : أولُ مَن هاجر إلى الله تعالى بأهله عثمانُ بن عفان رضى الله عنه .

سمعت النَّضْر بن أنس يقول سمعت أبا حمزة ، يعنى أنس بن مالك ، يقول : خرج عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى أرض الحبشة ، فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرُهما ، فقدَمت امرأة من قريش فقالت :

<sup>(</sup>١) نسبة إلى البراجم ، قبيلة من تميم ، وهو لقب لخس بطون . اللباب ١٠٧\_١

يا محمد ، قد رأيتُ خَنَنك (') ومعه امرأته . قال : على أى حال رأيتيهما ؟ قالت : رأيتُه قد حمل امرأته على حمار من هذه الدَّ بَّابة ('') وهو يسوقها .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صحبهما الله ! إن عثمان أولُ من هاجَر بأهله بعد لوط عليه السلام .

قال ابن إسحاق : وأبو حذيفة بن عُثبة ، وزوجته سهلة بنت سُهَيَل بن عمرو ، وولدت له بالحبشة محمدَ بن أبى حذيفة .

والزبير بن العوام ، ومُصْعَب بن عُمَير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو سامة بن عبد الأسد ، وامرأته أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة ، وولدت له بها زينب وعمان بن مَظْمُون ، وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب ، وهو من بنى عَثر بن وائل ، وامرأته ليلى بنت أبى حَثْمة ، وأبو سَبْرة بن أبى رهم العامرى . وامرأته أم كلثوم بنت سميل بن عمرو ، ويقال أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر ، وهو أول من قدمها فيا قيل . وسُمِيل بن بيضاء .

فهؤلاء العَشْرة أولُ من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة ، فيما بَلَغَنى .
قال ابن هشام: وكان عليهم عثمانُ بن مظعون ، فيما ذكر بعض أهل العلم .

قال ابن إسحاق : ثم خرج جعفر بن أبى طالب ومعه امرأته أسما، بنت عُمَيْس . وولدت له بها عبد الله بن جعفر .

وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة .

\* \* \*

وقد زعم موسى بن عُقبة أن الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل

<sup>(</sup>١) الحَمْن : الصهر . ﴿ (٢) الدبابة : الصَّعَيْفَةُ الَّتِي تَدَبُّ فِي الْمُشَّى .

أبو طالب ومَن حالفه مع رسول الله صلى الله عليه وســلم إلى الشُّعب .

وفى هذا نظر . والله أعلم .

وزعم أن خروج جعفر بن أبى طالب إنما كان فى الهجرة الثانية إليها ، وذلك بعد عود بعض من كان خرج أولا ، حين بلغهم أن المشركين أسلموا وصلَّوا ، فلما قدموا مكة ، وكان فيمن قدم عثمان بن مظعون ، فلم يجدوا ما أخبروا به من إسلام المشركين صحيحاً ، فرجع من رجع منهم ومكث آخرون بمكة ، وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة وهى الهجرة الثانية . كا سيأتى بيانه .

قال موسى بن عقبة: وكان جعفر بن أبى طالب فيمن خرج ثانيا .

وما ذكره ابن إسحاق مِن خروجه فى الرَّعيل الأول أظهر ُكما سيأتى بيانه . والله أعلم .

لكنه كان فى زُمْرةٍ ثانية من المهاجرين أولا ، وهو المقدَّم عليهم والمترجم عمهم عند النجاشى وغيره . كما سنورده مبسوطاً .

\* \* \*

ثُم إِن ابن إسحاق سردَ الخارجين صحبة جعفر رضى الله عنهم .

وهم: عمرو بن سعيد بن العاص ، وامرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن مُحَرِّثُ ابن شِقّ الكناني .

وأخوه خالد، وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد الخزاعي، وولدت له بها سعيدا وأمَةً التي تزوجها بعد ذلك الزبير فولدت له عمراً وخالداً .

قال: وعبدُ الله بن جحش بن رِئاب ، وأخوه عُبَيد الله ، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبى سفيان . وقيس بن عبد الله من بني أسد بن خزيمة وامرأته بركة بنت يَسَار مولاة أبي سفيان .

ومُعَيَّقيب بن أبى فاطمة ، وهو من موالى سعيد بن العاص . قال ابن هشام : وهو من دَوْس .

قال : وأبو موسى [ الأشعرى ] عبد الله بن قيس حليفُ آل عُتْبة بن ربيعة . وسنتكلم معه في هذا .

وعُدَّية بن غَرْوان ، ويزيد بن زَمْعة بن الأُسُود ، وعمرو بن أمية بن الحارث بن أسد ، وطُلَيب بن عُمير بن وهب بن أبي كثير (١) بن عبد ، وسُو يَبْط بن سعد بن حُر يَملة (٢) ، وجَهْم بن قيس العَبْدوى ، ومعه امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بن خزيمة ، وولداه عمرو بن جَهْم وخزيمة بن جَهْم ، وأبو الرُّوم بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، وفراس بن النضر بن الحارث بن كَلْدة ، وعامر بن أبي وقاص عبد مناف بن عبد الدار ، وفراس بن عبد عوف الزُّهرى . وامرأته رَمْلة بنت أبي عوف بن ضبيرة ، وولدت بها عبد الله .

وعبدُ الله بن مسعود ، وأخوه عتبة ، والمقداد بن الأسود ، والحارث بن خالد بن صخر التَّيْمي ، وامرأته رَيْطة بنت الحارث بن جُبَيلة (٢) ، وولدت له بها موسى وعائشة وزينب وفاطمة .

وعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْمٍ بن مُرَّة ، وَشَمَّاس بن عثمان بن الشَّر يد المُحزومي . قال : وإنما سمى شَمَّاساً لحسنه ، وأصلُ اسمه عثمان بن عثمان .

وهَبَّار بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي ، وأخوه عبد الله ، وهشام بن أبي حذيفة

<sup>(</sup>۱) وتروی : کبیر . 💮 (۲) وتروی : حرملة .

<sup>(</sup>٣) في الاستماك: أن حاة.

ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، وسلمة بن هشام بن المغيرة ، وعَيَّاش بن أبى ربيعة بن المغيرة ، ومُعَتِّب بن عوف بن عامر ، ويقال له عَيْمامة ، وهو من حلفاء بنى مخزوم .

قال: وقُدَامة وعبد الله أخوا عثمان بن مَظْعون ، والسائب بن عثمان بن مظعون ، وحاطب بن الحارث بن مَعْمر ، ومعه امرأته فاطمة بنت الْكَجِلِّل ، وابناه منها محمد والحارث ، وأخوه خطاب ، وامرأته فُلكيهة بنت يَسار ، وسفيان بن مَعْمر بن حبيب ، وامرأته حَسنة وابناه منها جابر وجُنادة ، وابنها من غيره ، وهو شُرَحْبيل بن عبد الله ، أحد الغَوْث بن مزاحم بن تميم ، وهو الذي يقال له شُرَحْبيل بن حَسنة .

وعثمان بن ربیعة بن أَهْبَان بن وهب بن حُذافة بن جُمَح ، وخُنَيس بن حُذَافة بن قيس بن عدى ، وخُنَيس بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم ، وهشام بن العاص بن وائل بن سعيد ، وقيس بن حُذَافة بن قيس بن عدى ، وأخوه عبد الله .

وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدى ، وإخوته : الحارث ومَعْمر والسائب وبشر وسعيد ، أبناء الحارث ، و [ أخو ] سعيد بن قيس بن عدى لأمّه ، وهو سعيد بن عرو التميمي .

وُعمير بن رئاب بن حذيفة بن مُهشِّم بن سعيد بن سَهْم ، وحليفُ لبني سهم وهو مَعْمية بن جَزْء (١) الزُّبيدي ومَعْمر بن عبد الله العدوي، وعروة بن عبد العزي، وعديُّ بن نَضْلة بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن سهيل ابن عمرو ، وابنه النعان ، وعبد الله بن مَعْرمة العامري ، وعبد الله بن سهيل ابن عمرو ، وسَليط بن عمرو ، وأخوه السكران ، ومعه زوجته سَوْدة بنت زَمْعة ، ومالك بن ربيعة ، وامرأته عَرْة بنت السَّعدي ، وأبو حاطب (٢) بن عمرو العامري وحليفهم سعد بن خَولة ، وهو من الهين .

<sup>(</sup>١) ويروى كما في ابن هشام والاستيعاب : ابن جزاء .

<sup>(</sup>٢) ويروى كما في الاستيعاب : حاطب بن عمرو .

وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراج الفيهرى، وسُهيَل بن بيضاء، وهي أمه ، واسمها دَعْد بنت جَعْدم بن أمية بن ظرِب بن الحارث بن فِهْر، وهو سهيل بن وهب ابن ربيعة بن هلال [ بن أهيب ] (۱) بن ضَبَّة ، وعمرو بن أبي سَرْح بن ربيعة بن هلال [ بن أهيب ] (۱) بن ضَبَّة بن الحارث ، وعِياض بن زُهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة ، وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة ، وعمرا بن عبد غَنْم بن زهير أخوان ، وسعيد بن عبد قيس بن لقيط ، وأخوه الحارث ، الفيهريون .

### \* \* \*

قال ابن إسحق: فكان جميع من لَحِق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين ، سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغاراً أو ولدوا بها ، : ثلاثةً وثمانين رجلا إن كان عمار ابن ياسر فيهَم ، وهو يُشَكُ فيه .

#### \* \* \*

قلت : وذِكُرُ ابن إسحق أبا موسى الأشعرى فيمن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة غريب جدا .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى ، سمعت حُدَيْجا (٢) أخا زُهَير بن معاوية ، عن أبى إسحق ، عن عبد الله بن عُتبة ، عن ابن مسعود قال : بعثنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشى ونحن نحو (٣) من ثمانين رجلا ، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر ، وعبد الله بن عَر فطة ، وعثمان بن مظعون وأبو موسى . فأتَو النجاشي .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ابن هشام . (٢) الأصل خديج بالخاء . وهو تحريف وما أثبته عن المسند .

<sup>(</sup>٣) ط: نحوا . وما أثبته عن المسند.

وبعثَتْ قريشُ عمرو بن العاص وُعارة بن الوليد بهدية .

فلما دخلا على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ، ثم قالا له : إنَّ نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملَّتنا .

قال : فأين هم ؟ قالا : في أرضك فابعث إليهم .

فبعث إليهم ، فقال جعفر : أنا خطيبكم اليومَ . فاتَّبعوه .

فسلَّم ولم يسجد ، فقالوا له : مالك لا تسجد للملك ؟

قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل.

قال: وما ذاك؟

قال : إن الله بعث إلينا رسولا ، ثم أمرنا ألَّا نسجد لأحد إلا لله عز وجل ، وأمرنا بالصلاة والزكاة .

قال عمرو : فإنهم يخالفونك في عيسي بن مريم .

قال : فما تقولون في عيسي بن مريم وأمه .

قال: نقول كما قال الله: هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البَّتُول التي لم يمسّمها بشر ولم يَفْرضها ولد (١).

قال: فرفع عودا من الأرض ثم قال: يامعشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذى نقول (٢) فيه ماسوى (٣) هذا ، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله وأنه الذى نجد فى الإنجيل ، وأنه الرسول الذى بشر به عيسى بن مريم ، انزلوا حيث شئتم ، والله لولا ماأنا فيه من الملك لأتكيته حتى أكون أنا الذى أحمل نعليه (١)!

 <sup>(</sup>١) رواية النهاية لابن الأثير: ولم يفترضها ولد. قال: أى لم يؤثر فيها ولم يحزها ، يعنى قبل المسيح.
 ورواية ابن الجوزى في الوفا: ولم يقرعها ذكر .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: يقول . ﴿ (٣) المسند : ما يسوى . ﴿ ٤) زاد في المسند : وأوضئه .

وأمر بهدية الآخرين فردَّت إليهما .

ثم تعجَّل عبدُ الله بن مسعود حتى أدرك بدراً .

وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته .

وهذا إسناد جيد قوى وسياق حسن ، وفيه مايقتضى أن أبا موسى كان فيمن هاجَر من مكة إلى أرض الحبشة ، إن لم يكن مُدْرجا من بعض الرواة . والله أعلم .

\* \* \*

وقد رُوِي عن أبي إسحق السَّبِيعيّ من وجه آخر .

فقال الحافظ أبو تُعَيِّم في الدلائل: حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا محمد بن زكريا النُعكرين ، حدثنا عبد الله بن رجاء ، حدثنا إسرائيل .

وحدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا ممد بن زكريا ، حدثنا الحسن بن عَلُوية القَطَّان ، حدثنا عباد بن موسى اللهُتُليّ ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، حدثنا إسرائيل .

وحدثنا أبو أحمد ، حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه ، حدثنا إسحق بن إبراهيم، هو ابن راهَوَ به ، حدثنا عبيد الله (١) بن موسى ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحق ، عن أبى موسى ، قال :

أمرنا رسولُ الله صلى الله عليـه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبئ طالب إلى أرض النجاشي (٢).

فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وعُمارة بن الوليد ، وجمعـوا النجاشي هدية .

وقدِما على النجاشي فأتياه بالهدية ، فقَبلها ، وسجدا له .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢٠٠ : عبد الله . (٢) الدلائل أرض الحبشة .

ثم قال عمرو بن العاص: إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا ، وهم فى أرضك .

قال لهم النجاشي : في أرضي ؟ !

قالاً: نعم .

فبعث إلينا ، فقال لنا جعفر : لا يتكلم منكم أحد ، أنا خطيبكم اليوم .

فانتهينا (۱) إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه وعمرو بن العاص عن يمينه وعُمارة عن يساره ، والقسيسون جلوس مماطين ، وقد قال له عمرو وعمارة : إنهم لا يسجدون لك .

فلما انتهينا بَدَرَنا مَن عنده من القسيسين والرهبان : اسجدوا للملك .

فقال جعفر : لا نسجد إلا لله عز وجل .

فاما انتهينا إلى النجاشي قال: ما منعك أن تسجد ؟

قال: لا نسجد إلا لله .

فقال له النجاشي : وما ذاك ؟

قال: إن الله بعث فينا رسولا ، وهو الرسول الذى بشَّر به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من بعده ، اسمه أحمد ، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ، ونقيم الصلاة ونؤتى الزكاة ، وأمرنا بالمعروف ، ونهانا عن المنكر .

فأعجبَ النجاشيَّ قولُه .

فلما رأى ذلك عمرو بن العاص قال : أصلح الله الملكِ ، إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم .

فقال النجاشي لجعفر : مايقول صاحبكم في ابن مريم .

<sup>(</sup>٣) الدلائل: فانتهيت.

قال : يقول فيه قولَ الله : هو روحُ الله وَكلته ، أخرجه من العذراء البتول التي لم يَقْرُبُها بشرُ ۚ ولم يَفْرِضها ولد .

فتناول النجاشيُّ عوداً من الأرض فرفعه فقال: يامعشر القسيسين والرهبات: مايز يدون هؤلاء على مانقول في ابن مريم ولا وزنَ هذه .

مرحباً بكم وبمن جئتم مِن عنده ، فأنا أشهد أنه رسول الله ، وأنه الذي بشّر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الُلْك لأتيته حتى أقبّل نعليه ، امكثوا في أرضى ماشئتم .

وأمر لنا بطعام وكسوة ، وقال : ردُّوا على هذين هديتهما .

وكان عمرو بن العاص رجلا قصيرا ، وكان عمارة رجلا جميلا ، وكانا أقبلا في البحر فشربا ، ومع عمرو امرأته ، فلما شربا قال عمارة لعمرو : مُر امرأتك فلتقبِّلني . فقال له عمرو : ألا تستحى ! فأخذ عمارة عمراً فرمى به في البحر ، فجعل عمرو يناشد عمارة حتى أدخله السفينة .

فحقد عليه عمرو فى ذلك ، فقال عمرو للنجاشى : إنك إِذا خرجت خَلَفك عُمَارة فى أهلك . فدعا النجاشيُّ بعارة فنفخ فى إحليله ، فطار مع الوحش<sup>(١)</sup> .

وهكذا رواه الحافظ البيهق في الدلائل عن طريق أبي على الحسن بن سَلَّام السوَّاق، عن عبيد الله بن موسى، فذكر بإسناده مثله، إلى قوله: « فأمر لنا بطعام وكسوة ».

قال: وهذا إسناد صحيح ، وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة ، وأنه خرج مع جعفر بن أبى طالب إلى أرض الحبشة .

والصحيحُ عن يزيد بن عبد الله بن أبى بُرُ دة ، عن جده أبى بردة ، عن أبى موسى: أبهم بلغهم مَخْرجُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم باليمن، فخرجوا مهاجر بن في بصعوخمسين

 <sup>(</sup>۱) الذى فى دلائل النبوة لأبى نعيم ۱۹۶ ــ ۲۰۷ عدة روايات عن الهجرة إلى الحبشة وليس فيــه
 رواية واحدة كاملة بهذا السياق الذى ذكره ابن كثير ، ولعله أدمج بعضها فى بعض .

رجلا فىسفينة ، فألقتهم سفينتهم إلى النجاشى بأرض الحبشة ، فوافقوا جعفر َ بن أبى طالب وأصحابه عندهم ، فأمره جعفر بالإقامة ، فأقاموا عنده حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر .

قال : وأبو موسى شهد ماجرى بين جعفر وبين النجاشي فأخبر عنه .

قال : ولعل الراوى وَهِمَ فى قوله : « أمر نا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق» . والله أعلم .

### \* \* \*

وهكذا راوه البخارى في باب هجرة الحبشة : حدثنا محمد بن العَلَاء ، حدثنا أبوأسامة ، حدثنا بُرَيْد (۱) بن عبد الله ، عن أبى بر دة ، عن أبى موسى ، قال : بَلَغنا تَخْرجُ النبى صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن ، فركبنا سفينة ، فألقتنا سفننا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنه جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه ، فأقمنا معه حتى قد منا ، فوافينا (۲) النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لكم أنتم أهل السفينة هجرتان » . وهكذا رواه مسلم عن أبى كر يب وأبى عامر عبد الله بن بَرَاد (۱) ، كلاهما عن أبى أبي أسامة به ، وروياه في مواضع أخر مطولا ، والله أعلى .

### \* \* \*

وأما قصة جعفر مع النجاشي فإن الحافظ ابن عساكر رواها في ترجمة جعفر بن أبي طالب من تاريخه ، من رواية نفسه ومن رواية عمرو بن العاص ، وعلى يديهما جرئ الحديث ، ومن رواية ابن مسعود ، كما تقدم ، وأمِّ سَلَمة كما سيأتي .

<sup>(</sup>١) خ ط : يزيد . وهو تحريف وما أثبته من البغاري ٢ / ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى .

<sup>(</sup>٣) البخارى: فوانقنا

فأما رواية جعفر فإنها عزيزة جدا ، رواها ابن عساكر ، عن أبى القاسم السمرقندى، عن أبى الحسين بن النَّهُور ، عن أبى طاهر المخاص ، عن أبى القاسم بن البَّهُوى ، قال: حدثنا أبو عبدالرحن الجعنى ، عن عبدالله بن عمر بن أبان ، حدثنا أسد بن عمرو البَجَلى، عن مُجَالِد بن سعيد ، عن الشَّعبي عن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه قال :

بعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية من أبى سفيان إلى النجاشى ، فقالوا له ، ونحن عنده : قد صار إليك ناس من سفلتنا وسفهائنا ، فادفعهم إلينا .

قال: لا حتى أسمع كلامهم.

قال : فبعث إلينا فقال : ما يقول هؤلاء؟

قال: قلنا هؤلاء قوم يمبدون الأوثان ، وإن الله بعث إلينا رسولا فآمنّا به وصدَّقناه .

فقال لهم النجاشي : أعبيدُ هم لكم؟ قالوا : لا . فقال : فلكم عليهم دَيْن؟ . قالوا : لا .

قال : فخلُّو ا سبيلهم .

قال : فخرجنا مِن عنده ، فقال عمرو بن العاص : إن هؤلاء يقولون في عيسى غيرً ما تقول .

> قال: إن لم يقولوا في عيسى مثل قولى لم أدَّعْهم في أرضى ساعة من بهار . فأرسل إلينا ، فكانت الدعوة الثانية أشدً علينا من الأولر ،

> > قال: ما يقول صاحبكم في عيسي بن مريم ؟

قلنا : يقول : هو روح الله وكلته ألقاها إلى عذراء بَتُول.

قال : فأرسل فقال : ادعو الى فلانَ القِسَّ وفلان الراهب ، فأتاه ناسمنهم ، فقال : ما تقولون فى عيسى بن مريم ؟

فقالوا: أنت أعلمُنا، فما تقول؟

• قال النجاشي ، وأخذ شيئًا من الأرض ، قال : ما عَدَا عيسي ماقال هؤلاء مثلَ هذا .

ثم قال : أبؤذيكم أحدُ ؟ قالوا : نعم .

فنادى منادٍ : من آذى أحداً منهم فأغْرِموه أربعة دراهم . ثم قال : أيكفيكم ؟ قلنا : لا . فأضْفَفها .

قال : فلما هاجر رسول الله صلى الله عايه وسلم إلى المدينة وظهر بها قلنا له : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر وهاجر إلى المدينة و قتل الذين كنا حدَّ ثناك عنهم ، وقد أردنا الرحيل إليه ، فرُدَّنا .

قال: نعم . فحملَنا وزوَّدنا ، ثم قال : أُخْبر صاحبَك بما صنعتُ إليكم ، وهذا صاحبى معكم ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله ، وقل له يستغفر لى .

قال جعفر: فخرجنا حتى أتينا المدينة ، فتاتّمانى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنقنى ، ثم قال: ما أدرى أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر!

ووافق ذلك فتحَ خيبر . ثم جلس .

فقال رسول النجاشي : هذا جعفر فسَلَّه ماصنع به صاحبنا .

فقال : نعم ، فعل بناكذا وكذا ، وحَمَلنا وزوَّدنا ، وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وقال لى : قل له يستغفر لى .

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم دعا ثلاث مرات : اللهم اغفر للنجاشي فقال المسلمون : آمين .

ثم قال جعفر : فقلت للرسول : انطلق فأخبر صاحبك بما رأيت َ من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### ثم قال ابن عساكر : حسن غريب.

\* \* \*

وأما رواية أم سلمة فقد قال يونس بن بُكَيْر ، عن محمد بن إسحق ، حدثنى الله عنها ، الزُّهرى ، عن أم سلمة رضى الله عنها ، الزُّهرى ، عن أم سلمة رضى الله عنها ، أنها قالت :

لما ضاقت مكة وأوذى أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم ، وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه ، لا يصل إليه شىء مما يكره ومما ينال أصحابَه ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن بأرض الحبشة مليكا لا يُظلم أحد عنده ، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً وتَخْرجاً مما أنتم فيه» .

فرجنا إليها أَرْسالاً ، حتى اجتمعنا بها ، فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين على ديننا ، ولم نخش فيها ظلما .

فلما رأت قريش أنا قد أَصَبنا داراً وأَمْناً غاروا منا ، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجنا من بلاده وليردَّنا عليهم .

فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة ، فجمعوا له هدايا ولبطارقته ، فلم يَدَعوا مهم رجلا إلا هَيَّأُوا له هدية على حِدَة ، وقالوا لها : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم ، ثم ادفعوا إليه هداياه ، فإن استطعم أن يردَّهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا .

فقدما عليه ، فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته ، فكلموه فقالوا له : إنما قد منا على هذا الملك في سفهائنا ، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم . (٢ \_ السيرة \_ ٢ )

فبعثنا قومُهم ليردَّهم الملك عليهم ، فإذا نحن كلناه فأشيروا عليه بأرف يفعل . فقالوا : نفعل .

ثم قدَّموا إلى النجاشي هداياه ، وكان من أحب ما يهدون إليه من مكة الأَدَم (١) ، وذكر موسى بن عقبة أنهم أهدوا إليه فرسا وجبة ديباج .

فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له : أيها الملك ، إن فتيةً منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك ، وجاءوا بدين مبتدّع لا نعرفه ، وقد لجأوا إلى بلادك ، وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم ، آباؤهم وأعمامهم وقومُهم لتردَّهم عليهم ، فإنهم أعلى بهم عينا ، فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك .

فغضب ثم قال : لا لعمر الله ! لا أردُّهم عليهم حتى أدعوهم فأ كلِّمهم وأنظر ما أمرُهم ، قوم ﴿ لَجَاوا إلى بلادى واختاروا جوارى على جوار غيرى ، فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم ، وإن كانوا على غير ذلك منعتُهم ولم أدخل بينهم وبينهم ، ولم أَنْمَ عينا .

وذكر موسى بن عقبة أن أمراءه أشاروا عليه بأن يردَّهم إليهم ، فقال : لا والله حتى أسمع كلامهم وأعلم على أى شيء هم عليه .

فلما دخلوا عليه سلَّموا ولم يسجدوا له ، فقال : أيها الرهط ألا تحدّ ثونى مالكم لا تحيُّونى كأ يحيِّينى من أتانا من قومكم ؟ !

فأخبرونى ماذا تقولون في عيسى ، وما دينكم ؟

أنصارى أنتم ؟

قالوا: لا.

قال: أفيهودْ أنتم ؟

<sup>(</sup>١) الأدم: الجلد ، أو المصبوغ منه.

قالوا: لا.

قال : فعلَى دِين قومكم ؟

قالوا: لا .

قال: فما دينكم؟

قالوا : الإسلام .

قال: وما الإسلام؟

قالوا: نَعْبِد الله ، لا نُشْرِك به شيئًا .

قال: من جاءكم بهذا ؟

قالوا: جاءنا به رجل من أنفسنا ، قد عرفنا وجهه ونَسَبه ، بعثه الله إليناكما بَعث الرسلَ إلى مَن قبلنا ، فأمرنا بالبرِّ والصدقة والوفاء وأداء الأمانة ، ونهانا أن نعبد الأوثان ، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له فصدَّقناه وعرَ فْناكلامَ الله ، وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله ، فلما فعلنا ذلك عادانا قومُنا وعادَوا النبيَّ الصادق ، وكذّبوه وأرادوا قتله ، وأرادونا على عبادة الأوثان ، ففررَ رْنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا .

قال: والله إن هذا لمن المِشْكاة التي خرج منها أمرُ موسى .

قال جعفر : وأما التحية : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام ، وأمر نا بذلك فحيَّيْناك بالذي يحيِّي بعضنا بعضا .

وأما عيسى بن مريم ، فعبدُ الله ورسولُه وكلته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه ، وابن العذراء البَتُول .

> فأخذ عُودا وقال : والله ما زاد ابنُ مريم على هذا وزنَ هذا العود . فقال عظاء الحبشة : والله لئن سمعت الحبشةُ لتخلعنَّك .

فقال: والله لا أقول في عيسى غير َ هذا أبدا ، وما أطاع اللهُ الناسَ فيَّ حين ردَّ على مُلْكَى فأطيع (١) الناس في دين الله ، معاذَ الله من ذلك .

وقال يونسعن ابن إسحاق: فأرسل إليهم النجاشيُّ فجمعَهم ، ولم يكن شيء أبغض لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كالامهم.

فلما جاءهم رسولُ النجاشي اجتمع القوم فقالوا : ماذا تقولون؟

فقالوا : وماذا نقول ! نقول والله ما نعرف وما نحن عليه من أمر ديننا ، وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن من ذلك ما كان .

فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر ُ بن أبي طالب رضي الله عنه .

فقال له النجاشى : ما هذا الدِّين الذى أنتم عليه ؟ فارقتم دينَ قومكم ولم تدخلوا فى يهودية ولا نصرانية .

فقال له جعفر : أيها الملك ، كنا قوماً على الشرك ، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسىء الجوار ، يستحل المحارم بعضنا من بعض فى سفك الدماء وغيرها ، لا نحلُّ شيئا ولا نحر مه ، فبعث الله إلينا نبيًا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته ، فدعانا إلى أن نَعْبد الله وحده لا شريك له ، ونصل الأرحام وتحمى الجوار ، ونصلى لله عز وجل ونصوم له ولا نعبد غيره .

وقال زياد (٢) عن ابن إسحاق: فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، وصلة الأرحام وحُسْن الحِوار والكفّ عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور

<sup>(</sup>١) المطبوعة : فاطع . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) هو زياد البكائُّي راوي السيرة عن إبن اسحق ، وروايته مقابلة لرواية يونس بن بكير .

وأ كل مال اليتيم وقَذْف المُحْصنة ، وأمرنا أن نعبْد الله ولا نشرك به شيئًا ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام .

قال: فعدَّد (١) عليه أمورَ الإسلام.

فصدَّقناه وآمنَّا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله ، فعبَدْنا الله وحده لا شريك له ، ولم نشرك به شيئا ، وحرَّمنا ما حرم علينا وأحلَّنا ما أحل لنا .

فعدًا علينا قومنا فعذَّ بونا ليفُتنونا عن ديننا ويردُّونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله ، وأن نستحلَّ ما كنا نستحل من الخبائث .

فلما قهرونا وظلمونا وضيَّقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على مرَن سِواك، ورغِبْنا في جوارك ورجونا ألا نُظْم عندك أيها الملكِ.

قالت : فقال النجاشي : هل معك شيء مما جاء به ؟

فقرأ عليه صدراً من «كهيمص » فبكى والله النجاشى حتى أُخْضلت لحيته ، وبكت أساقفته حتى أُخْضلوا مصاحفهم .

ثم قال: إن هذا الكلام لَيخرج من المشكاة التي جاء بها موسى ، انطلقوا راشدين ، لا والله لا أردُّهم عليكم ولا أُنْمِهُكم عَيْنًا .

فحرجنا مِن عنده ، وكان أَبْقَى الرجلين فينا عبدُ الله بن ربيعة ، فقال عمرو بن العاص : والله لآتينه غداً بما أستأصلُ به خَضَراءهم ، ولأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذى يَعْبد ، عيسى بن مريم ، عَبْدٌ !

فقال له عبد الله بن ربيعة: لا تفعــل ، فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحماً ولهم حقًا .

<sup>(</sup>١) الأصل: فعدوا . محرفة ، وما أثبته عن ابن هشام .

 <sup>(</sup>۲) هو زیاد البکائی راوی السیرة عن ابن إسحاق ، وروایته مقابلة لروایة یونس بن بکیر .

فقال : والله لأفعلن .

فلما كانالغدُ دخل عليهفقال: أيها الملك إنهم يقولون في عيسي قولا عظيما ، فأرسل إليهم فسَلْهم عنه .

فبعث والله إليهم ، ولم ينزل بنا مثلُها .

فقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون له في عيسي إن هو يسألكم عنه ؟

فقالوا : نقولِ والله الذي قاله الله فيه ، والذي أمرَ نا نبينا أن نقوله فيه .

فدخلوا عليه وعنده بطارقته ، فقال : ما تقولون في عيسي بن مريم ؟

فقال له جعفر : نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلتــه ألقاها إلى مريم العذراء البتول .

فدلَّى النجاشى يده إلى الأرض فأخذ عودا بين إصبعيه فقال : ما عداً عيسى بن مريم مما قلت هذا العُورَيد .

فتناخَرَتْ بطارقته (۱) ، فقال : وإن تناخرتم والله ! اذهبوا فأنتم شيوم فى الأرض . الشيوم : الآمنون فى الأرض . من سبكم غرم ، من سبكم غرم ، من سبكم غرم ، ثلاثا . ما أحب أن لى دَبْر ا وأنى آذيت رجلا منكم ، والدَّبْر بلسانهم : الذهب .

وقال زياد عن ابن إسحاق : ما أحب أن لى دبْرًا من ذهب . قال ابن هشام : ويقال : زَبرًا . وهو الجبل بلغتهم .

ثم قال النجاشى : فوالله ما أخذ الله منى الرُّشوةَ حين ردًّ علىَّ مُلْكى ، ولا أطاع الناس فى فأطيع الناس فيه ، ردُّوا عليهما هداياهم فلا حاجـــة لى بها ، واخرجا من بلادى .

<sup>(</sup>١) ط: بطراقنه وهو تحريف.

فخرجا مقبوحَيْن مردوداً عليهما ما جاءا به .

\* \* \*

قالت: فأقمنا مع خير جار في خير دار

فلم ينشب (١) أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه.

فوالله ما علمتنا حزناً حزناً قط هو أشد منه ، فرقاً من أن يظهرذلك الملك عليه فيأتى ملك لا يَعْرُف من حقِّنا ما كان يعرفه .

فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي ، فخرج إليه سائرا .

فقال أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض : من يخرج فيحضُر الوقيعة حتى ينظر على من تكون .

فقال الزبير ، وكان من أُحْدَثْهِم سنًّا : أنا .

فنفخوا له قِربةً فجعلها في صدره ، فجعل يَسْبَح عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر إلى حيث التقى الناس ، فحضر الوقعة .

فهزم الله ذلك الملاِئ و قتله وظهر النجاشي عليه .

فجاءنا الزبير ، فجمل يُلِيح لنا بردائه ويقول : ألا فأبشروا ، فقد أظهر الله النجاشي .

قالت (٢٠): فوالله ماعامتُنا فرحنا بشيء قط فَرَحنا بظهور النجاشي. ثم أقمنا عنده حتى خرج مَن خرج منا إلى مكة وأقام من أقام .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ط: نشب . محرفة .

<sup>(</sup>٢) ط. قلت : محرفة .

قال الزهرى: فحدَّثتُ هـذا الحديث عُرْوة بن الزبير عن أم سَلَمة ، فقال عروة : أتدرى ماقوله : ما أخذ الله منى الرشوة حين ردَّ على مُلْكَى فآخذ الرشوة فيه ، ولا أطاع الناسَ في أَفْلِيع الناسِ فيه ؟

فقلت : لا ، ماحد ً ثنى ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحسارث بن هشام عن أم سلمة .

فقال عروة: فإن عائشة حدَّثتني أن أباه كان ملك قومه ، وكان له أخله من صُلبه اثنا عشر رجلا ، ولم يكن لأبي النجاشي ولدُ غير النجاشي ، فأدارت الحبشة رأيها بينها فقالوا : لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملَّكنا أخاه ، فإن له اثني عشر رجلا من صُلبه فتوارثوا الله عنيهم دهراً طويلاً لا يكون بينهم اختلاف .

فعدَوْا عليه فقتلوه وملَّكُوا أخاه .

فدخل النجاشيُّ بعمه حتى غلَب عليه ، فلا يُدير أمرَه غيرُه ، وكان لبيب! حازماً من الرجال .

فلما رأت الحبشة مكانَه من عمه ، قالوا : قد غَلب هذا الفلامُ على أمر عمه ، فما نأمن أن يملكه علينا ، وقد عرف أنا قتلنا أباه ، فلئن فعل لم يدَعْ منا شريفا إلا قتله ، فكلِّموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بلادنا .

فشوا إلى عمه فقالوا: قد رأينا مكان هذا الفتى منك ، وقد عرفت أنا قتلنا أباه وجعلناك مكانه ، وإنا لا نأمن أن يملك علينا فيقتلنا ، فإما أن تقتله وإما أن تخرجه من بلادنا . قال : ويحكم ! قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم ! بل أخرجه من بلادكم .

نفرجوا به فوقفوه فىالسوق وباعوه من تاجر من التجار قذفه فى سفينة بستمائة درهم. أو بسبعائة فانطلق به . فلما كان العشى هاجت سحابة من سحائب الخريف، فخرج عمه يتمطَّر تحتها فأصابته صاعقة أن فقتلته .

فَقَرْ عُوا إلى ولده، فإذاهم مُحْمِقُون ليسفى أحد منهم خير . فَمَرَج () على الحبشة أمرهم . فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله إن مَلِكَكم الذي لا يُصْلح أمركم غيرُه لَادى بعْتُم الغَداة ، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدر كوه قبل أن يذهب .

فخرجوا فی طلبه ، فأدركوه فردُّوه ، فعقــدواعلیــه تاجَــه وأجلسوه علی سریره وملَّـکوه .

فقال التاجر : ردوا على مالى كما أخذتم منى غلامى . فقالوا : لا نعطيك . فقال : إذاً والله لأكلمنَّه .

فمشى إليه فكالمَّه فقال: أيها الملك، إنى ابتعتُ غلاما فقبض منى الذين باعوه ثمنه، ثم عدَّوا على غلامى فنزعوه من يدى ولم يردُّوا علىَّ مالى.

فكان أولَ ماخُبر من صلابة حُكْمه وعَدْله أن قال : لترُدُّن عليه ماله أو لتَجْعلن يدَ غلامه في يده فليذهبن به حيث شاء .

فقالوا : بل نعطيه مالَه . فأعطوه إياه .

فلذلك يقول: ما أخذ الله منى الرِّشوة فآخذ الرشوة حين ردَّ علىَّ ملكى ، وما أطاع الناسَ فيَّ فأطيع الناس فيه .

\* \* \*

وقال موسى بن عُقْبة :كان أبو النجاشى ملك الحبشة ، فمات والنجاشى غلام صغير، فأوصَى إلى أُخيه أنَّ إليك مُلْكَ قومك حتى يَبْلغَ ابنى ، فإذا بلغ فله الملاك .

<sup>(</sup>١) مرج : اضطرب واختلط .

فرَ غِب أَخُوه في الملك ، فباع النجاشيُّ من بعض التجار .

رفمات عمُّه من ليلته وقصَى ، فردَّت الحبشة النجاشيُّ حتى وضعوا التاج على رأسه . هكذا ذكره مختصرا ، وسياق ابن إسحق أحسن وأبسط فالله أعلم .

\* \* \*

والذى وقع فى سياق ابن إسحاق إنمــا هو ذِكُرُ عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة .

والذى ذكره موسى بن عُقْبة والأموى وغيرُ واحد أنهما عمرو بن العاص وُعمارة ابن الوليد بن المغيرة .

وهو أحذ السبعة الذين دعا عليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين تضاحكوا يوم وضع سلا الجزُور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة .

وهكذا(١) تقدم في حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشْعرى .

والمقصود أنهما حين خرجا من مكة ، كانت زوجة عمرو معه ، و ُعَارة كان شابا حسنا ، فاصطحبا في السفينة ، وكأن عمارة طمع في امرأة عمرو بن العاص ، فألقى عمراً في البحر ليهلكه ، فسبح حتى رجع إليها ، فقال له عمارة : لو أعلم أنك تُحُسن السباحة لما ألقيتك. فحقد عمرو عليه .

فلماً لم ُيقْضَ لهما حاجة ُ في المهاجرين من النجاشي ، وكان عارة قد توصل إلى بعض أهل النجاشي ، فوشى به عمرو ، فأمر به النجاشي فسُحر حتى ذهب عقله وساح في البَرِّبة مع الوحوش .

وقد ذكر الأموى قصته مطولة جداً ، وأنه عاش إلى زمن إمارة عمر بن الخطاب ، وأنه تقصَّده بعضُ الصحابة ومسكه ، فجعل يقول : أرسِلْني أرسلني وإلا متُ . فلما لم يرسله مات من ساعته فالله أعلم .

<sup>(</sup>١) أى كونهما عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد .

وقد قيل: إن قريشا بعثت إلى النجاشي في أمر المهاجرين مرتين: الأولى مع عمرو ابن العاص وعُارة ، والثانية مع عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة .

نص عليه أبو ُنَهَ فِي الدَّلائل . والله أعلم .

وقد قيل إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر . قاله الزُّهرى . لينالوا بمن هناك ثأرا ، فلم نجبهم النجاشيُّ رضى الله عنه وأرضاه إلى شيء ، مما سألوا . فالله أعلم .

### \* \* \*

وقد ذكر زياد عن ابن إسحق أن أبا طالب لمَّا رأى ذلك من صنيع قريش ، كتب إلى النجاشي أبياتا يحضُّه فيها على العدل وعلى الإحسان إلى من نزل عنده من قومه :

#### \* \* \*

وقال يونس عن ابن إسحق : حدثنى يزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير ، قال : إنما كان يكلم النجاشيَّ عثمان بن عفان رضى الله عنه ، والمشهور أن جعفرا هو المترجم رضى الله عنه .

وقال زیاد البَکَائی عن ابن إسحق : حدثنی یزید بن رومان عن عروة ، عن عائشة رضی الله عنها ، قالت : لما مات النجاشی کان 'یتحدث أنه لا یزال یُری علی قبره نور .

<sup>(</sup>١) وتروى: وهل نالت .(٢) و تروى: لديك .

<sup>(</sup>٣) لازب: لاصق ملازم.

ورواه أبو داود عن محمد بن عمرو الرازى ، عن سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحق به : لما مات النجاشى رضى الله عنه كنا نتحدث أنه لا يزال يُرى على قبره نور .

### \* \* \*

وقال زياد عن محمد بن إسحق : حدثني جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي : إنك فارقت ديننا . وخرجوا عليه .

فأرسَل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم سفنا وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم ، فإن هُزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم ، وإن ظفرت فاثبتوا .

ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه : هو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلته ألقاها إلى مريم . ثم جعله فى قبائه عند المنكب الأيمن .

وخرج إلى الحبشة وصُفُّوا له ، فقال : يامَعْشرَ الحبشة ، ألستُ أحقَّ الناس بكم ؟ قالوا : بلى .

قال : فكيف أنتم بسيرتى فيكم ؟ قالوا : خير سيرة .

قال : فما بكم ؟ قالوا : فارقتَ دينَنا وزعمت أن عيسى عبده ورسوله .

قال: فما تقولون أنتم في عيسى ؟

قالوا : نقول هو ابن الله .

فقال النجاشى ، ووضَع يدَه على صدره على قبائه : وهو يشهد أن عيسى بن مريم لم يزدْ على هذا . وإنما يعنى ماكتب .

فرضُوا وانصرفوا .

فبلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فلما مات النحاشي صلَّى عليه واستغفر له .

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات .

وقال البخارى: « موت النجاشى » حدثنا أبو الرَّبيع ، حدثنا ابن عُيَيْنة ، عن ابن جُرَيج ، عن عطاء ، عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشى: مات اليوم رجل صالح ، فقوموا فصلوا على أخيكم أَصْحَمة » .

وروى ذلك من حديث أنس بن مالك وابن مسعود وغير واحد .

وفى بعض الروايات تسميته أصحمة ، وفى رواية مصحمة ، وهو أصحمة بن بحر (١) . وكان عبدا صالحا لبيبا ذكيا ، وكان عادلا عالما رضى الله عنه وأرضاه .

وقال يونس عن ابن إسحق : اسم النجاشي مَصْحمة . وفي نسخة صحمها البيهقي : أصحم . وهو بالعربية عطية .

قال : وإنما النجاشي اسم الملك ، كقولك كسرى ، هرقل .

قلت: كذا ، ولعله يريد به قيصر ، فإنه علم لحكل من ملك الشام مع الجزيرة من بلاد الروم ، وكسرى علم على من ملك الفرش ، وفرعون علم لمن ملك مصر كافة ، والمقوقس لمن ملك الإسكندرية ، وتُبتّع لمن ملك اليمين والشّقُر ، والنجاشي لمن ملك الحبشة ، وبطليموس لمن ملك اليونان ، وقيل الهند ، وخاقان لمن ملك الترك.

<sup>(</sup>١) الأصل : أصحمة بن أبجر . وما أثبته من القاموس .

وقال بعض العلماء : إنما صلَّى عليه لأنه كان يكتم إيمانَه من قومه ، فلم يكن عنده يومَ مات مَن يصلِّى عليه ، فلهذا صلى عليه .

قالوا: فالغائب إن كان قد صلّى عليه ببلده لا تُشْرع الصلاة عليه ببلد أخرى، ولهذا لم يصلّ [ على ] النبى صلى الله عليه وسلم فى غير المدينة ، لا أهلُ مكة ولا غيرهم، وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة ، لم 'ينقل أنه صلّى على أحد منهم فى غير البلدة التى صلّى عليه فيها . فالله أعلم .

### \* \* \*

قلت : وشهودُ أبى هريرة رضى الله عنه الصلاة على النجاشى دليل على أنه إنما مات بعد فتح خيبر [ فى السنة ] التى قدم [ فيها ] بقيةُ المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه يوم فتح خيبر .

ولهذا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : والله ما أدرى بأيهما أنا أُسرُ ، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر بن أبى طالب !

وقدموا معهم بهدايا وتحف من عند النجاشي رضى الله عنه إلى النبي صلى الله عايه وسلم ، وصحبتُهم أهلُ السفينة الىمنية أصحاب أبى موسى الأشعرى،وقومه من الأشعريين رضى الله عنهم .

ومع جعفر وهدایا النجاشی : ابن أخی النجاشی ذو نختر أو ذو مِخْمر ، أرسله لیخدم النبی صلی الله علیه وسلم عوضاً عن عمه ، رضی الله عنهما وأرضاهما .

وقال السُّهيلي: توفى النجاشي فى رجب سنة تسع من الهجرة ، وفى هــذا نظر والله أعلم . وقال البيهق : أنبأنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطُّوسى ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا هلال بن العلاء الرَّق ، حدثنا أبى العلاء بن مُدْرك ، حدثنا أبو هلال بن العلاء ، عن أبيه ، عن غالب ، عن أبى أمامة قال :

قدِم وفدُ النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يخدمهم ، فقال أصحابه : نحن نكفيك يارسول الله . فقال : « إنهم كانوا لأصحابي مكرمين ، وإنى أحب أن أكافئهم » .

ثم قال : وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا هلال بن العلاء ، حدثنا أبي ، حدثنا طلحة بن يزيد ، عن الأوزاعي ، عن يحيي بن أبي كثير ، عن أبي سلّمة ، عن أبي قتادة ، قال : قدم وفد النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمهم ، فقال أصحابه : نحن نكفيك يارسول الله . فقال : « إنهم كانوا لأصحابنا مُكرِمين ، وإني أحب أن أكافئهم » .

تفرَّد به طلحةُ بن زيد ، عن الأوزاعي .

وقال البيهق : حدثنا أبو الحسين بن بِشْر ان ، حدثنا أبو عمرو بن السمَّاك ، حدثنا عبرو حنب السمَّاك ، حدثنا عبرو حنبل بن إسحق ، حدثنا الحكميدى ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو ، قال : لمَّا قدِم عمرو ابن العاص من أرض الحبشة جلس في بيته فلم يخرج إليهم ، فقالوا : ماشأنه ماله لا يخرج ؟

فقال عمرو : إن أُصْحَمة يَزْعم أن صاحِبكم نبي .

### [ إسلام عمر بن الخطاب ]

قال ابن إسحق: ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة على قريش ، ولم يدركوا ماطَلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وردَّهم النجاشي بما يكرهون وأسلم عمر بن الخطاب ، وكان رجلا ذا شَكيمة لا يُرَامُ ماوراء ظهره امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة ، حتى غاظوا (١) قريشا .

فكان عبد الله بن مسعود يقول : ماكنا نقدر على أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر ، فلما أسلم عمر ُ قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه .

قلت : وثبت في صحيح البخارى عن ابن مسعود أنه قال : « مازلنا أعزةً منذ أسلم عمر بن الخطاب » .

وقال زياد البَكَائى : حدثنى مِسْعر بن كِدَام ، عن سعد بن إبراهيم قال : قال ابن مسعود : إن إسلام عمر كان فتحا ، وإن هجرته كانت نصراً ، وإن إمارته كانت رحمة ، ولقد كنا وما نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر ، فلما أسلم عمر قاتل قريشاً حتى صلّى عند الكعبة وصلينا معه .

\* \* \*

قال ابن إسحق : وكان إسلام عمر بعد خروج مَن خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة .

حدثنى عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عَيَّاش بن أبى ربيعة ، عن عبد العزيز ابن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أمه أم عبد الله بنت أبى حَثْمة قالت : والله إنا

<sup>(</sup>١) ابن هشام : حتى عازوا قريشا . أى غلبوهم .

لنترحَّل إلى أرض الحبشة ، وقد ذهب عامر فى بعض حاجتنا ، إذ أقبل عمر فوقف وهو على شركه ، فقالت : وكنا ناقى منه أذًى لنا وشدة غلينا .

قالت : فقال : إنه لكا نطلاق يا أم عبد الله ؟ !

قلت : نعم ، والله لنَخْرجن فى أرضٍ من أرض الله، إذ آذيتمونا وقهرتمونا ، حتى يجعل الله لنا تَخْرجا .

قالت: فقال: صحبكم الله!

ورأيتُ له رقةً لم أكن أراها ، ثم انصرف وقد أحزَ نه فيما أرى خروجُنا .

قالت : فجاء عامر بحاجتنا تلك ؛ فقلت له : يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقَّتَه وحزنه علينا !

قال: أطمعت في إسلامه ؟ قالت: قلت: نعم.

قال: لا يُسْلم الذي رأيت حتى يُسْلم حمارُ الخطاب!

قالت : يأساً منه ، لماكان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام .

\* \* \*

قلت : هذا يردُّ قولَ من زعم أنه كان تمام الأربعين من المسلمين . فإن المهاجرين إلى الحبشة كانوا فوق الثمانين .

اللهم إلا أن يقال : إنه كان تمام الأربعين بعد خروج المهاجرين .

ويؤيد هـذا ماذكره ابن إسحاق ههنا فى قصة إسلام عمر وحده رضى الله عنـه، وسياقُها، فإنه قال:

وكان إسلام عمر فيما بلغنى أن أخته فاطمة بنت الخطاب ، وكانت عند سعيد بن زيد ابن عمرو بن نقيل ، كانت قد أسلمت ، وأسلم زوجُها سعيد بن زيد ، وهم مُسْتَخُفُون بإسلامهم من عمر . وكان ُنعَيم بن عبد الله النحَّام ، رجل من بنى عَدِى ، قد أَسلم أيضاً مستخفيا بإسلامه بن قومه .

وكان خَبَّاب بن الأرَت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن ، فخرج عمر يوما متوشِّحا سيفَه ، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه قد ذُكروا (۱) له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصَّفا ، وهم قريب من أربعين ، مِن بَيْن رجال ونساء ، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عثّه حمزة وأبو بكر بن أبى قُحافة الصدِّبق وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم ، في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله عليه وسلم بحكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة .

فلقيه أنميم بن عبد الله فقال: أين تريد ياعمر؟

فقال له نُعيم : والله لقد غرّتك نفسُك ياعمر ! أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا ؟ ! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟

قال: وأَىُّ أَهْل بيتى ؟ قال: خَتَنُك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة ، فقد والله أسلما وتابَعًا محمدا صلى الله عليه وسلم على دينه ، فعليك بهما .

فرجع عمر عائدا إلى أخته فاطمة ، وعندها خباب بن الأَرتّ معه صحيفة فيها « طه » 'يقرئها إياها .

فلما سمعوا حسَّ عمر تغيَّب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت ، وأخذت فاطمة

<sup>(</sup>١) الأصل : فذكروا . والتصويب من ابن هشام .

بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها ، وقد سمع عمر حين دنا إلى البـاب قراءة خبَّاب عليها .

فلما دخل قال : ما هذه الهينمة التي سمعت ؟ قالا له : ماسمعت شيئاً .

قال: بلى والله لقد أخبرتُ أنكما تابعتما محمدا على دينه. وبطش بختَنه سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفّه عن زوجها فضربها فشجّها.

فلما فعل ذلك قالت له أخته وختَّنُه : نعم قد أسلمنا وآمَنَّا بالله ورسوله ، فاصنع ما بدا لك .

فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ماصنع وارعوى ، وقال لأخته : أعطينى هـذه الصحيفة التي كنتم تقرأون آنفا ، أنظر ماهذا الذى جاء به محمـد . وكات عمر كاتباً .

فلما قال ذلكقالت له أخته : إنا تخشاك عليها . قال: لا تخافى . وحلف بآلهته ليردُّمها إذا قرأها إليها .

فلما قال ذلك طمعت فى إسلامه ، فقالت : يا أخى إنك نجس على شركك ، وإنه لا يمسُّه إلا المطهَّرون .

فقام عمر فاغتسل، فأعطته الصحيفة، وفيها «طه». فلما قرأ منها صدرا قال: ماأحسن هذا الكلام وأكرامه!.

فلما سمع ذلك خبَّاب بن الأرَتّ خرج إليه فقال له : والله ياعمر إنى لأرجو أن يكون الله قله قله الله قله الله عليه وسلم ، فإنى سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيِّد الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب . فالله الله ياعمر .

فقال عند ذلك : فدُلَّني ياخباب على محمد حتى آتيه فأُسْلَم . فقال له خباب : هو في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه · فأخذ عمر سيفَه فتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب ، فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خَلَل الباب فإذا هو بعمر متوشح بالسيف ، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع فقال : يارسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف .

فقال حمزة فَأْذَنْ له : فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه ، وإن كان يريد شرا قتلنــاه بسيفه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إيذن له .

فأذن له الرجل، ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه فى الحجرة، فأخذ بحُجْزته أو بمجمع ردائه ثم جذبه جذبة شديدة، فقال: ماجاء بك يابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهى حتى مُنزل الله بك قارعة.

فقال عمر : يارسول الله ، جئتك لأومن بالله ورسوله وبمــا جاء من عند الله .

قال: فكبَّر رسول الله صلى اللهعليه وسلم تكبيرة ، فعرَف أهلُ البيت أن عمر قدأسلم .

فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزُّوا فى أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة، وعلموا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وينتصفون بهما من عدوِّهم .

قال ابن إسحق : فهذا حــديث الرواة من أهل المدبنة عن إسلام عمر حين أسلم رضى الله عنه .

\* \* \*

قال ابن إسحق: وحدثنى عبد الله بن أبى نَجِيح المسكى ، عن أصحابه عطاء ومجاهد وعمن روى ذلك ، أن إسلام عمر فيما تحدثوا به عنه أنه كان يقول:

كنت للإسلام مُباعداً ، وكنت صاحبَ خمر في الجاهلية أحبها وأشربها ، وكان لنا مجاس يجتمع فيه رجال من قريش باكخز ورة (١)

نَفَرِ جَتَ لَيْلَةَ أُرِيدَ جَلَسَائِي أُولئكَ ، فَلَمَ أَجَدَ فَيْهِ مَنْهُمَ أَحَدًا ، فقلت : لو أَنَى جَئت فلانا الحُمَّارِ لَعْلَى أَجَدَ عنده خمرا فأشرب منها .

فرجت فجئته فلم أجده . قال : فقلت : لو أنى جئت الكعبة فطُفْت سبعا أو سبعين .

قال: فجئت المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى، وكان إذا صلى استقبلَ الشامَ وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وكان مصلاه بين الركنين الأسود واليَماني.

قال : فقلت حين رأيته : والله لو أنى استمعتُ لمحمد الليلة حتى أسمع مايقول .

فقلت : لئن دنوت منه لأستمع منه لأروِّعنه ، فجئت مِن قِبَل الحِجْر ، فدخلتُ تحت ثيابها فجعلت أمشى رويدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى يقرأ القرآن ، حتى قمت فى قِبلته مُسْتَقْبلَه مابينى وبينه إلا ثياب الكعبة .

قال : فلما سمعت القرآنَ رقَّ له قلبي وبكيتُ ودخلني الإسلامُ .

فلم أزَلْ في مكانى قائمًا حتى قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاته، ثم انصرف، وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبى حسين ، وكان مسكنه في الدار الرقطاء التي كانت بيْد معاوية .

قال عمر : فتبعتُه ، حتى إذا دخل بين دار عباس ودار ابن أزهر أدركتُه ، فلما سمع

<sup>(</sup>١) الحزورة : كانت سوق مكة ، ثم دخلت السجد لما زيد فيه .

حسى عرفنى ، فظن أنى إنما اتبعته لأوذيه ، فنهَمنى (١) ثم قال : ماجاء بك يابن الخطاب هذه الساعة ؟

قال : قلت : جُّئتُ لأومن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله .

قال : فحمد الله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تم قال : « قد هداك الله ياعمر » ثم مسح صدرى ودعا لى بالثبات .

ثم انصرفت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته .

قال ابن إسحق: فالله أعلم أى ذلك كان .

قلت : وقد استقصیت کیفیة إسلام عمر رضی الله عنه وماورد فی ذلك من الأحادیث والآثار مطولا فی أول سیرته التی أفردتُها علی حِدَة . ولله الحمد والمنة .

### \* \* \*

قال ابن إسحق : وحدثنى نافع مولى ابن عمر ، عن ابن عمر قال : لما أسلم عمر قال : أَيُّ قريش أَنْقُلُ للحديث ؟

فقيل له : جميل بن معمر الْجُمحيّ .

ففدًا عليه . قال عبد الله : وغدوتُ أتبع أثره وأنظر مايفعل وأنا غلام أعقل كلَّ مارأيت .

حتى جاءه فقال له : أعلمت ياجميــل أنى أسلمتُ ودخلتُ فى دين محمد صلى الله عليه وسَلْم ؟

قال: فوالله ماراجمه حتى قام يجرُّ رداءه ، واتبعه عمر واتبعثُه أنا ، حتى [ إذا ] قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يامعشر قريش. وهم فى أنديتهم حول الكعبة. ألا إن ان الخطاب قد صباً.

<sup>(</sup>۱) نهمنی : زجرنی .

قال : يقول عمر من خَلْفه : كذب ولكنى قد أسلمتُ، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .

وثاروا إليه ، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه ، حتى قامت الشمس على رءوسهم .

قال : وطَلِح <sup>(۱)</sup> فقعد ، وقاموا على رأسه وهو يقول : افعلوا مابدا لكم ، فأحانتُ بالله أنْ لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا .

قال: فبينها هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حَبَرة وقميص موشّى ، حتى وقف عليهم .

فقال : ماشأنكم ؟ فقالوا : ضبأ عمر .

قال : فمَهُ ، رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون ؟ أترون بنى عَدِى يُسْلمون لَــكم صاحبكم هكذا ؟ ! خلُوا عن الرجل .

قال : فوالله لكأنما كانوا ثوباً كُشط عنه .

قال : فقلت لأبى بعد أن هاجر إلى المدينة : يا أبت ، من الرجل الذى زجر القومَ عنك بمكة يومَ أسلمتَ وهم يقاتلونك .

قال: ذاك أي أبني العاص بن وائل السَّمهمي .

وهذا إسناد جيد قوى ، وهو يدل على تأخر إسلام عمر ، لأن ابن عمر عُرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة ، وكانت أحد فى سنة ثلاث من الهجرة ، وقد كان مميزًا يوم أسلم أبوه ، فيكون إسلامه قبل الهجرة بنحو من أربع سنين . وذلك بعد البعثة بنحو تسع سنين . والله أعلم .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) طلح : تعب وأعبى .

وقال البيهق : حدثنا الحاكم ، أخبرنا الأصم ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس ، عن ابن إسحق قال :

ثم قدم على رسول الله صلى الله عايه وسلم عشرون رجلا وهو بمكة ، أو قريب من ذلك ، من النصارى حين ظهر خبره من أرض الحبشة ، فوجدوه فى المجاس ، فكالمُّموه وسألوه ، ورجالُ قريش فى أنديتهم حول الكعبة .

فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل وتلا عليهم القرآن ، فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع ، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ماكان يوصف لهم في كتابهم من أمره .

فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل فى نفر من قريش فقال : خيّبكم الله من ركب ! بعَشكم مَن وراءكم من أهل دينكم تَر تادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل ، فلم تطمئن مجالسُكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدّ قتموه تما قال لكم ، ما نَعْلم ركباً أحمق منكم ! أوكما قال .

قالوا لهم : لا نُجَاهِلُكُم ، سلامْ عليكم ، لنا أعالنا ولَـكُم أعالَـكُم لا نَأْ لُوَنَّ أنفسنا خيرا .

فيقال : إن النفر من نصارى نجران ، والله أعلم أى ذلك كان .

ويقال ، والله أعلم ، أن فيهم نزلت هذه الآيات : « الذين آتيناهم الكتابَ مِنْ قَبْله هم به يؤمنون ، وإذا رُيْتَلَى عليهم قالوا آمنًا به ، إنه الحقُّ من ربِّنا ، إنا كنا مِنْ قَبْله مُسْلهين ، أولئك يُوْتَوْن أجرَهم مرَّ تَيْن بما صَبَروا ويَدْرَأون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون . وإذا سَمِعوا اللَّغُو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالُنا ولكم أعمالُكم ، سلام عليكم لا نبتغي الجاهاين (١) » .

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٥٢ \_ ٥٥

### فصــــل

قال البيهق في الدلائل : باب ماجاء في كتاب النبي صــلى الله عليــه وسلم إلى النجاشي :

ثم روى عن الحاكم ، عن الأصمُّ ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس ، عن ابن إسحق ، قال : بسم الله الرحمن الرحيم « هذا كتابْ من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الأصْحَم عظيم الحبشة ، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، لم يتخذ صاحبة ولا ولَدا ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأدعوك بدعاية الله ، فإني أنا رسوله ، فأسْلم تَسْلم : « يا أهل الكتاب تعالَو الى كلة سواء بَيْنَمَا وَبَيْنَمَ أَلَا نَعْبُدَ إلا الله ولا نُشْرِكَ به شيئًا ، ولا تتَّخِذَ بعضنا بعضاً أربابًا من دونِ الله ، فإن تولّو ا فقولوا اشهدوا بأنا مسامون (۱) » .

فإن أَبَيْتَ فعليك إنمُ النّصارَى مِنْ قومك » .

هكذا ذكره البيهتي بعد قصة هجرة الحبشة ، وفي ذكره هاهنا نظر ، فإن الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابه .

وذلك حين كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله عز وجل قبيل الفتح ، كا كتب إلى هرقل عظيم الروم قيصر الشام ، وإلى كسرى ملك الفرس ، وإلى صاحب مصر ، وإلى النجاشي .

قال الزهرى : كانت كتب النبى صلى الله عليه وسلم إليهم واحدة ، يعنى نسخة واحدة ، وكلم فيها هذه الآية ، وهي من سورة آل عران ، وهي مدنية بلا خلاف ، فإنها من صدر السورة .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٦٤ .

وقد نزل ثلاث وثمانون آية من أولها في وفد نجران ، كما قررنا ذلك في التفسير ، ولله الحمد والمنة .

فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأول.

وقوله فيه : « إلى النجاشي الأصحم » لعل « الأصحم » مقحم من الراوى بحسب ما فهم . والله أعلم .

#### \* \* \*

وأنسَبُ من هذا هاهنا ماذكره البيهتي أيضا ، عن الحاكم ، عن أبى الحسن محمد بن عبد الله الفقيه ، بَمَرُو ، حدثنا حمَّاد بن أحمد ، حدثنا محمد بن حميد ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحق ، قال :

بعث رسولُ الله صلى الله عايه وسلم عمرو بن أمية الضاءرى إلى النجاشى فى شأن جعفر بن أبى طااب وأصحابه ، وكتب معه كتابا :

« بسم الله الرحن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة ، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن ، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البَتُول الطاهرة الطيبة الحصينة ، فحملت بعيسى ، فخلقه من روحه ونَفْخَته ، كما خلق آدم بيده و نفخه ، وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، والموالاة على طاعته ، وأن تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني ، فإنى رسول الله ، وقد بعثت اليك ابن عمى جعفرا ومعه نفر من المسامين ، فإذا جاءوك فاقرهم ، ودَع التجبر فإنى أدعوك وجنو دك إلى الله عز وجل ، وقد بكّفت ونصحت ، فاقبلوا نصيحتى ، والسلام على من اتبع الهدى ».

فَكَتَبِ النَّجَاشَى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بسم الله الرحمن الرحيم ، إلى

محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر (١) ، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته ، لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام ، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيا ذكرت من أمر عيسى ، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت ، وقد عرفنا ما بُعثت به إلينا ، وقر ينا ابن عمك وأصحابه ، فأشهد أنك رسول الله صادقا ومصد قا ، وقد بايعت وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين ، وقد بعثت إليك يا نبي الله بأريحا بن الأصحم بن أنجر ، فإني لا أملك إلا نفسى ، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله ، فإني أشهد أن ما تقول حق .

## فص\_ل

فى ذكر مخالفة قبائل قريش بنى هاشم وبنى عبد المطلب فى نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم

وحَصْرهم إياهم في شِعْب أبي طالب مدة طويلة ، وكتابتهم بذلك صحيفة ظالمة فاجرة ، وما ظهر في ذلك كله من آيات النبوة ودلائل الصدق .

قال موسى بن عُقْبة عن الزهرى : ثم إن المشركين اشتدوا على المسامين كأشد ما كانوا ، حتى بلغ المسامون (٢٠ اَجُهْدُ واشتد عليهم البلاء ، وجمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية .

فلما رأى أبو طالب عملَ القوم جمع بنى عبد المطلب، وأمرَ هم أن يُدْ خنوا رسول 'لله صلى الله عليه وسلم شِعْبَهم ، وأمرهم أن يمنعوه ممن أرادوا قتله .

فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم ، فمنهم من فعله حميَّة ، ومنهم من فعله إيمانا ويقينا .

<sup>(</sup>١) الذي في القاموس: ابني بحر . (٢) ط: المسلمين .

فلها عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على ذلك ، اجتمع المشركون من قريش ، فأجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يك خلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل ، وكتبوا فى مكرهم سحيفة وعهودا ومواثيق : لا يَقْبلوا من بنى هاشم صاحا أبدا ، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل.

فابث بنو هاشم فى شعبهم ثلاث سنين ، واشتد عليهم البلاء واكجهْذُ ، وقطعوا عنهم الأسواق ، فلا يتركوا لهم طعاما يَقَدُم مكة ولا بيعًا إلا بادروهم إليه فاشتروه .

يريدون بذاك أن يُدْركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فسكان أبو طالب إذا أخذ الناسُ مضاجعهم أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه ، حتى يرى ذلك من أراد به مكرا أو اغتيالا له ، فإذا نام الناسُ أمرَ أحد بنيه أو إخوته أو بنى عمه فاضطجعوا على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتى بعض فرشهم فينام عليه .

\* \* \*

فَمَاكَانَ رأْسُ ثلاث سنين تلاوَمَ رجال من بنى عبد مناف ومن قصى ، ورجال من سواهم من قريش قد ولدتهم نسان من بنى هاشم ، ورأوا أنهم قد قطعوا الرَّحم واستخفُوا بالحق .

واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه .

و بعث الله على صحيفتهم الأرضة فاحست كلَّ ما كان فيها من عهد وميثاق .

ويقال : كانت معلقةً في سقف البيت ، فلم تترك اسما لله فيها إلا لحسَبْه ، وبقى ماكان فيها من شرك وظلم وقطيعة رحم .

وأطاع الله عز وجل رسولَه على الذي صنع بصحيفتهم فذكر ذلك رسول الله صلى الله

عليه وسلم لأبي طالب ، فقال أبو طالب : لا والثواقب ماكذَّ بني ..

فانطلق يمشى بعصابته من بنى عبد المطلب ، حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش ، فأما رأوهم عامدين لجماعتهم أنسكروها ذلك وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء ، فأتوهم ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فتكم أبو طالب فقال : قد حدَّثت أمور بينكم لم نذكرها لسكم ، فَأْتُوا بِصحيفتكم التي تعاهدتم عليها ، فعلَّه أن يكون بيننا وبينكم صلح .

وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها .

فأتوا بصحيفتهم معجبين بهالا يشكُّون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفوع اليهم ، فوضعوها بينهم ، وقالوا : قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم ، فإنما قطع بيننا وبينكم رجلُ واحد ، جعلتموه خطرا لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم .

فقال أبو طالب: إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نَصَف ، إن ابن أخى أخه أخه رئم يَكُذُ بنى ، أن الله بَرِئ من هذه الصحيفة التي في أيديكم ، ومحاكل اسم ِ هو له فيها ، وترك فيها غَدْركم وقطيعة كم إيانًا وتظاهركم علينا بالظلم .

فإن كان الحديث الذى قال ابنُ أخى كما قال فأفيقوا ، فو الله لا نُسْلمه أبدا حتى يموت مِنْ عندنا آخرُ نا .

وإن كان الذى قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحييتم . قالوا : قد رضينا بالذى تقول .

ففتحوا الصحيفة ، فوجدوا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أُخْبر خبرَها . فلما رأتها قريش كالذى قال أبو طالب قالوا : والله إنْ كان هـذا قط إلا سحرا من صاحبكم . فارتكَسُوا وعادوا بشرِّ ماكانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله صلى الله على الله على رهطه بما تعاهدوا عليه .

فقال أولئك النفر من بنى عبد المطلب: إن أَوْلَى بالكذب والسحر غيرُ نا ، فكيف ترون ، فإنا نعلم أن الذى اجتمعتم عليه من قطيعتنا أَقْرَبُ إلى الجُبْت والسِّحر مِن أمرنا ، ولولا أنسكم اجتمعتم على السحر لم تفسُد صحيفتكم وهى فى أيديكم ، طَمس ماكان فيها من اسمه وماكان فيها من بغى تركه ، أفنحن السَّحرة أم أنتم .

\* \* \*

فقال عند ذلك النفر من بنى عبد مناف وبنى قصى ورجال من قريش ولدتهم نساء من بنى هاشم ، منهم أبو البَخْتَرى ، والمُطْعِم بن عَــدِى ، وزُهير بن أبى أمية بن المغيرة ، وزَمْعة ابن الأسود ، وهشام بن عمرو ، وكانت الصحيفة عنده وهو من بنى عامر بن لؤى ، فى رجال من أشرافهم ووجوههم : نحن براء مما فى هذه الصحيفة .

فقال أبو جهل لعنه الله : هذا أمرُ ۖ تُقضِى بليل .

وأنشأ أبو طالب يقول الشعر فى شأن صحيفتهم ويمدح النفر الذين تبرأوا منها ونقضوا ماكان فيها من عهد ويمتدح النجاشي .

\* \* \*

قال البيهق : وهكذا روى شيخنا أبو عبد الله الحافظ ، يعنى من طريق ابن لَهِيعة ، عن أبى الأسود ، عن عروة بن الزبير ، يعنى كسياق موسى بن عُقبة رحمه الله .

وقد تقدم عن موسى بن عقبة أنه قال : إنما كانت هجرة الحبشة بعــد دخولهم إلى الشُّعْب ، عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فى ذلك. فالله أعلم .

قلت : والأشبه أن أباطالب إنما قال قصيدته اللامية التي قدمنا ذكرها بعد دخولهم الشِّعب أيضا ، فذكرها همهنا أنسبُ . والله أعلم .

أم روى البيهقي من طريق يونس ، عن محمد بن إسحق قال :

لما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذى أبعث به وقامت بنو هاشم وبنو المطَّلب دونه ، وأبوا أن يُسْلموه ، وهم من خلافِه على مثلِ ماقومُهم عليه . إلا أنهم القوا أن يَسْتذلوا ويسلموا أخاهم لما قارفَه من قومه .

فلما فعات ذلك بنو هاشم وبنو المطلب، وعرفت قريش ألاّ سبيل إلى محمد، اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بنى هاشم وبنى عبدالمطلب: ألاَّ يُناَ كحوهم ولا يَنْكحوا إليهم وألا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم، وكتبوا صحيفة في ذلك وعلقوها بالكعبة.

ثم عدَوْا على من أَسْلَمَ فأوثقوهم وآذوهم ، واشتدَّ عايهم البلاء وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا .

ثم ذكر القصة بطولها فى دخولهم شِعْبَ أبى طالب وما بلغوا فيه من فتنــة اكجهــد الشديد، حتى كان يُسمع أصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشَّعب من الجوع.

حتى كره عامةُ قريش ما أصابهم وأظهرواكراهيتهم لصحيفتهم الظالمة .

وذكروا أن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الأرضة ، فلم تدَع فيها اسما هو لله إلا أكلَمَه ، وبقى فيها الظلم والقطيعة والبهتان ، فأخبر الله تعالى بذلك رسول الله صلى الله عايه وسلم فأخبر بذلك عمَّه أبا طالب .

ثم ذكر بقية القصة كرواية موسى بن عُقْبة وأثمَّ .

\* \* \*

وقال ابن هشام عن زِياًد عن محمد بن إسحق : فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا منه (۱) (۱) ابن هشام : أصابوا به . أمناً وقرارا ، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم ، وأن عمر قد أسلم ، فكان هو وحمزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وجعل الإسلام يفشو في القبائل ، فاجتمعوا<sup>(۱)</sup> وائتمروا على أن يكتبواكتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب، على ألاً ينكحوا إليهم ولا يُنكحوهم ، ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم ، فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم .

وكان كاتب الصحيفة منصور بن عِكْرِمَة بن عامر بنهاشم بن عبد مناف بن عبدالدار ان قصى .

قال ابن هشام : ويقال النضر بن الحارث . فدعا عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فشُلَّ بعض أصابعه .

وقال الواقدي : كان الذي يكتب الصحيفة طلحةُ بن أبيطَلْحة العبدري .

قلت : والمشهور أنه منصور بن عكرمة ، كا ذكره ابن إسحق ، وهو الذى شُلَّت يده فها كان ينتفع بها ، وكانت قريش تقول بينها : انظروا إلى منصور بن عكرمة .

قال الواقدي: وكانت الصحيفة معلقةً في جوف الكعبة.

### \* \* \*

قال ابن إسحق : فلما فعات ذلك قريش أنحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبى طالب ، فدخلوا معه فى شِعْبه واجتمعوا إليه .

وخرج من بنى هاشم أبو لهب بن عبد النُوزَّى بن عبد المطاب إلى قريش فظاهرهم · وحدثنى حسين بن عبد الله أن أبا لهب لقى هند بنت عتبة بن ربيعة حين فارق

<sup>(</sup>١٠) ابن هشام : اجتمعوا . وهو الصواب .

قومه وظاهر عليهم قريشا فقال: يابنة عُتْبة ، هل نصرتُ اللاتَ والعُزَّى وفارقتُ من فارقَهَا<sup>(۱)</sup> وظاهر عليها.

قالت: نعم، فجزاك الله خيرا يا أبا عُتْبة.

قال ابن إسحق: وحُـدثت أنه كان يقول فى بعض مايقول: يَعِدُنى محمدُ أشياء لا أراها يزعم أنهاكائنة بعدَ الموت ، فماذا وضع فى يدىَّ بعد ذلك؟!

ثم ينفخ في يديه فيقول: تبًّا لكما ، لا أرى فيكما شيئا بما يقول محمد.

فَأْنُولَ الله تعالى : « تبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وتبَّ » ·

قال ابن اسحق : فلما اجتمعت على ذلك قريش وصنعوا فيــه الذى صنعوا قال أبو طالب :

ألا أَبلغ عناً على ذات بيننا ألم تفاموا أنّا وجَددْ نا محدداً وأنّ عليه في العباد محبدة وأنّ الذي أَلْصَفْتُمُ مِنْ كتابكم وأنّ الذي أَلْصَفْتُمُ مِنْ كتابكم ولا تَدْبعوا أمر الوشاة وتقطعوا وتستجلبوا حرباً عَواناً (٢) وربّمها فلسنا وربّ البيت نسلم أحمداً

أُورًا وخُصًا من لوق بنى كعب نبيًا كسوسى خُطَّ فى أُول الكُنْبِ ولا خسير مَنَّ خصَّه الله بالحبِّ لكم كائن نحسا كراغية السُّقب (٢) ويُصْبِح مَنْ لم يَجْنِ ذَنْباً كذى الذَّ نب أُواصر نا بعسد المودَّة والقُرْب أُواصر نا بعسد المودَّة والقُرْب لمَنْ ذاقسه حَلَبُ الحُرْب لمَنْ ذاقسه حَلَبُ الحُرْب لمَنْ ذاقسه حَلَبُ الحُرْب لمَنْ ذاقسه حَلَبُ الحُرْب لمَنْ ذاقسه حَلَبُ الحُرْب

<sup>(</sup>١) ابن هشام: فارقهما.

<sup>(</sup>٢) راغية السقب : أراد ناقة صالح . والسقب : ولد الناقة : والراغية من الرغاء ، وهو صوتالإبل .

<sup>(</sup>٣) عوانا : مستمرة .

وأَيْدٍ أُتِرَّتْ بِالقُسَاسِيَّةِ الشُّهْبِ(١) بِهُ والنَّسُورَ الطُّخْمِ يَعْكُمْنَ كَالشَّرْبِ(٢) وَمَعْمَعَة الأَبطَ ال مَعْرَكة الحربِ (٣) وأوصى بنيه بالطَّعَ ان وبالضَّرب ولا نشتكى ماقد ينوبُ من النكب إذا طار أرواحُ الكماةِ من الرُّعبِ إذا طار أرواحُ الكماةِ من الرُّعبِ

ولماً تَبِنْ مناً ومنكم سوالفَّ بَعْ عَلَى مَناً ومنكم سوالفَّ بَعْ عَرَى كِسَر القَنا كَانَ تَجَال (٢) الخيل في حَجَراته أليس أبونا هاشمُ شَكداً أَزْرَه ولَسْنا نَمَلُ الحرب حتى تملَّنا ولكننا أهل الخوب الخفائظ والنَّهَى

杂米米

قال ابن إسحق: فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا ، حتى جَهِدوا ولم يصل إليهم شيء إلا سرًا مُسْتخفياً به مَن أراد صلتهم من قريش .

وقد كان أبو جهل بن هشام ، فيما يذ كرون ، لقى حكيمَ بن حزام بن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد ، وهى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشّعنْب ، فتعلّق به وقال : أتذهب بالطعام إلى بني هاشم ؟ والله لا تذهب أنت وطعامُك حتى أفضحك بمكة .

فجاءه أبو البَخْترِيُّ بن هشام بن الحارث بن أسد فقال: مالك وله؟ .

فقال: يحمل الطعام َ إلى بني هاشم.

فقال له أبوالبَخْترى : طعام کان لعمته عنده بعثت به إليه، أتمنعه أن يأتيها بطعامها ؟ خَلِّ سبيل الرجل .

قال: فأبَى أبو جهل لعنه الله ، حتى نال أحدها منصاحبه ، فأخذ أبو البخترى لَحْىَ بعير فضربه به فشجُّه ووطئه وطئا شديداً .

<sup>(</sup>١) تبن : تفصل، والسوالف : صفحات الأعناق . وأترت : قصعت . والقساسية : نوع من السيوف .

<sup>(</sup>٢) النسور الطخم : السود الرءوس . والشرب : الجماعة من القوم يشربون .

<sup>(</sup>٣) الأصل : صحال . ولا معنى لها . وما أثبته عن نسخة من ابن هشام .

وحمزةُ بن عبد المطلب قريبُ يرى ذلك ، وهم يكرهون أن يَبْلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمتون بهم .

## [المستهزئون]

ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومَه ليلا ونهارا وسرًا وجهارا ، مناديا بأمر الله تعالى لا يتقى فيه أحدا من الناس.

فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمَّه وقومه من بني هاشم وبني عبد المطلب دونة ، وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به يَهْمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه . وجعَل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم ، وفيمن نَصَب لعداوته .

منهم مَنْ سمِّى لنا ، ومنهم من نزل القرآن في عامة مَن ۚ ذَكَّر الله من الـكفار .

فذكر ابن إسحاق أبا لهب و نزول السورة فيه ، وأمية بن خَلَف و نزول قوله تعالى: « ويل لكل مُمَزَةٍ لُمَزَةٍ » السورة بكالها فيه .

والعاصَ بن وائل ونزول قوله « أفرأيتَ الذى كَفَر بآياتنا وقال : لأوتيَنَّ مالاً ووَلَدا »(١) فيه . وقد تقدم شيء من ذلك .

وأبا جهل بن هشام ، وقوله للنبى صلى الله عليه وسلم : لتتركنَّ سبَّ آلهتنا أو لنسبَّن إلهك (٢٠) [الذي تعبد] (٣) ، ونزولَ قول الله فيه : « ولا تَسُبُّوا الذين يَدْعون من دون الله فيَسبُّوا الله عَدْواً بغير علم »(١) الآية .

والنضر بن الحارث بن كَلَدة بن عُلقمة ، ومنهم من يقول علقمة بن كلدة ، قاله السهيلي ، وجلوسَه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه ، حيث يتلو القرآن ويدعوا إلى

<sup>(</sup>١) سورة مريم٧٧ . (٢) الأصل : آلهتك . وهو تحريف وما أثبته عن ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) من ابن هشام . ﴿ ﴿ وَ ﴾ سورة الأنعام ١٠٨ .

الله ، فيتلو عليهم النضرُ شيئا من أخبار رستم واسفنديار وما جرى بينهما من الحروب في زمن الفُرْس ، ثم يقول : والله مامحمد بأحسن حديثا منّى ، وما حديثه إلاأساطيرُ الأولين اكتنبَها كما كتنبها .

فأنزل الله تعالى : « وقالوا أساطيرُ الأولين اكتتبها فهي تُمْـلَى عليه بُـكْـرَـةً وأصيلاً » وقوله : « ويانْ لـكل أفّاك ٍ أتيم » (\*\*).

※ ※ ※

قال ابن اسحق : وجلس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا ، يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد .

فجاء النضرُ بن الحارث حتى جلس معهم ، وفى المجلس غـيرُ واحد مرَ رجال قريش .

فتكلم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فعرضَ له النضرُ ، فكلَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أُفَحَه ، ثم تلا عليه وعليهم : « إنكم وما تعبدونَ مِنْ دونِ الله حَصَبُ جهنم أنتم لها وَاردون ، لوكان هؤلاء آلهةً ما وردوها وكلُّ فيها خالدون ، لهم فيها زَفِيرُ وهم فيها لا يَسْمعون »(\*).

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبل عبدُ الله بن الزِّ بَعْرَى السَّمْمى حتى جلس .

فقال الوليد بن المغيرة له : والله ما قام النَّضْرُ بن الحارث لابن عبد المطلب آلفا وما قعد ، وقد زعم محمد أنَّا وما نعبد من آلهتنا هذه حَصَبُ جهنم .

فقال عبد الله بن الزِّ بَعْرَى : أَمَا والله لو وجدتُه لخصَمْتُهُ ، فَسَلُوا محمدا : أَكُلُّ

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٥ . (٢) سورة الجاثية ٧ . (٣) سورة الأنبياء ٩٨ ـ ١٠٠

من يعبد من دون الله حَصَبُ جهنم مع من عَبَدَه ؟ فنحن نعبد الملائكة ، واليهود تعبد عُزَيْراً ، والنصارى تعبد عيسى .

فعجب الوليد ومن كان معه في الحجلس من قول ابن الزَّ بَعْرَى ، ورأوا أنه قد احتجَّ وخاصم .

فذُكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «كلُّ من أحبَّ أن يُعْبَدَ من دون الله فهو مع مَنْ عَبَدَه فى النار، إنهم إنما يعبدون الشياطين ومَن أمرَ تُهم بعبادته».

فأنزل الله تمالى : « إنَّ الذين سبقَتْ لهم منَّا الْحَسْنَى أُولئك عنها مُبْعَدُون . لا يَسْمعون حسِيسَها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون »(١) .

أى عيسى وعُزَير ومن عُبدِ من الأحبار والرهبان الذين مصوا على طاعة الله تعالى . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله : « وقالوا آتخذ الرحمن ولدا ، سبحانه ، بل عِبَادٌ مُكْرَ مون » (٢٠) . والآيات بعدها .

ونزل فى إمجاب المشركين بقول ابن الزِّبعْرَى : « ولمَّا ضُرِبَ ابنُ مريم مَثَلاً إذَا قومُك منه يَصِدُّون . وقالوا أ آلهتنا خيرُ أم هو ؟ ما ضربوه لك إلاَّ جَدَلاً بل هم قوم خَصْمُون » (٢٠) .

وهذا الجدل الذي سلكوه باطل.

وهم يعلمون ذلك ، لأنهم قوم عرب ، ومِن لغتهم أن « ما » لما لا يعقل ، فقوله « إنكم وما تعبدون من دون الله حَصَب جهنم أنتم لها واردون » إنما أريد بذلك ما كانوا يعبدونه من الأحجار التي كانت صُورَ أصنام ، ولا يتناول ذلك الملائكة الذين

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء .١٠٢،١٠١ (٢) سورة الأنبياء .٢٦ ـ ٣) سورة الزخرف ٨،٥٧٥

زعموا أنهم يعبدونهم فى هذه الصور ، ولا المسيح ، ولا عُزَيراً ، ولا أحدا من الصالحين ، لأن اللفظ لا يتناولهم لا لفظاً ولا معنى .

فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى بن مريم من المثل جدلُ باطل ، كما قال الله تعالى : « ما ضربوه لك إلاَّ جَدَلاً بل هم قَوْمْ خَصِمون » .

ثم قال : « إنْ هو » أى عيسى « إلا عبدُ أنعَمْنَا عليه » أى بنبوتنا « وجعلناه مثلاً لبنى إسرائيل » أى دليلا على تمام قدرتنا على ما نشاء ، حيث خلقناه من أنثى بلا ذكر ، وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى ، وخلقنا آدم لا من هذا ولا من هذا ، وخلقنا سأئر بنى آدم من ذكر وأنثى .

كما قال فى الآية الأخرى: « ولنَجْعلَه آيةً للناس » أى أمارة ودليلا على قدرتنا الباهرة « ورحمة منا » نرحم بها من نشاء .

\* \* \*

وذكر ابنُ إِسحق الأخنس بن شَرِيق ونزول قوله تعالى فيه: « ولا تُطِع كُلَّ حَالَاً في الله عَلَا يُطِع كُلَّ حَالَاً في الآيات .

وَذَكُر الوليدَ بن المغيرة حيث قال : أُينزَل على محمد وأَثْرَك وأنا كبير قريش وسيدُها ، و يُثْرَك أبو مسعود عمر وبن عمرو<sup>(٢)</sup> الثَّقني سيد ثقيف ، فنحن عظيما القريتين ، ونزولَ قوله فيه : « وقالوا لولا نُزِّل هذا القرآنُ على رَجُلٍ من القريتين عظيم »<sup>(٣)</sup> والتي بعدها .

وذكر أبى بن خلف حين قال لعُقْبة بن أبى مُعَيط: ألم يَبْلُغُنى أنك جالَسْت محمدا وشعت منه ؟ وجهى مِن وجهك حرام إلا أن تَتْفُل فى وجهه . ففعل ذلك عدو الله عُقْبة لعنه الله . فأنزل الله: « ويوم يعَضُّ الظالم على يديه يقول : ياليتنى اتخذتُ مع الرسول سبيلا ، يا ويْلْتَنَا ليتنى لم أنَّخِذْ فلاناً خَليلا<sup>(3)</sup> » والتى بعدها .

<sup>(</sup>۱) سورة نون ۱۰ (۲) ابن هشام : عمرو بن عمير . (۳) سورة الزخرف ۳۱ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان ٢٨ ، ٢٧

قال: ومشى أبى تُ بن خَلَف بعظم بال قد أرَمَ فقال: يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرمَ ؟! ثم فتّه بيده ، ثم نفخه فى الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال: نعم ، أنا أقول ذلك ، يبعثه الله وإياك بعد ما تكونان هكذا، ثم يدخلك النار . وأنزل الله تعالى : « وضرَ ب لنا مثلاً ونسى خَلْقه ، قال : من يُحْيى العظامَ وهى رميم . قل : يُحْييها الذي أنشأها أول مَرَ ق وهو بكل خَلْق عليم ( ) الى آخر السورة .

قال: واعترض رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فيما بلغنى وهو يطوف عند باب الكعبة ، الأسودُ بن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل، فقالوا: يا محمد، هلم فلنَعْبد ما تَعْبد وتعْبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر.

فأنزل الله فمهم : « قل يا أيها الكافرون . لا أعبدُ ما تعبدون » إلى آخرها .

ولما سَمِع أَبُو جهل بشجرة الزَّقُوم قال : أتدرون ما الزقوم ؟ هو تمر يُضرب بالزُّبد! ثم قال : هلم فلنتزقّم .

فأنزل الله تعالى : « إِنَّ شجرةَ الزَّقُوم طعامُ الأثيم (٢) » .

قال : ووقف الوليدُ بن المغيرة فكلَّم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكلِّمه وقد طمع في إسلامه .

فر "به ابن أم مكتوم ، عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة ، الأعمى ، فكلم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وجعل يستقرئه القرآن . فشق ذلك عليه حتى أضجَره ، وذلك أنه شغله عماكان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه .

فلما أكثر عليه انصرف عنه عابساً وتركه . فأنزل الله تعالى : « عبَس وتولَّى ، أنْ جاءه الأعمى » إلى قوله : « مرفوعة مطهَّرة » .

<sup>(</sup>١) سورة يس ٧٩،٧٨ (٢) سورة الدخان ٣٤،٤٤

وقد قيل : إن الذي كان يحدَّث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه ابنُ أم مكتوم : أميةُ بن خلف . فالله أعلم .

\* \* \*

ثم ذكر ابن اسحق مَن عاد مِن مُهاجِرة الحبشة إلى مكة .

وذلك حين بلغهم إسلامُ أهل مكة ، وكان النَّقْل ليس بصحيح ، ولكن كان له سبب .

وهو ما ثبت فى الصحيح وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بوما مع المشركين ، وأنزل الله عليه : « والنَّجْم إِذا هوكى، ما ضَلَّ صاحبُكم » يقرؤها عليهم حتى ختمها وسجَد ، فسجَد مَن \* هناك من المسلمين والمشركين والجن والإنس .

وكان لذلك سبب ذكره كثير من المفسرين عند قوله تعالى: « وما أُرسَاننا مِن قَبْلك من رسولٍ ولا نبيٍّ إلا إذا تمنَّى ألقَى الشيطانُ فى أُمْنيته ، فيَذْسخُ اللهُ ما يُلقِّى الشيطان ثم يُخْكم الله آياته والله عليم حكيم (١) ».

وذكروا قصة الغرَانيق ، وقد أحبَبْنا الإضراب عن ذِكْرها صَفْحاً لئلا يسمعها من لا يضعها على مواضعها ، إلا أن أصل القصة في الصحيح .

قال البخارى: حدثنا أبو مَعْمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أبوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم ، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس » .

انفرد به البخاري دون مسلم .

وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشَّار ، حدثنا غُندَر ، حدثنا شُعْبة ، عن أبي إسحق ،

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢ م .

سمعت الأسودَ ، عن عبد الله قال : قرأ النبي صلى الله عليه وسلم « والنجم » بمكة ، فسجد فيها ، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفًا من حصًا أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : يكفيني هذا ، فرأيتُه بعدُ تُقتل كافراً » .

ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائى، من حديث شُعبة.

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم ، حدثنا رباح ، عن مَعمر ، عن ابن طاووس ، عن عِكْرمة بن خالد ، عن جعفر بن المطلّب بن أبى وَدَاعة ، عن أبيه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم ، فسجّد وسجد مَن عنده ، فرفعتُ رأسى وأبيتُ أن أسجد ، ولم يكن أسلم يومئذ المطلّب ، فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها إلا سحد معه .

وقد رواه النسائي ، عن عبد الملك بن عبد الحيد ، عن أحمد بن حنبل به .

وقد يُجُمْع بين هذا والذي قَبْله بأن هذا سجد ولكنه رفع رأسه استكبارا ، وذلك الشيخ الذي استثناه ابنُ مسعود لم يسجد بالكلّية . والله أعلم .

\* \* \*

والمقصود أن الناقل لمَّا رأى المشركين قد سجدوا متابعةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه ولم يَبْقَ نزاع بينهم .

فطار الخبرُ بذلك وانتشر حتى بلغ مُهاجِرة الحبشة بها ، فظنوا صحة ذلك . فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك ، وثبتت جماعة ، وكلاها مُحْسن مصيب فيما فعل . فذكر ابن إسحق أسماء من رجع منهم :

عُمَان بن عَفَان ، وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو حــذيفة ابن عُتبة بنربيعة ، وامرأته سُهلة بنت سُهيل ، وعبد الله بن جحش بن رِئاب ، وعُتبة

ابن عَزْوان ، والزبير بن العوام ، ومُصْعَب بن عُمير ، وسُو َيْبط بن سعد ، وطليب بن عمير ، وسُو َيْبط بن مسعود ، وأبو سَلَمة بن عمير ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو سَلَمة بن عبد الأسد ، وامرأته أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة ، وشمَّاس بن عثمان .

وسلمـة بن هشـام، وعَيَّاش بن أبى ربيعـة، وقد حُبسا بمـكة حتى مضت بدرُّ وأحدُ والخندق .

وعمَّار بن ياسر ، وهو ممن شكَّ فيه : أخرَج إلى الحبشة أم لا .

ومعتب بن عوف ، وعمان بن مظعون ، وابنه السائب ، وأخواه قُدامة وعبد الله ابنا مظعون ، وخُنيس بن حُذافة ، وهشام بن العاص بن واثل ، وقد حُبس بمكة إلى بعد الخندق ، وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبى حَثْمة ، وعبد الله بن تَخْرمة .

وعبد ُ الله بن سهيل بن عمرو ، وقد حُبس حتى كان يوم بدر فانحاز إلى المسامين فشهد معهم بدرا .

وأبو سَبْرَة بن أبى رُهْم ، وامرأته أم كلثوم بنت سُهيل .

والسَّكران بن عمرو بن عبد شمس ، وامرأته سَوْدة بنت زَمْعَة ، وقد مات بمكة قبل الهجرة وخلَف على امرأته رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

وسعد بن خَوْلة ، وأبو عبيدة بن الجرَّاح ، وعمرو بن الحارث بن زهير ، وسُهيل ابن بيضاء ، وعمرو بن أبي سرْح .

فجميعهم: ثلاثه و ثلاثون رجلا ، رضي الله عنهم.

\* \* \*

وقال البخارى : وقالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أُريتُ دارَ عِجرتَكُم ذات نخل بين لابتَيْن » .

فهاجرً من هاجر قِبل المدينة ، ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة .

وفيه عن أبي موسى وأسماء رضى الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد تقدم حدیث أبی موسی ، وهو فی الصحیحین ، وسیأتی حدیث أسماء بنت عُمَیس ، بعد فتح خَیْبر حین قدم من کان تأخر من مُهَاجرة الحبشة ، إن شاء الله ، وبه الثقة .

وقال البخارى: حدثنا يحيى بن حمَّاد ، حدثنا أبو عَوَانة ، عن سليمان بن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : كنا نسلًم على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فيرذُ علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلَّمنا عليه فلم يردَّ علينا ، فقلنا : يارسول الله ،إناكنا نسلًم عليك فترد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي لم ترد علينا .

قال: « إِنَّ فِي الصلاة شُغلا ».

وقد روى البخارى أيضا ومسلم وأبو داود والنسائى من طرق أخر ، عن سليان بن مهران ، عن الأعش به :

وهو يقوى تأويل من تأوال حديث زيد بن أرقم الثابت في الصحيحين: كنا نتكم في الصلاة ، حتى نزل قوله: « وقوموا لله قانتين » (١) فأمر نا بالسكوت ونُهينا عن الكلام ».

على أن المراد جنس الصحابة ، فإن زيدا أنصارى مدنى ، وتحريمُ الكلام في الصلاة ثبت بمكة ، فتعيَّن الحمْلُ على ماتقدم .

وأما ذِكْره الآية وهي مدنية فمَشْكل ، ولعله اعتقد أنها المحرِّمة لذلك ، وإنماكان المحرِّم له غيرها معها . والله أعلم

茶茶茶

قال ابن إسحق : وكان ممن دخل منهم بجوار (٢) [ فيما سمّى لنا (٣) ] عُمَانُ بن

<sup>(</sup>١) سورةالبقرة ٣٣٨ (١) الأصل: وكان بمن دخل معهم بجوار. وهو تحريف، وما أثبته عن ابن هشام

<sup>(</sup>٣) من ابن هشام

مَظْعُونَ فَى جُوار الوليد بن المغيرة ، وأبو سلمة بن عبد الأَسَد فى جُوار خاله أبى طالب ، فإن أمَّه بَرَّة بنت عبد المطلب<sup>(١)</sup> .

فأما عثمان بن مظعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عمر حدثه عن عثمان قال: لمّا رأى عثمان بن مظعون مافيه أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو يروح ويَغْدو في أمان من الوليد بن المغيرة قال: والله إنّ غُدوِّى ورَواحى في جوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهلُ ديني يَنْقون من البلاء والأذى في الله مالا يصيبني كَنْقَصْ كثير (٢) في نفسي !

قال : لم يابن أخي ؟ لعله آذاك أحد من قومي ؟

قال : لا ، واكنى أرضى بجوار الله عز وجل ، ولا أريد أن أستجير بغيره .

قال: فانطلق الله المسجد فاردُدْ على جوارى علانية كما أَجَرْ تُكْعلانية .

قال: فانطلقا ، فخرجا حتى أتيا المسجد ، فقال الوليد بن المفيرة : هذا عثمان قد جاء يردُّ على جوارى .

قال : صدَق ، قد وجدتُه وفيًّا كريم الجوار ، ولكنى قد أحببت ألا أستجير بغير الله ، فقد رددتُ عليه جوارَه .

تم انصرف عثمان رضى الله عنه ، و كبيد من ربيعة بن مالك بن جعفر في مجلس من قريش ينشدهم ، فجلس معهم عثمان فقال لبيد :

\* أَلَا كُلُّ شيء ماخلا اللهَ باطلُ \*

<sup>(</sup>١) ابن هشام: وأم أبي سامة برة بنت عبد الطاب (٢) ابن هشام: كبير.

فقال عثمان : صدقت .

فقال لبيد:

\* وَكُلُّ نَعْيُمِ لَا مُحَالَةً زَائَلُ \*

فقال عثمان : كذبتَ ، نعيمُ الجنة لا يزول .

فقال لبيد : يامعشر قريش ، واللهِ ماكان يُؤْذَى جليسُكم ، فمتى حـدَث هذا فيكم؟!

فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه ﴿ فَي سَفَهَاء معه ، قد فارقوا دينَنا ، فلا تُجِدَنَّ في نفسك من قوله .

فرَدَّ عليه عَمَان حتى شَرِى أمرُها ، فقام إليه ذلك الرجل ولطم عينه فَخَضَّرها ، والوليد بن المغيرة قريب يرى مابلغ [ من ] (١) عثمان ، فقال : أماً والله يابن أخى إنْ كانت عينُك عمَّا أصابها لَغنيَّة ، ولقد كنت في ذمة مَنيعة .

قال : يقول عُمَان : بل والله إنَّ عينى الصحيحة لفقيرةٌ إلى مثل ما أصاب أختَها فى الله ! وإنِّى لنى جوارِ مَن هو أعزُ منك وأقدَرُ يا أبا عبد شمس .

فقال له الوليد: هلم يابن أخي إلى جوارك فعُدْ . قال: ٧.

\* \* \*

قال ابن إسحق: وأما أبو سلَمة بن عبد الأسد؛ فحدثنى أبى إسحقُ بن يَسَار ، عن سلمة بن عبد الله بن أبى سلمة ، أنه حدَّثه أن أبا سلمة لما استجار بأبى طالب مشى إليه رجال من بنى مخزوم فقالوا له : يا أبا طالب ، هـذا منعت منا ابن أخيك محمدا ، فمالك وليصاحبنا تمنعه منا ؟

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

قال : إنه استجار بى ، وهو ابن أختى ، وإن أنا لم أمنع ابنَ أختى لم أمنع ابنَ أختى لم أمنع ابنَ أخيى .

فقام أبو لهب فقال: يامعشر قريش ، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ ، ماتزالون تتواثبون عليه فى جواره مِن بين قومه ، والله لتنتهُنَ أو لنقومن معه فى كل ماقام فيه حتى يبلغ ما أراد .

قالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عُتبة . وكان لهم وليًّا وناصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ بقُّوا على ذلك .

فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول مايقول ، ورجا أن يقوم معه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال أبو طالب يحرِّض أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إنَّ امر ا أبو عُتيب ـ قَمَّه لنى روضة ما إنْ يُسامُ الْمَطْالْمَا أَوْلُ له وأين منه نصيحتى أبا مُعْتب ثَبِّتْ سَوادَكَ قائما

ولا تَقْبُلنَّ الدهرَ ماعشتَ خطةً تُسبُّ بهِ لَا إمَّا هبطتَ المواسِمَا

وولِّ سبيلَ العجزِ غيرَك منهمُ فإنَّك لم تُخلق على العجزِ لازماً

وحاربْ فإن الحرب نَصْفُ ولن تَرى أَخا الحربِ يعطِي الْحَدُّفَ حتى يُساللاً

جزى الله عنَّا عبدَ شمسٍ ونوفالً وتَيْماً ومُحزوماً عقوقاً ومَأْتَما

بتفريقهم مِن بعد ودّ وألفة جماعتنا كَيْما ينالوا الحارما

كَذَبُّم وبيتِ اللهُ مُنبْزَى (١) محمداً والمَّا تروا يوماً لدَى الشُّعب قائماً

قال ابن هشام : وبقى منها بيت تركناه .

<sup>(</sup>۱) نېزى: نساب

# ذكر عَزْم الصدِّيق على الهجرة إلى أرض الحبشة

قال ابن إسحق: وقد كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، كما حدثنى محمد بن مُسْلم الزُّهُ هْرى ، عن عروة ، عن عائشة، حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى ، ورأى مِن نظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مارأى ، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له .

نفرج أبو بكر رضى الله عنه مهاجِرا ، حتى إذا سار من مكة يوماً أو يومين ، لقيه ابن ُ الدَّغِنَة (١) ، أخو بنى الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، وهو يومئذ سيد ُ الأحابيش .

قال الواقدى : اسمه الحارث بن يزيد ، أحد بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة . وقال السُّهيلى : اسمه مالك .

فقال : إلى أين يا أبا بكر ؟ قال : أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي .

قال : ولم ؟ والله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسِب المعدوم ، ارجع فإنك في جوارى .

فرجع معه ، حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدَّغِنة فقال : بامعشر قريش ، إنى قد أَجَرْتُ ابنَ أبى قحافة ، فلا يَعْرِض له أحد إلا بخير .

قال : فَكُنُّوا عنه .

<sup>(</sup>١) ابن الدغنة ، بفتح الدال المشددة وكسير الغين المعجمة والنون مخففة مفتوحة ،كذا ضبطه الزرقانى، وهو ضبط الرواة ، وأهل اللغة يضبطونه بالدال مشددة مضومة والغين مضمومة والنون مشددة مضمومة ومعنى الدغنة : المسترخية .

قالت : وكان لأبى بكر مسجد عند باب داره فى بنى جُمَح ، فكان يصلَّى فيه ، وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى .

قالت : فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء ، يُعجبون لما يرون من هيئته .

قال: فمشى رجال من قريش إلى ابن الدَّغِنة فقالوا: يا ابن الدغنة ، إنك لم تُجرُ هذا الرجل ليؤذينا ، إنه رجل إذا صلى وقرأ ماجاء به محمد يرقُّ وكانت له هيئة ، ونحن نتخوَّف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنهم ، فأته فمرُ ه أن يدخل بيته فليصنع فيه ماشاء.

قالت: فمشى ابن الدّغنة إليه فقال: يا أبا بكر، إنى لم أُجر ْكُ لتؤذى قومَك، وقد كرهوا مكانك الذى أنت به وتأذّوا بذلك منك، فادخــل بيتك فاصنع فيه ما أحببت.

قال : أو أردُّ عليك جوارك وأرضى بجوار الله .

قال : فاردُدْ على جوارى . قال : قد رددته عليك .

قال: فقام ابن الدغنة فقال: يامعشر قريش، إن ابن أبى قحافة قد ردَّ على ّ جوارى، فشأنكم بصاحبكم.

### \* \* \*

وقد روى الإمام البخارى هذا الحديثَ (١) متفرداً به ، وفيه زيادة حسنة .

فقال: حدثنا يحيى بن بُكَيْر ، حـدثنا الليث ، عن عُقيل ، قال ابن شهاب (٢) فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

لم أَعْقَل أَبُويَّ (٣) قط إلَّا وهما يَدِينان الدِّينَ ، ولم يمرَّ علينا يوم إلا يأتينا فيه

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة ٢/٠٠٠

<sup>(</sup>٢) الأصل : قال ابن هشام : وهو تحريف وما أثبته من صحيح البخارى ٢/١٩٠

<sup>(</sup>٣) الأصل: أبواى . وهو خطأ . وما أثبته عن البخارى .

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طرفى النهار بكرة وعشية .

فلما ابتُلَى المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة ، حتى إذا بلغ بَرْ كُ الغِمَاد (١) لقيه ابنُ الدَّغِنة وهو سيد القارَة (٢) ، فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟

فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي .

فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يَخْرج ولا يُخْرج مثله، إنك تكسب المعدوم ، وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار ، فارجع فاعبد ربَّك ببلدك .

فرجع ، وارتحل معه ابن الدغنة ، وطاف ابن الدَّغنة عشيةً فى أشراف قريش فقال لهم : إن أبا بكر لا يَخْرج مثله ولا يُخرج ، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ، ويصل الرحم ويحمل الحكلَّ ويقرى الضيف ، ويعين على نوائب الحق ؟!

فلم يكذّب قريش بجوار ابن الدغنة ، وقالوا لابن الدغنة : مُرْ أبا بكر فليمبد ربه في داره ويصلِّ فيها ، وليقرأ ماشاء ، ولا يؤذينا بذلك ولا يَسْتعلن به ، فإنا تخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا .

فقال ابنُ الدغنة ذلك لأبي بكر .

فلبثِ أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ، ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره . ثم بدا لأبي بكر فابتني مسجدا بفناء داره ، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن .

فيتقذَّف (١) نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه ، وكان أبو بكر رجلا بكَاء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن .

<sup>(</sup>١) برك الغاد : موضع وراء مكة بخمس ليال بما يلي البحر . وقد حكى في الباء الضم والـكسر

<sup>(</sup>٢) قبيلة تشتهن بالرمى ولهم مايقال : قد أنصف القارة من راماها .

<sup>(</sup>٣) أى يتدافعون فيقذف بعضهم بعضا فيتساقطون عليه . وروايةالمواهب : « فيتقصف » أى يزدحم ورواية المروزى والستملى : فينقذف بالنون . شرحالمواهب ١ /٢٨٩

فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين ، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم ، فقالوا : إنا كنا أجَر "نا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه فى داره ، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن الصلاة والقراءة فيه ، وإنا قد خشينا أن يفتتن أبناؤنا ونساؤنا فأنهه ، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى داره فعل ، وإن أبى إلا أن يعلن خلك فسله أن يرد عليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن تخفرك ، ولسنا مقر "بن لأبى بكر الاستعلان .

قالت عائشة : فأتى ابنُ الدغنة إلى أبى بكر فقال : قد علمت الذى قد عاقدتك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك ، وإما أن تردَّ إلى ذمتى ، فإنى لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرتُ فى رجل عقدتُ له .

فقال أبو بكر : فإنى أردُّ عليك جوارَك وأرضى بجوار الله عز وجل.

ثم ذكر تمام الحديث في هجرة أبى بكر رضى الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما سيأتىمبسوطا.

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، قال: لقيه، يعني أبا بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدَّغِنة، سفيه من سفهاء قريش، وهو عامد إلى الكعبة، فحثا على رأسه ترابا، فهرَّ بأبي بكر الوليدُ ابن المغيرة أو العاص بن وائل، فقال له أبو بكر رضى الله عنه: ألا ترى ما يصنع هذا السفيه ؟! فقال: أنت فعلت ذلك بنفسك. وهو يقول: أيْ ربِّ ماأَحْلَمُك، أي رب ماأحلك، أي رب ماأحلك!

## فصل

كل هذه القصص ذكرها ابن إسحق معترضاً بها بَيْن تعاقُد قريش على بنى هاشم وبنى المطلب ، وكتابتهم عليهم الصحيفة الظالمة وحَصْرهم إياهم في الشِّعْب ، وَبَيْن نَقْض

الصحيفة وماكان من أمرها ، وهي أمور مناسبة لهذا الوقت ، ولهذا قال الشافعي رحمــه الله : من أراد المغازي فهو عيال على ابن إسحق .

قال ابن إسحق : هذا و بنو هاشم و بنو المطّلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوها .

ثم إنه قام في نقض الصحيفة نفر من قريش.

ولم أيبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر ابن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤى ، وذلك أنه كان ابن أخى نضلة بن هشام بن عبد مناف لأمه . وكان هشام لبنى هاشم واصلا ، وكان ذا شرف فى قومه .

فكان ، فيما بلغنى ، يأتى بالبعير ، وبنو هاشم وبنو المطلب فى الشعب ليلاً ، قسد أوْقَره طعاما ، حتى إذا بلغ به فم الشِّعْب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه فدخل الشَّعْب عليهم ، ثم يأتى به قد أَوْقَره بُرَّا فيفعل به مثل ذلك .

ثم إنه مشى إلى زهير بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب ، فقال : يازهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء ، وأخوالك حيث علمت لا يُباعون ولا يبتاع منهم ، ولاينكحون ولا 'ينكح إليهم ؟ أما إنى أحلف بالله لوكانوا أخوال أبى الحكم بن هشام ، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ماأجابك إليه أبدا .

قال : ويحك ياهشام ، فماذا أصنع ؟ إنما أنا رجل واحد ، والله لوكان معى رجل آخر لقمت ُ في نقضها .

قال : قد وجدت رجار. قال : من هو ؟ قال : أنا . قال له زهير : ابْغنا ثالثا . فذهب إلى المطعم بن عَـدِي ققال له : يامطعم ، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بنى عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ؟! أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدُّ نَهم إليها منكم سراعا .

قال: ويحك فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد.

قال: وجدت لك ثانيا . قال: من ؟ قال: أنا . قال: ابغنا ثالثا . قال: قال: فدهب إلى أبى فعلت قال: من هو ؟ قال: زهير بن أبى أمية . قال ابغنا رابعا . فذهب إلى أبى البَخْترى بن هشام فقال نحو ماقال للمظعم بن عدى ، فقال: وهل تجد أحدا يعين على هذا ؟ قال: نعم . قال: من هو ؟قال: زهير بن أبى أمية والمطعم بن عدى وأنا معك . قال: ابغنا خامسا .

فذهب إلى زَمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، فكلَّمه وذكر له قرابتهم وحقَّهم، فقال له : وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟

قال: نعم. ثم سمَّى القومَ.

فاتمدوا حَطمَ الحَجُون ليلا بأعلى مكة ، فاجتمعوا هنالك، وأجمعوا أمرَهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها، وقال زهير :أنا أبدؤكم فأكون أولَ من يتكلم .

فلما أصبحوا غدَوْا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبى أمية عليه حُلة، فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل الناس فقال: يا أهل مكة أنا كل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هَنْكى لا يبتاعون ولا ببتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشقَّ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة.

قال أبو جهل: وكان في ناحية المسجد: والله لا تُشقُّ.

قال زَمعة بن الأسود: أنت والله أكذب، مارضينا كتابتها حين كتبت.

قال أبو البَخْترى : صدق زَمْعَة ، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر مُ به .

قال المطعم بن عدى: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومماً كتب فيها.

وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك.

قال أبو جهل : هذا أمر قد قضى بليلوتشوور فيه بغير هذا المكان.

وأبو طالب جالس في ناحية المسجد.

وقام المُطْعم بن عَدِى إلى الصحفة ليشقها فوجد الأرَضة قدأ كلتها إلا « باسمك اللهم » وكان كاتب الصحيفة منصور بن عِكْرمة فشُلَّت يده ، فيما يزعمون.

قال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى طالب : ياعم إن الله قد سلّط الأرضة على صحيفة قريش ، فلم تدَعْ فيها اسماً هو لله إلا أثبتته فيها ، ونفَتْ منها الظُّلم والقطيعة والبهتان .

فقال : أربُّك أخبرك بهذا ؟ قال : نعم .

قال: فوالله مايَدْخل عليك أحد.

ثم خرج إلى قريش فقال: يامعشر قريش ، إن ابن أخى قد أخبرنى بكذا وكذا ، فهلم صحيفة كم ، فإن كانت كا قال فانتهُوا عن قطيعتنا والزلوا عنها ، وإن كان كاذبا دفعت ُ إليكم ابن أخى .

فقال القوم : قد رضينا . فتعاقدوا على ذلك .

ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزادهم ذلك شرًّا .

فعند ذلك صَنع الرهط من قريش في نَقْض الصحيفة ماصنعوا .

قال ابن إسحاق : فلما مُزِّقت وبَطَل مافيها قال أبو طالب فيما كان من أمر أولئك القوم الذين قاموا في نقض الصحيفة يمدحهم : على نَأْيهِمْ والله بالنـاس أَرْوَدُ (١) وأَنْ كُلُّ مَالِم يَرْضَـــه الله مُفْسَدُ ولم يُلْفَ سحرُ ۖ آخرَ الدهر يَصْعــدُ فطائرُ هـ ا في رأسم ــــــــــا يتردَّدُ ليُقطَع منهـا ساعد ومُقلَّدُ (٣) فرائصُهم مِن خشيةِ الشرِّ تُرْعَدُ أُيْتُهُم فيها عنك ذاك ويُنْجِدُ فعزتُنــــا في بطن مكة أَثْلَدُ فلم تَنْفَكِكُ نزدادُ خَــيراً ونُحْمَلُهُ مَقَاولة بل هم أعــــزُ وأمجدُ إذا مامشَى في رَفْر فِ الدِّرعِ أُحْرَدُ (١) شم ـــــابُ بَكَنَّىٰ قابسِ يتوقَّدُ إِذَا سَيْمَ خَسْفًا وَجُهُـــــــه يَتْرَبَّدُ  أَلَا هِلَ أَنَّى بَجَرَيَّنَا صُنْعُ رَبِّنَا اللهِ اللهِ فيُخْبرهم أنَّ الصحيفيية مُزِّقت ترَاوحَهِ إِفْكُ وسِحْرْ مُجَمَّع تداعَى لها مَن ليس فيها بقَر ْقَو (٢) وكانت كِفاءً وقعـــةُ بأثيمةِ ويَظْعنَ أهـــلُ المَكَّتيْنِ فَيَهُرْ بُوا وُيْتُرَكُ حَــرَاثُ يَقلُّب أَمرَهُ فَمَنْ يَنْشَ مِن خُضَّارِ مَكَة عِـــزَّهُ نشأنا بهـــا والناسُ فيها قلائلُ ونُطْعمُ حتى يَثْرُكُ النَّـاسُ فضَّلَهُم جزى الله رهطا بالحجُون تجمَّعوا قعوداً لَدَى حَطْمِ الخِجُونِ كَأَنْهِم أعان عليهـــاكلُّ صَقْرِ كَأَنَّه جرى؛ على جُلِّ <sup>(ه)</sup> الخطوب كأنه مِن الأكرمين مِن لُوئي بن غالب طويلُ النجــاد خارجُ نصفُ ساقِهِ

<sup>(</sup>١) بحرينا : أراد بهم الذين بأرض الحبشة ، نسبهم إلى البحر لركوبهم إياه . كما قال عليه السلام لأسماء بنت عميس حين قدمت من أرض الحبشة : « البحرية الحبشية » وأرود : أرفق .

 <sup>(</sup>۲) القرقر : أراد الذليل ، والفرقر : الأرض الموطوءة التي لاتمنع سالكها . ويجوز أن يربد به :
 ليس بذى هزل . الروض .

<sup>(</sup>٣) المقلد : العنق .

<sup>(</sup>٤) رفرف الدرع : فضولها . والأحرد : الذي ف مشيه تثاقل ، وهو من الحرد ،وهو عيب في الرجل .

<sup>(</sup>ه) وتروى : جلى ..

يحضُّ على مَقْرَى الضيوفِ ويَحْشِدُ إذا نحن طُفْنــا في البلاد وَيُمْهِدُ وَيَدْنِي لَأَبِناء العشــــيْرة صالحاً عظ علم اللواء أمرُه ثُمَّ يُحمدُ أَلظُ (١) بهــــذا الصُّلح كلُّ مُبرَّا قضَو الما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا هُمُ رَجَعُوا سَهُل بن بيضاء راضياً وسُرَّ أَبُو بَكُر بَهِـــــا ومحمدُ متى شُرِّكُ الأقوامُ في حَــلِّ أمرنا وكنَّا قديمًا قبلم اللَّهُ وَدَّدُ وكناً قديما لا نقر ُ ظُلاَمَـــــةً ـ وندرك ماشئنا ولا نتشـــــدُ فيالَ تُصيِّ هـل اكم ْ في نفوسكم لديك البيان لو تـكلمت أسود ا

قال السهيلى : أسود اسم جبل قتل به قتيل ولم يعرف قاتله ، فقال أولياء المقتول : لديك البيانُ لو تكلمت أسودُ . أى يا أسود لو تكلمت لأَبَنْتَ لنا عمَّن قتَله (٢٠).

ثم ذكر ابن إسحاق شعر حسان كَيْدُح الْمُطْعِم بن عدى وهشام بن عمرو لقيامهما في نقض الصحيفة الظالمة الفاجرة الغاشمة .

وقد ذكر الأموى هاهنا أشعاراً كثيرة اكتفينا بما أورده ابن إسحاق.

وقال الواقدى : سألت محمد بن صالح ، وعبد الرحمن بن عبد العزيز : متى خرج بنو هاشم من السُّعْب ؟ قالا : في السنة العاشرة ، يعنى من البعثة ، قبل الهجرة بثلاث سنين .

قلت: وفى هـذه السنة بعد خروجهم توفى أبو طالب عم رسول الله صلى الله عايه وسلم ، وزوجته خديجة بنت خويلد رضى الله عنهـا . كما سيأتى بيات ذلك إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) أَلْظَ: أَخْ وطالب. (٢) السهيلي: فقال أولياء المقتول هذه المقالة فذهبت مثلا.

## فصل

وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله بعد إبطال الصحيفة قصصا كثيرة تتضمن نَصْبَ عداوة قريش لرسول الله عليه وسلم ، وتنفير أحياء العرب والقادمين إلى مكة لحج أو عمرة أو غير ذلك منه ، وإظهار الله المعجزات على يديه ، دلالة على صدقه فيما جاءهم به من البينات والهدى ، وتكذيباً لهم فيما يرمونه من البغى والعدوان والمكر والخداع ، ويرمونه من الجنون والسحر والكرانة والتقويل ، والله غالب على أمره .

\* \* \*

فذكر قصة الطُّفيْل بن عمرو الدَّوْسيّ مرسلةً .

وكان سيداً مطاعا شريفا فى دوس ، وكان قد قدِم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذَّروه من رسول الله ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه .

قال: فوالله مازالوا بى حتى أُجْمَعْت ألّا أسمع منه شيئا ولا أكلِّه ، حتى حشَوْت أذنى ت حين غدوتُ إلى المسجد كُرْسُفا (١) فَرَقًا مِن أَنْ يبلغنى شيء من قوله ، وأنا لا أريد أن أسمعه.

قال فغدوت إلى المسجد ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى عند الكعبة .

قال : فقمت منه قريبا ، فأبَى الله إلا أن يُسْمعني بعضَ قوله .

قال: فسمعت كلاما حَسَنا، قال: فقلت فى نفسى: واتُكُل أمى! والله إنى لرجل لبيب شاعر ما يَخْفَى على الحسن من القبيح، فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل مايقول، فإن كان الذى يأتى به حسناً قَبلتُه، وإن كان قبيحا تركته.

<sup>(</sup>١) الكرسف: القطن

قال: فمكثت حتى انصرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته [ فاتبعته حتى إذا دخل بيتمه (١) ] دخلت عليمه فقلت: يامحمد إن قومك قالوا لى كذا وكذا. للذى قالوا.

قال: فوالله مابرحوا بى يخوفوننى أمرك حتى سدّدْت أذنى بَكُرْسُف لئلا أسمعَ قولك ، ثم أبَى الله إلا أن يُسْمعنى قولك ، فسمعت قولا حسنا ، فاعرض على أمرك .

قال: فعرض على رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الإسلامَ وتلا على القرآن ، فلا والله ما معمت قولا قط أحسن منه ، ولا أمراً أعدَلَ منه .

قال: فأسامتُ وشهدت شهادةَ الحق، وقلت: يانبى الله إنى امرؤ مُطَاعُ فى قومى، وإنى راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعُ الله أن يَجْعُل لى آيةً تكون لى عَوْنا عليهم فما أدعوهم إليه.

قال فقال: اللهم اجعل له آيةً.

قال فحرجت إلى قومى، حتى إذا كنت بَكَنِيَّةً تُطلعنى على الحاضر، وقع بين عينى نورْ مثل المصباح. قال: فقلت: اللهم فى غَيْرِ وجهى فإنى أخشى أن يظنوا أنها (٢) مُثلَةً وقعت فى وجهى لفراقى دِينَهم.

قال: فتحوَّل فوقع في رأس سَوْطي . قال: فجعل الحاضرون " يتراءون ذلك النور في رأس سوطي كالقنديل المعلّق وأنا أنهبط (ن) عليهم من الثَّنيَّة ، حتى جئتهم فأصبحت فيهم .

<sup>(</sup>١) سقصت من المطبوعة . (٢) الأصل : يظنوا بها وما أثبته من ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: الحاضر (٤) ابن هشام: أهبط

فلما نزلت أتانى أبى ، وكان شيخاكبيراً ، فقلت : إليك عنى ياأبتِ ، فلستَ منك ولستَ منْى .

قال: ولم يابني ؟

قال : قلت أسلمتُ وتابعت دِينَ محمد صلى الله عليه وسلم .

قال : أى بنيَّ فدِينك ديني . فقلت : فاذهب فاغتسل وطهرِّ ثيابَك ، ثم ائتنى حتى أُعلِّمُك مما علَّمت .

قال: فذهب فاغتسل وطهرَّ ثيابه ، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم .

قال : ثم أَتَدُّنى صاحبتي ، فقلت : إليكِ عني ، فلستُ منك ولستِ منِّي .

قالت: ولم ؟ بأبي أنت وأمي .

قال : قلت : فرَّق بيني وبينك الإِسلامُ ، وتابعتُ دينَ محمد صلى الله عليه وسلم . قالت : فديني دينُك .

قال: فقلت فاذهبی إلی حِمَی <sup>(۱)</sup> ذی الشَّرَی فتطهَّری منه. وکان ذو الشری صناً لدَوْس، وکان الِحَمَی حَمَوْه حوله، به وَشَل<sup>(۲)</sup> من ماء یهبط من جبل.

قالت: بأبي أنت وأمي ، أتخشى على الصُّبية من ذي الشرى شيئا ؟

قلت : لا ، أنا ضامن لذلك .

قال: فذهبَتْ فاغتسلت، ثم جاءت فعرضتُ عليها الإسلام فأسلَمَتْ.

ثم دعوت دَوْسًا إلى الإسلام فأبْطأوا على ، ثم جئتُ رسولَ الله صلى الله عايه وسلم بمكة . فقلت : يارسول الله ، إنه قد غَلَبني على دوس ٍ الزنا ، فادع الله عليهم .

قال : « اللهم أهْدِ دَوْساً ، ارجِع إلى قومك فادعهم وارفَقْ بهم » .

<sup>(</sup>١) ويقال له أيضًا : حنى

قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام ، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، ومضى بدر وأحد والخندق ، ثم قدِمْت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معى من قومى ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ، حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دوس ، فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين .

ثم لم أزَلُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليـه مكة ، فقلت : يارسول الله ابعثنى إلى ذى الـكَفَّين صنم عمرو بن تُحَمَّة حتى أحرقه .

قال ابن إسحاق : فخرج إليه ، فجعل الطُّفيل وهو يوقد عليه النار يقول :

ياذَا الكَفَيْن (1) لستُ مِن عُبَّادكا ميلادُنا أَقْدَمُ مِن مِيك لدِكا

# إلى حشَو ْتُ النارَ في فؤادكا

قال: تم رجع [ إلى <sup>(٢)</sup> ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه بالمدينة ، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما ارتدَّت العربُ خرج الطُّفيل مع المسلمين ، فسار معهم حتى فرغوا من طُلَيَحة ومن أرض نجد كلها ، ثم سار مع المسلمين إلى الىمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل .

فرأى رؤيا وهو متوجه إلى البيامة ، فقال لأصحابه : إنى قد رأيت رؤيا فاعْبُروها لى ، رأيت أن رأسى حُلق ، وأنه خرج من فمى طائر ، وأنه لقيتنى امرأة فأدخلتنى فى فرجها ، وأرى ابنى يطلبنى طلبا حثيثا ثم رأيته حُبس عنى .

قالوا : خيراً . قال : أمَّا أنا والله فقد أوَّلتُها .

 <sup>(</sup>١) الكفين: أراد الكفين بالتشديد فغفف للضرورة . وذكر السهيلي أنه قد يخفف في غيرالشعر ، فإن صح هذا فهو تثنية كفء من كفأت الإناء ثم سهلت الهمزة ونقلت حركتها إلىالفاء كالحبء والحب . الروض ١/٣٥١

قالوا: ماذا؟ قال: أمَّا حَلْق رأسى فوَضْعه ، وأما الطائر الذى خرج منه فروحى ، وأما اللوأة التى أدخلتنى فى فرجها فالأرض تُحفر لى فأغيَّب فيها. وأما طلبُ ابنى إياى ثم حَبْسه عنى فإنى أراه سيجتهد أن يصيبه ما أصابنى .

فقتل رحمه الله تعالى شهيداً بالبمامة ، وجرح ابنه جراحةً شديدة ، ثم استَبَلَّ منها ، ثم قتل عام اليرموك زمن عمر شهيداً . رحمه الله .

هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصة الطَّفَيل بن عمرو مُرْسلةً بلا إسناد . ولخبره شاهد في الحديث الصحيح .

\* \* \*

قال الإمام أحمد: حدثنا وَكِيع ، حدثنا سفيان ، عن أبى الزِّنَاد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ؛ قال : لما قدم الطَّفيل وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن دَوْساً قد استعصت ، قال : « اللهم اهد دَوْساً وائتِ بهم » .

رواه البخارى ، عن أبى نُعيم ، عن سفيان الثورى .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أنبأنا محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قدم الطفيل بن عمرو الدّوسي وأصحابه ، فقالوا : يا رسول الله إن دوساً قد عصت وأبَتْ فادع الله عليها . قال أبو هريرة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقلت : هلكت دوس! فقال : « اللهم اهد دوسا ، وائت بهم » .

إسناده جيد ولم يخرجوه .

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليان بن حَرْب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن حجاج الصوّاف ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، أن الطفيل بن عمرو الدَّوْسى أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هل لك فى حصِن عصين ومَنَعة ؟ قال : حصن كان لدَوْس فى الجاهلية .

فأبى ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، للذى ذَخَر الله للأنصار .

فلما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينةهاجر إليه الطَّفيل بن عمرو ، وهاجر معه رجل من قومه ، فاجتَوَوُ ا<sup>(١)</sup> المدينة ، فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه <sup>(٢)</sup> ، فشخبت يداه فما رقأ الدم حتى مات .

فرآه الطفيل بن عمرو فى منامه فى هيئة حسنة ، ورآه مغطّيا يديه ، فقال له : ما صنع ربك ؟ فقال : فأى أراك مغطيا يديك ؟ فقال : فأى أراك مغطيا يديك ؟ قال : فيل لى لن يَصْلح منك ما أفسدت !

قال : فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم وليديه فاغفر » .

رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شَيْبة وإسحاق بن إبراهيم ، كلاها عن سليان ابن حَرْب به .

فإن قيل: فما الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت فى الصحيحين من طريق الحسن، عن جُنْدب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان فيمن كان قباكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحزَّ بها يده فما رقاً الدمُ حتى مات، فقال الله عز وجل عبدى بادر كى بنفسه فحرَّمت عليه الجنة ».

فالجواب من وجوه :

أحدها : أنه قد يكون ذاك مُشْرِكا وهذا مؤمن .

ويكون قد جعل هذا الصَّنيع سببًا مستقلا في دخوله النار ،و إن كان شِر كه مستقلاً إلا أنه نبَّه على هذا لتعتبر أمته .

<sup>(</sup>١) اجتووا المدينة : كرهوا المقام بها لضجر وسقم .

<sup>(</sup>٢) المشاقس : جمر مشقص وهو سهم فيه نصل عريض : والبراجم : مفاصل الأصابع

الثانى : قد يكون هذاك عالما بالتحريم ، وهذا غير عالم لحداثة عهده بالإسلام . الثالث : قد يكون ذاك فعلَه مستحلاً له ، وهذا لم يكن مستحلاً بل. مخطئا .

الرابع: قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه ، بخلاف هذا فإنه يجوز أنه لم يقصد قتل نفسه و إنما أراد غير ذلك .

الخامس: قد يكون هذاك قليل الحسنات فلم تقاوم كِبَر ذنبه المذكور، فدخل النار وهذا قد يكون كثير الحسنات فقاومت الذنب فلم يَلج النارَ، بل غُفر له بالهجرة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.

ولكن بقى الشَّيْنُ فى يده فقط وحَسُنت هيئة سائره فغطى الشَّين منه ، فلما رآه الطفيل بن عمرو مغطيا يديه قال له : مالك ؟ قال : قيل لى لن يصلحمنك ما أفسدت. فلما قصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال : « اللهم وليديه فاغفر » أى فأصلح منها ما كان فاسداً .

والحقق أن الله استجاب لرسول الله صلى الله عليــه وسلم في صاحب الطُّفيل ابن عمرو .

# قصة أَعْشَى بن قيس

قال ابن هشام : حدثنى خَلاَّد بن قُرَّة بن خالد السُّدُوسى وغيره من مشايخ بَكْر ابن وائل ، عن (١) أهل العلم ، أن أعشى بن قيس بن ثعلبة بن عُـكابة بن صَعْب بن على ابن بكر بن وائل ، خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام ، فقال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) ابن هشام: من أهل العلم .

وبت كا بات السلمُ مُسَهَّدا تناسَيْت قبل اليوم خُلَّة (١) مَهْدَدا إذا أصلحَت كَفَّايَ عاد فأفسدًا فلله هـ ذا الدهر كيف تردّدا وليداً وكيلا حين شنتُ وأمردًا مسافة ما بَيْنَ النُّجَيْرِ فصَرْخُدا (٢) فإنَّ لها في أهل يَثْرِب مَوْعدًا حَني عن الأعشى به حيث أَصْعداً يداها خِناَفاً لَيِّناً غيرَ أُحْرَدَا (١) إذا خِلْتَ حِرْباءَ الظهيرة أَصْيدًا (٥) ولا من حَفَّى حتى تُلاقى محمدًا تُرَاحِي وتَلْقَىٰ مِنْ فواضله ندَى أغارَ لَعَمْرِي في البلاد وأَنْجُدَا (١) فليس عطاء اليوم مانَعه غَــدَا نبيِّ الإله حيث أَوْصَى وأَشْهَدَا

أَلَمْ تَغْتَمِضْ عيناك ليـــلةَ أَرْمَدا وما ذاك مِنْ عِشْق النساء وإنمـــا ولكنْ أرى الدهرَ الذي هو خائنُ كهولاً وشُبَّاناً فقــــدتُ وثروةً وما زلت أبغى المال مُذْ أَنا يافعُ وأَبْتَذَلُ العيسَ الْمَرَاقيـــــــل تعتلي ألا أيم لله ألله أين يَمَّتُ فإنْ تسألي عــنى فيارُبَّ سائل أَجَدَّتْ برجليها النَّجَاءَ (٢) وراجعَتْ وفيهـــا إذا ما هَجَّرت عَجْرَ فَيَّةٌ وآليتُ لا آوى لهــــا مِنْ كلالةٍ متى ما تُناَخِي عند باب ابن هاشم نی یک مالا ترکون وذکره أَجِدَّكُ لَمْ تَسْمَعَ وَصَلَا اللَّهُ مَمْدِ

<sup>(</sup>١) وتروى : صحبة . (٢) العيس المراقيل : الإبل المسرعة . والنجير وصرخد : بلدان .

<sup>(</sup>٣) ط : النجاء . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) خنفت الناقة بيديها في السير إذا مالت بهما نشاطا .

<sup>(</sup>ه) الحرباء : دويبة تستقبل الشمس برأسها ، والأصيد : المائل العنق ، والمقصود حين تكون الشمس في وسط السهاء وذلك أحر ماتكون الرمضاء ، يصف ناقته بالنشاط وقوة المشي في ذلك الوقت .

<sup>(</sup>٦) رواية ابن دريد في الاشتقاق١ / ١٨:

نبي يرى مالا ترون وذكره لعمرى غارَ فى البلاد وأَنْجُدَا قال : « ومن روى : « أغار لعمرى » فقد لحن وأخطأ » .

إذا أنت لم تَرْحَلُ بزادِ من النُّقَى ولاقيتَ بعد الموت مَن قد تزوَّدَا فتُرْصد للأمر الذي كان أرْصَدَا نَدَمْتَ على أرز لا تكون كمثله ولا تَأْخُذُنْ سهماً حديدا لتُقصدا فإياك والميتات لا تَقْدَ نُذِّ \_\_\_ا وذا النُّصُبِ المنصوبِ لا تَنْسُكُّنهِ ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا ولا تقربنّ حُرَّةً (١) كان سرُّها عليك حراماً فانكحَنْ أو تأبَّدا(٢) لعاقبة ولا الأسيرَ المُقيدًا وذا الرّحِم القُرْبي فــلا تَقَطّعنّه ولا تَحْمد الشيطانَ والله فاحمدا وسبِّحْ على حين العشيَّةِ (٣) والضُّحَى ولا تحسَبن المال للمرء تُخملدا ولا تُسْخُرَنْ من بائس ذى ضرارةٍ

قال ابن هشام : فلما كان بمكة أو قريب منها ، اعترضه بعضُ المشركين من قريش فسأله عن أمره، فأخبره أنه جاء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُسْلم .

فقال له : يا أبا بَصِير : إنه يحرِّم الزنا . فقال الأعشى : والله إن ذلك لأمر مالى فيه من أرَب .

فقال: يا أبا بصير: إنه يحرم الخمر. فقال الأعشى: أما هذه فوالله إن فى نفسى منها العلالات، ولكنى منصرف فأتروَّى منهاعامِي هذا، ثم آتيه فأسلم.

فانصرف فمات في عامه ذلك ولم يعُدُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

هكذا أورد ابن هشام هذه القصة هاهنا ، وهو كثير المؤاخذات لمحمد بن إسحاق رحمه الله ، وهذا مما يؤاخذ به ابن هشام رحمه الله !

فإن الخمر إنما حرمت بالمدينة بعد وقعة بني النَّضير كما سيأتي بيانه .

<sup>(</sup>١) وتروى : جارة .

<sup>(</sup>٢) تأبد: ترهب ، لأن الراهب أبدا أعزب ، فنيل له متأبد ، اشتق من لفظ الأبد .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : العشيات .

فالظاهر أن عَزْم الأعشى على القدوم للإسلام إنماكان بعد الهجرة ، وفي شعره ما يدل على ذلك، وهو قوله :

ألا أيُّهذا السائلي أين يَمَّمَتُ فإن لها في أهل يَبْرب مَوْعِدَا وكان الأنسب والأليق بابن هشام أن يؤخّر ذكرَ هذه القصة إلى مابعد الهجرة ولا يوردها هاهنا. والله أعلم.

قال السُّمهيلي : وهذه غفلة من ابن هشام ومَن تابعَه ، فإن الناس تُجْمعون على أن الخمر لم ينزل تحريمها إلا في المدينة بعد أحد .

وقد قال : وقيـل إن القائل للأعشى هو أبو جهل بن هشـام فى دار عتبـة ان ربيعـة.

وذكر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن الطُّفيل في بلاد قيس، وهو مقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال: وقوله: ثم آته فأسلم لا يُخْرِجه عن كفره بلا خلاف والله أعلم .

ثم ذكر ابن إسحاق هاهنا قصة الإراشي وكيف استعدَى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبى جهل في ثمن الجل الذي ابتاعه منه ، وكيف أذل الله أبا جهل وأرغم أنفه حتى أعطاه ثمنة في الساعة الراهنة .

وقد قدمنا ذلك في ابتداء الوحي ، وما كان من أذية المشركين عند ذلك .

# قصة مصارعة رُكَانة

# وكيف أراه الشجرة التي دعاها فأقبلت صلى الله عليه وسلم

قال ابن إسحاق : وحدثني أبى إسحاق بن يَسَار قال : كان رُكاَ نَهُ بن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب بن عبد منافأشدَّ قريش .

غَلا يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض شِعاب مكة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم : يارُكانة أَلا تتقى الله وتَقَبْل ما أدعوك إليه .

قال : إنى لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك .

فقال له رسول الله : « أفرأيتَ إنْ صَرعتكأتعلمأن ما أقول حق ؟ » .قال: نعم . قال: « فقم حتى أصارعك » .

قال: فقام ركانة إليه فصارعه ، فلما بطَش به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَضْجعه لا يملك من نفسه شيئاً .

ثم قال: عُدْ يامحمد. فعاد فصرعه. فقال: يامحمد والله إن هذا للعجب، أتصرعُني ؟! قال: « وأعجب من ذلك إن شئت أريكه ، إن اتقيت الله واتبعت أمرى ».

قال: وما هو ؟ قال: « أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني». قال: فادْعُها.

فدعاها فأقبات حتى وقفت بين يدَى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال لها : ارجعي إلى مكانك! فرجعت إلى مكانها ·

قال: فذهب رُكا نَه إلى قومـه فقال: يابني عبد مناف ساحِرُوا بصاحبكم أهلَ الأرض، فوالله مارأيت أسحَرَ منه قط! ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع.

هَكَذَا رَوَى ابن إسحاق هذه القصة مرسلة بهذا البيان .

وقد روى أبو داود والتّرمذى من حديث أبى الحسن العَسْقلانى ، عن أبى جعفر بن محمد بن ركانة ، عن أبيه ، أن ركانة صارع النبى صلى الله عليه وسلم ، فصرعه النبى صلى الله عليه وسلم . ثم قال الترمذى : غريب . ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة .

قلت: وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن يزيد بن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم ، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ، كلُّ مرة على مائة من الغنم ، فلما كان في الثالثة قال: يا محمد ما وضع ظهرى إلى الأرض أحدٌ قبلك ، وما كان أحدٌ أبغض إلى منك ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وردَّ عليه غنمه .

وأما قصة دعائه الشجرة فأقبلت ، فسيأتى في كتاب دلائل النبوة بعد السيرة من طرق جيدة صحيحة في مرات متعددة . إن شاء الله و به الثقة .

وقد تقدم عن أبى الأشدين أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم ذكر ابن إسحاق قصة قدوم النصارى من أهل الحبشة نحواً من عشرين راكباً إلى مكة فأسلموا عن آخرهم، وقد تقدم ذلك بعد قصة النجاشى. ولله الحمد والمنة.

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس فى المسجد فجلس<sup>(۱)</sup> إليه المستضعفون من أصحابه ، خَبَّاب ، وعمار ، وأبو فُكيهة يسار <sup>(۲)</sup> مولى صفوان بن أمية ، وصُهيب ، وأشباههم من المسلمين ، هزئت بهم قريش ، وقال بعضهم لبعض :

<sup>(</sup>١) الأصل : يجلس وهو تحريف لايستقيم به المعني ، وما أثبته من ابن هشام .

<sup>(</sup>٢) الاصل : وأبو فكيهة ويسار . وهو خطأ . وما أنبته من ابن هشام .

هؤلاء أصحابه كما ترون ، أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا بالهدى ودين الحق ، لوكان ماجاء به محمد خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصَّهم الله به دوننا .

فَأَنْزِلَ الله عز وجل فيهم : « ولا تَطْرُدِ الذين يَدْعون ربَّهم بالفداةِ والعشيِّ يريدون وجْهه ، ما عليك مِن حسابهم مِن شيء ، وما من حِسابك عليهم من شيء ، فتطر ُدُهم فتكونَ من الظالمين ، وكذلك فتنَّا بعضَهم ببعض ليقولوا أهؤلاء مَنَّ الله عليهم مِن بَيْنَنا. أليس الله بأعلَم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يُوْمنون بآياتنا فقُلْ سلام عليكم كَتَبَ رَبُّكُم على نفسه الرحمة أنه مَنْ عَمِلُ منكم سُوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصْلح فأنه غفور رحيم <sup>در(۱)</sup> » .

قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يجلس عند الَرْوة إلى مبْيَعَة (٢) غلام نصر آني يقال له جبر، عبد لبني الحضرمي ، وكانوا يقولون : والله ما يملِّم محمداً كثيراً مما يأتى به إلا جَبْر .

فَأْنَزِلَ الله تعالى فَىذلكمن قولهم « إنما يعلِّمه بَشَرَ . لسانُ الذي يُلْحِدون إليه أعجميٌّ وهذا لسان عربی مبین <sup>(۳)</sup> ».

ثم ذكر نزول سورة الكوثر في العاص بن وائل حين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أبتر. أي لا عقب له . فإذا مات انقطع ذكره. فقال الله تعالى: « إنَّ شانِئك هو الأَبْتَرُ » أي المقطوع الذكر بعده ، ولو خلَّف ألوفا من النسل والذرية ، وليس الذكر والصيت ولسان الصدق بكثرة الأولاد والأنسال والعقب . وقد تكلمنا على هذه السورة في التفسير . ولله الحمد .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٢ هــ ٤ ه . (٢) الأصل بيعة وما أثبته عن ابن هشام. والمبيعة : مفعلة مثل المعيشة .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ١٠٣ .

وقد روى عن أبى جعفر الباقر : أن العاص بن وائل إنما قال ذلك حين مات القاسم ابن النبى صلى الله عليه وسلم ، وكان قد بلغ أن يركب الدابة ويسير على النَّجِيبة .

ثم ذكر نزول قوله: « وقالوا لولا أُنْزِل عليه مَلَكُ ، وَلُو أَنْزُلنا مَلَكاً لَقُضِي الْأُمُو ، وَلُو أَنْزُلنا مَلَكاً لَقُضِي الأَمُو ، والعاص بن وائل ، الأمر ، (١) » وذلك بسبب قول أبى بن خَلَف وزَمْعَة بن الأسود ، والعاص بن وائل ، والنضر بن الحارث : لولا أنزل عليك ملك يكلم الناس عنك .

قال ابن إسحاق : ومرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا بالوليه بن المغيرة وأمية بن خَلَف وأبى جهل ابن هشام ، فهمزوه واستهزءوا به ، فغاظه ذلك فأنزل الله تعالى فى ذلك من أمرهم « ولقد استُهْزَى ً برُسُلٍ مِنْ قَبَلْك فحاق بالذين سَخِرُ وا منهم ماكانوا به يَسْتهزءون » (١) .

قلت : وقال الله تعمالى « ولقد كُذِّبت رُسُلُ مِنْ قَبْلُك فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَّبُوا وَأُودُوا حَتَى أَتَاهُم نَصْرُنا ولا مبدِّل لَكُلُمَاتِ الله ولقد جَاءَك مِنْ نَبَأَ المُرْسَلِين (١) »وقال تعالى « إِنَّا كَفَيْنَاكُ المستهزئين (٢) » .

قال سفيان : عن جعفر بن إياس ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس . قال : المستهزءون : الوليد بن المغيرة ، والأسود بن عبد يَغُوثُ الزُّهرى ، والأسود بن المطلّب أبو زَمَعة ، والحارث بن عيطل (٢) ، والعاص بن وائل السّبهى .

فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراه الوليدَ فأشار جبريل إلى أنمله وقال : كُفيته .

تم أراه الأسود بن المطلب ، فأوماً إلى عنقه وقال : كُفيته · ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأوماً إلى رأسه وقال : كُفيته .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (٢) سورة الحجر ٥٠. (٣) سيأتي أنه ابن الطلاطلة . كما في ابن هشام والرون .

ثم أراه الحارث بن عَيْطل فأومأ إلى يطنه وقال : كُفيته .

ومرَّ به العاص بن وائل فأومأ إلى أُخمصه وقال : كفيته .

فأما الوليد فمرَّ برجل من خزاعة وهو يَرٍ يش نَبْلاً له فأصاب أنمله فقطعها .

وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروج فمات منها .

وأما الأسود بن المطلب فعيى . وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سُمُرة فجعل يقول: يا بنى يابنى ألا تدفعون عنى ! قد قُتلت . فجعلوا يقولون: ما نرى شيئًا . وجعل يقول: يا بنى ألا تمنعون عنى قد هلكت ، ها هو ذا الطمن بالشوك فى عينى . فجعلوا يقولون: ما نرى شيئًا . فلم يزل كذلك حتى عيناه .

وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر فى بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فات منّها .

وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يوماً إذ دخل فى رأسه شِبْرقة حتى امتلأت منها فمات منهـا .

وقال غيره في هذا الحديث : فركب إلى الطائف على حمار فربض به على شبرقة ، يعنى شوكة ، فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلته .

رواه البيهقى بنحو من هذا السياق .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق: وكان عظاء المستهزئين كما حدثنى يزيد بن رَوْمان ، عن عروة بن الزبير خمسة نفر ، وكانوا ذوى أسنان وشرف فى قومهم: الأسود بن المطلب أبو زمعة ، دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « اللهم أعم بصرَه وأثكله ولدَه ».

والأسود بن عبد يغوث ، والوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل ، والحارث الطلاطلة .

وذكر أن الله تعالى أنزل فيهم « فاصْدَعْ بما تُؤمر وأعرضْ عن المشركين ، إنا كَهُيْناكُ المستهزئين الذين يَجْعلون مع الله إلها آخرَ فسوف يعلمون » .

وذكر أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت ، فقام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ، فمر به الأسود بن المطلب فرمى فى وجهه بورقة خضراء فعمى .

ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى باطنه فمات منه حَبَّناً .

ومر به الوايد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعبه ، كان أصابه قبل ذلك بسنين ، من مروره برجل يَريش تَبْلا له من خزاعة ، فتعلق سهم بإزاره فخدشه خدشا يسيراً ، فانتقض بعد ذلك فمات .

ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فربَض به على شبرقة فدخلت فى أخمص رجله شوكة فقتلته .

ومر به الحارث بن الطلاطل فأشار إلى رأسه فامتحض قيحا فقتله .

#### \* \* \*

ثم ذكر ابن إسحاق: أن الوليد بن المغيرة لما حضره الموت أوصى بنيه الثلاثة وهم خالد وهشام والوليد. فقال لهم : أى بَني ، أوصيكم بثلاث: دَمِى فى خُزَ اعة فلا تَطُلُّوه (١) والله إنى لأعلم أنهم منه بُراء ولكنى أخشى أن تُسبُّوا به بعد اليوم ، ورباًى فى ثقيف فلا تدَّعُوه حتى تأخذوه ، وعُقْرى (٢) عند أبى أُزَيْهر الدَّوسى فلا يفوتنَّكم به ، وكان

<sup>(</sup>١) لاتطلوه: لأتهدروه. وفي ابن هشام: فلا تطلنه.

<sup>(</sup>٢) العقر بالضم في الأصل : دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ، ثم كـثر ذلك حتى استعمل في المهر .

أبو أزيهر قد زوَّج الوليد بنتا له ثم أمسكها عنه فلم يُدخابها عليه حتى مات ، وكان قد قبض عُقْرَها منه ، وهو صداقها .

فلما مات الوليد وثبَتْ بنو مخزوم على خزاعة يلتمسون منهم عَقْلَ الوليد ، وقالوا إنما قتله سهم صاحبكم ، فأبَتْ عليهم خزاعة ذلك ، حتى تقاولوا أشعارا وغلظ بينهم الأمر . ثم أعطتهم خزاعة بعض العَقْل واصطلحوا وتحاجزوا .

قال ابن إسحاق : ثم عدا هشام بن الوليد على أبى أزيهر وهو بسوق ذى المجاز فقتله ، وكان شريفا فى قومه ، وكانت ابنته تحت أبى سفيان ، وذلك بعد بدر ، فعمد يزيد بن أبى سفيان فجمع الناس لبنى مخزوم وكان أبوه غائبا ، فلما جاء أبو سفيان غاظه ماصنع ابنه يزيد ، فلامه على ذلك وضر به وودكى أبا أزيهر وقال لابنه : أعمدت إلى أن تَقْتَل قريش بعضها بعضا فى رجل من دوس ؟!

وكتب حسانُ بن ثابت قصيدة له يحضُّ أبا سفيانَ في دم أبى أُزيهر ، فقال : بئس ماظنَّ حسانُ أن يَقْتل بعضنا بعضا وقد ذهب أشرافنا يوم بدر .

ولما أسلم خالدُ بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله في با أبيه من أهل الطائف .

قال ابن إسحاق : فذكر لى بعضُ أهل العلم أن هؤلاء الآيات نزلن فى ذلك « يا أيُّها الذين آمَنُوا الله وذَرُوا ما بقِي مِن الرِّبا إنْ كنتم مؤمنين (١) » وما بعدها .

قال ابن إسحاق: ولم يكن فى بنى أزيهر ثأر َنْعلمه حتى حجز الإسلامُ بين الناس، الأ أن ضِرَار بن الخطَّاب بن مِرْداس الأَسْلَمَى (٢) خرج فى نفر من قريش إلى أرض

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٧٨. (٢) في ابن هشام: الدوسى . وهو ضرار بن الخطاب بن مرداس بن
 كبير بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب ، كان فارس قريش في الجاهلية وأدرك الإسلام ،
 وكان شاعرا فارسا ، وهو من رجال بني فهر أخذ مرباعهم في الجاهلية . الاشتقاق ١٠٣/١

دَوْس ، فنزلوا على امرأة يقال لها أم غَيْلان مولاة لدوس ، وكانت تمشط النساء وتجهز العرائس ، فأرادت دوسُ قَتْلهم بأبى أُزَيهر ، فقامت دونه أم غَيْلان ونسوة كنَّ معها حتى منعتهم .

قال السُّمهيلي : يقال إنها أدخلته بين درعها وبدنها .

قال ابن هشام: فلما كانت أيام عمر بن الخطاب، أتنه أم غيلان وهي ترى أنضِرَ اراً أخوه، فقال لها عمر: لستُ بأخيه إلا في الإسلام، وقد عرفتُ مِنَّتَك عليه. فأعطاها على أنها بنتُ سبيل.

قال ابن هشام : وكان ضرار بن الخطاب لَحِقَ عمرَ بن الخطاب يوم أُحد ، فجعل يضربه بعرْض الرمح ويقول : إنْجُ يا بن الخطاب لا أقتلك . فكان عمر يعرفها له بعد الإسلام . رضى الله عنهما .

## فصل

وذكر البيهقي هاهنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش حين استعصَتْ عليه بسَبْع ِ مثل سَبْع يوسف .

وأورد ما أخرجاه فى الصحيحين (١) من طريق الأعش ، عن مسلم بن صبيح ، عن مسروق عن ابن مسعود . قال : خمس مضيّن ؟ اللّزام ، والروم ، والدُّخاَت ، والبَطْشة ، والقمر .

وفى رواية عن ابن مسعود قال: إن قريشًا ، لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام ، قال: « اللهم أعنّى عليهم بسبع كسبع يوسف » .

<sup>(</sup>۱) أورد البخارى هذه الروايات فى تفسير سورة الفرقان والدخان فى صحيحه ۲ /۳۲۷، ۳۲۱ ، ۳۲۲ . ۳۲۲ . ۳۲۲ . ۳۲۲ .

قال: فأصابتهم سَنَة حتى حَصَّتُ (١) كُلَّ شيء ، حتى أكاوا الجيف واليتة ، وحتى أن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السهاء كهيئة الدخان من الجوع ، ثم دعا فكشف الله عنهم ، ثم قرأ عبد الله هذه الآية « إنا كاشفُو العذابِ قليلاً إنهم عائدون » قال فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم القيامة ، أو قال فأخروا إلى يوم بدر ، قال عبد الله : إن ذلك لو كان يوم القيامة كان لا يكشف عنهم « يَوْمَ نَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُبْرى إنا مُنْتقمون » قال : يوم بدر .

وفى رواية عنه: قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدباراً قال: « اللهم سَبْع كسبع يوسف » فأخذتهم سَنَة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام ، فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد إنك تزعم أنك بُعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم.

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسُقوا الغيث ، فأطبقت عليهم سَبْعاً فشكا الناس كثرة المطر ، فقال : « اللهم حوالَيْنا ولا علينا » فأنجذب السحاب عن رأسه فسُقى الناس حولهم .

قال: لقد مضت آية الدخان ، وهو الجوع الذي أصابهم ، وذلك قوله « إنا كاشفوا العذابِ قليلاً إنكم عائدون » وآية الروم ، والبطشة الكبرى ، وانشقاق القمر ، وذلك كله يوم بدر .

قال البيهقى : يريد ، والله أعلم ، البطشة الكبرى والدخان وآية اللَّزَام كُلُّهــا حصلت ببدر .

<sup>(</sup>۱) الأصل: فعصت. وهو تحريف والتصويب من البخارى ٢٦٢/٢ ولفظالبخارى: فأصابتهم سنة حصت كل شيء. وحصت: أهلكت. والحص: حلق الشعر.

قال : وقد أشار البخارى إلى هـ ذه الرواية ، ثم أورد من طريق عبد الرزاق عن مَهْمَر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال جاء : أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عايه وسلم يستغيث من الجوع لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العهن ، فأنزل الله تعالى : « ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضر عون » قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله عنهم . ثم قال الحافظ البيهقى : وقد روى فى قصة أبى سفيان مادل على أن ذلك بعد الهجرة ، ولعاء كان مرتين . والله أعلم .

## فصــــل

ثم أورد البيهق قصة فارس والروم و نزول قوله تعالى « الم. غُلبت الرومُ فى أدنى الأرض، وهم من بعد غَلبهم سيَغلبون. فى بضع سنين، لله الأمرُ من قبلُ ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصرُ مَن يشاء وهو العزيزُ الرحيمُ ». ثم روى من طريق سفيان الثورى ،عن حبيب بن أبى عرو، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب ، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان ، فذكر ذلك المسلمون لأبى بكر ، فذكره أبو بكر للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : « أما أنهم سيظهرون » فذكر أبو بكر ذلك للمشركين فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً ، إن ظهرواكان لك كذا وكذا ، وإن ظهر نا كان لنا كذا وكذا . فأم وبكر للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : « ألا جعلته كان لنا كذا وكذا . فذكر ذلك أبو بكر للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : « ألا جعلته أداة » . قال : دون العشر . فظهرت الروم بعد ذلك .

وقد أوردنا طرق هـذا الحديث في التفسير وذكرنا أن المباحث \_ أي المراهن \_ لأبي بكر أمية بن خلف، وأن الرهن كان على خمس قلائص، وأنه كان إلى مدة، فزاد

فيها الصديق عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الرهن. وأن غلبة الروم على فارس كان يوم بدر، أو كان يوم الحديبية ، فالله أعلم.

ثم روى من طريق الوليد بن مسلم ، حدثنا أسيد الكلابى ،أنه سمع العلاء بن الزبير الكلابى يحدث عن أبيه . قال : رأيت غلبة فارس الروم ، ثم رأيت غلبة الروم فارس ، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم، وظهورهم على الشام والعراق .

كُلُّ ذلك في خمس عشرة سنة!

## فص\_ل

فى الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عروجه من الإسراء برسول الله عليه السموات، وما رأى هنالك من الآيات

ذكر ابن عساكر أحاديث الإسراء في أوائل البعثة ، وأما ابن إسحاق فذكرها في هذا الموطن بعد البعثة بنحو من عشر سنين .

وروى البيهقى من طريق موسى بن عُقْبة ، عن الزهرى أنه قال : أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى المدينة بسنة .

قال : وكذلك ذكره ابن لِمَيعة ، عن أبي الأسود ، عن عُر ْوة .

ثم روی الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن ُ بكَيْر ، عن أسباط بن نصر ، عن إسماعيل الشّدى . أنه قال : فُرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمْسُ ببيت المقدس ليلة أُسْرى به ، قبل مُهاجَره بستة عشر شهراً .

فعلى قول السدى يكون الإسراء فى شهر ذى القعدة ، وعلى قول الزُّهرى وعروة يكون فى ربيع الأول .

وقال أبو بكر بن أبى شَيْبة : حـدثنا عثمان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر وابن عباس ، قالا : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول ، وفيه أبعث ، وفيه عرج به إلى السماء ، وفيه هاجر ، وفيه مات .

فيه انقطاع . وقد اختاره الحافظ عبد الغنى بن سرور المُقْدسى فى سيرته ، وقد أورد حديثاً لا يصح سنده ، ذكرناه فى فضائل شهر رجب ، أن الاسراء كان ليلة السابع والعشرين من رجب والله أعلم .

ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب، وهي نيلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة ، ولا أصل لذلك. والله أعلم . وينشد بعضهم في ذلك :

ليلة الجمعة عرج بالنبى ليلة الجمعة أول رجب و هذا الشعر عليه ركاكة ، وإنما ذكرناه استشهاداً لمن يقول به .

وقد ذكرنا الأحاديث الواردة فى ذلك مستقصاةً عند قوله تعالى : « سبحان الذى أُسْرَى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى بارَكْنا حولَه لنُريه من من آياتنا ، إنه هو السميع البصير » .

فلتُكتب من هناك على ماهى عليه من الأسانيد والعَزْو ، والكلام عليها ومعها . ففيها مَقْنع وكفاية . ولله الحمد والمنة .

\* \* \*

ولنذكر ملخص كلام ابن إسحاق رحمه الله : فإنه قال بعد ذِكر ماتقـدم من الفصول.

"ثم أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو بيت المقدس من إيلياء، وقد فشا الإسلامُ بمكة فى قريش وفى القبائل كلها. .

قال : وكان من الحديث فيما بلغنى عن مَسْراه صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود ، وأبي سعيد ، وعائشة ، ومعاوية ، وأم هانى أبنت أبي طالب رضى الله عنهم ، والحسن بن أبي الحسن، وابن شهاب الزُّهرى ، وقتاً دة وغيرهم من أهل العلم ، ما اجتمع في هذا الحديث، كُنْ يُحدث عنه بعض ما ذكر لى من أمره .

وكأن في مَسْراه صلى الله عليه وسلم وماذكر لى منه بلاء وتمحيص ، وأمر منأمرالله

وقدرته (۱) وسلطانه ، فيه عبرة لأولى الألباب ، وهدًى ورحمة وثبات لمن آمن وصدً ق وكان من أمر الله على يقين .

فأسْرَى به كيف شاء وكما شاء ، ليريه من آياته ما أراد ، حتى عاين ماعاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها ما يريد .

وكان عبد الله بن مسعود فيما بلغنى يقول : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بالبُراق ، وهى الدابة التي كانت تُحمل عليها الأنبياء قبله ، تضع حافر ها فى موضع منتهى طرفها ، فحمل عليها .

ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيا بين السهاء والأرض.

حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى، في نفر من الأنبياء قد ُجمعوا له ، فصلى بهم .

ثم أتى بثلاثة آنية من لبن وخمر وماء. فذكر أنه شرب إناء اللبن ، فقال لى جبريل: هُديت وهديت أمتك.

#### \* \* \*

وذكر ابن إسحاق فى سياق الحسن البصرى مُر ْسلاً أن جبريل أيقظه ، ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام ، فأركبه ، البُرَاق ، وهو دابة أبيض بين البغل والحمار ، وفى نقديه جناحان يَحْفز بهما رجليه ، يضع حافره فى منتهى طرفه ، ثم حملنى عليه ثم خرج معى لا يفوتنى ولا أفوته .

قلت: وفى الحديث، وهو عن قتادة فيما ذكره ابن إسحاق، أن رسول الله صلى الله على معرَ فته ثم قال الله عليه وسلم لمنا أراد ركوب البراق شَمَس به، فوضع جبريل يده على معرَ فته ثم قال

<sup>(</sup>١) ابن هشام : في قدرته

ألا تستحى يابراق مما تصنع! فوالله ماركبك عبد لله قبل محمد أكرمَ عليه منه . قال : فاستحى حتى ارفَضَّ عرقا ، ثم قَرَّ حتى ركبتُه .

قال الحسن فى حــديثه: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معه جبريل ، حتى انتهى به إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى فى نفر من الأنبياء ، فأمّهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم .

ثم ذكر اختياره إناء اللبن على إناء الخمر ، وقولَ جبريل له : هدُيت وهديت أمتك ، وحرِّمت عليكم الخمر .

قال : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليـه وسـلم إلى مكة ، فأصبح يخـبر قريشاً بذلك .

فذكر أنه كذَّ به أكثرُ الناس ، وارتدَّت طائفة بعد إسلامها .

وبادر الصدِّيقُ إلى التصديق وقال : إنى لأصدِّقه فى خبر السماء بُــــُرة وعيشة ، أفلا أصدقه فى بيت المقدس !

وذكر أن الصديق سأله عن صفة بيت المقدس ، فذكرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال: فيومئذ سمِّيأ بو بكر الصديق.

قال الحسن : وأنزل الله فى ذلك « وما جعَلْنــا الرؤياَ التى أرينــاك إلا فتنبةً للناس » الآية .

#### \* \* \*

وذكر ابن إسحاق فيما بلغه عن أم هاني ، أنها قالت : ما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من بيتى ، نام عندى تلك الليلة بعد ماصلى العشاء الآخرة ، فلما

كان تُعبيل الفجر أهبتنا (١) فلما كان الصبح وصلينا معه ، قال : « ياأم هاني ً لقد صليت معكم العشاء الآخرة في هذا الوادى ، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ، ثم قد صليت الغداة معكم الآن كما ترين » .

ثم قام ليخرج، فأخذت بطرفردائه فقلت: يانبيّ الله لا تحدِّث بهذا الحديث الناسَ فيكذبونك ويؤذونك .

قال : « والله لأحدّ ثنيَّهموه » . فأخبرهم فكذبوه .

فقال: وآية ذلك أنى مررت بعير بنى فلان بوادى كذا وكذا ، فأنفر هم حس الدابة ، فند كم بعير فدلاتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام ، ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجَنان (٢) مررت بعير بنى فلان ، فوجدت القوم نياماً ولهم إناء فيه ماء قد غطّوا عليه بشىء ، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ، ثم غطيت عليه كما كان ، وآية ذلك أن عيرهم تصوّب الآن من تَنيّة التّنعيم البيضاء ، يقدُمها جمل أورت عليه غرارتان إحداها سوداء والأخرى بَر قاء . قال : فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل الذى وصف لهم وسألوهم عن الإناء وعن البعير ، فاخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه .

وذكر يونس بن بُكرير ، عن أسباط ، عن إسماعيل السُّدِّى ، أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يَقْدم ذلك العير ، فدعا الله عز وجل فحبسها حتى قدمواكما وصف لهم .

قال : فلم تحتبس الشمسُ على أحد إلا عليه ذلك اليومَ وعلى يوشع بن نون . رواه البيهيقي .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) أهبنا: أيقظنا. (٢) ضجنان: جبل بناحية نهامة. وفي الأصل: صحنان محرفة.
 (١) أهبنا: أيقظنا .

قال ابن إسحاق : وأخبرنى من لا أتهم عن أبى سعيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لمَّا فرغتُ مماكان فى بيت المقدس أتى بالمعراج ، ولم أر شيئا قط أحسنَ منه ، وهو الذى يَمدُ إليه ميتكم عينيه إذا حُضر .

فأصدنى فيه صاحبى حتى انتهى بى إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة عليه بريد (١) من الملائكة يقال له إسماعيل، تحت يده اثنا عشر ألف ملك، تحت يد كل ملك منهم اثنا عشر ألف ملك.

قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا حدّث بهذا الحديث: « وما يَعْلَمُ جنودَ ربِّك إلا هو » .

ثم ذكر بقية الحديث وهو مطوّلجداً ، وقد سقناه بإسناده ولفظه بكماله فى التفسير وتكلمنا عليه ، فإنه من غرائب الأحاديث وفى إسناده ضعف .

وكذا فى سياق حديث أم هانى ، فإن الثابت فى الصحيحين من رواية شُريك بن أبى نمر ، عن أنس ، أن الإسراء كان من المسجد من عند الحِجر .

وفى سياقه غرابة أيضاً من وجوه قد تكلمنا عليها هناك . ومنها قوله : «وذلك قبل أن يوحى إليه ، فكانت تلك أن يوحى إليه ، فكانت تلك الليلة ولم يكن فيها شيء، ثم جاءه الملائكة ليلة أخرى ولم يقل فى ذلك: «وذلك قبل أن يوحى إليه »بل جاءه بعد ما أوحى إليه .

فكان الإسراء قطعا بعدالإيحاء ، إما بقليل كما زعمه طائفة ، أو بكثير نحو من عشر سنين كما زعمه آخرون، وهو الأظهر .

وغسل صدره تلك الليلة قبل الإسراءغسلا ثانيا ، أو ثالثا على قول ، أنه مطلوب إلى الملاء الأعلى والحضرة الإلهية .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : ملك من الملائكة .

ثم ركب البراق رفعة له وتعظيما وتكريما ، فلما جاء بيت المقدس ربطه بالحلقة التي كانت تَربط بها الأنبياء ، ثم دخل بيت المقدس فصلي في قبلته تحية المسجد .

وأنكر حذيفة رضى الله عنه دخوله إلى بيت المقدس ورَبْطه الدابة وصلاته فيه . وهذا غريب ، والنص ألمُثبت مقدَّم على النافي .

ثم اختلفوا فى اجتماعه بالأنبياء وصلاته بهم : أكان قبل عروجه إلى السماء كما دل عليه ما تقدم ، أو بعد نزوله منهاكما دل عليه بعض السّياقات وهو أنسّب . كما سنذكره على قولين . فالله أعلم .

وقيل: إن صلاته بالأنبياء كانت في السماء .

وهكذا تخيرُه من الآنية اللبن والخمر والماء ، هلكانت ببيت المقدسكا تقدم ؟ أوفى السماء كما ثبت في الحديث الصحيح .

والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أمر بيت المقدس نُصب له المعراج وهو السلم فصعد فيه إلى السماء ، ولم يكن الصعود على البراق كما قد يتوهمه بعض الناس ، بل كان البراق مربوطا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة .

فصعد من سماء إلى سماء فى المعراج، حتى جاوز السابعة، وكلا جاء سماءً تلقَّته منها مقرَّ بوها ومن فيها من أكابر الملائكة والأنبياء.

وذكر أعيان من رآه من المرسلين ، كآ دم فى سماء الدنيا ، ويحيى وعيسى فى الثانية وإدريس فى الرابعة ، وموسى فى السادسة (۱) على الصحيح ، وإبراهيم فى السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور ، الذى يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائسكة يتعبَّدون فيه صلاةً وطوافا ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف من رأى في الثالثة والحامسة .

ثم جاوز مراتبكم كلهم ، حتى ظهر لمستوًى يُسْمع فيه صريف الأقارم ، ورُفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سِدْرةُ المنتهى ، وإذا ورقها كآذان الفيلة ، و نَبْقها كقلال هجر ، وغَشِيها عند ذلك أمور عظيمة وألوان متعددة باهرة ، وركبتها الملائكة مشل الغربان على الشجرة كثرةً ، وفراش مِن ذهب ، وغَشيها من نور الرب جل جلاله .

\* \* \*

ورأى هناك جبريل عليه السلام ، له ستمائة جناح مابين كل جناحين كما بين الستاء والأرض ، وهو الذى يقول الله تعالى : « ولقد رآه نَزْلةً أُخْرَى . عند سِدْرة المُنْهَى عندها جنة المُأْوى . إذ يَغْشَى السِّدْرة ما يَغْشَى . مازاغ البَصَرُ وما طَغَى » أى مازاغ يمينا ولا شمالا ولا ارتفع عن المحان الذى حُدَّ له النظر إليه .

وهذا هو الثبات العظيم والأدب الكريم .

وهذه الرؤيا الثانية لجبريل عليه السلام على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها ، كما نقله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو ذر وعائشة رضى الله عنهم أجمعين .

والأولى هي قوله تعالى: « علَّه شديدُ القُوكى ذو مِرَّةٍ فاستوكى. وهو بالأفُق الأعلَى . ثم دنا فتدلَّى. فـكان قابَ قَوْسين أو أدْنَى. فأوحَى إلى عبده ماأوحى » وكان ذلك بالأبطح، تدلَّى جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سادًّا عِظَمُ خَلْقه مابين السماء والأرض، حتى كان بينه وبينه قاب قوسين أو أدنى .

هـذا هو الصحيح في التفسير، كما دل عليه كلام أكابر الصحابة المتقدم ذكرهم رضى الله عنهم . فأما قول شريك عن أنس في حديث الإسراء : « ثم دنا الجبَّارُ ربُّ العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » فقد يكون مِن فَهُم الراوى فأقحمه في الحديث (١) والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) قال السهيلى : « وهذا مع صحة نقله لا يكاد أحد من المفسرين يذكره ، لاستحالة ظاهره أو
 للغفلة عن موضعه . ولا استحالة فيه » انظر رأيه في الروض ١ / ٢٤٩

وإن كان محفوظا فليس بتفسير للآية الكريمة ، بل هو شيء آخر غير مادلت عليه الآية الكريمة والله أعلم .

وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته الصلوات ليلتئذ، خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، ثم لم يزل يختلف بين موسى وبين ربه عز وجل حتى وضعها الرب، جل جلاله وله الحمد والمنة، إلى خمس، وقال : « هي خمس وهي خمسون الحسنة بعشر أمثالها » .

فحصّل له التكليمُ من الرب عز وجل ليلتئذ . وأَنْمَةُ السنة كالمُطْبقين على هذا . واختلفوا في الرؤية فقال بعضهم : رآه بفؤاده مرتين . قاله ابن عباس وطائفة .

وأطلق ابنُ عباس وغيره الرؤية ، وهو محمول على التقييد .

وممن أَطْلَق الرؤيةَ أبو هريرة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما .

وصرح بعضهم بالرؤية بالعينين .

واختاره ابن جَرير ، وبالغَ فيه ، وتبعه على ذلك آخرون من المتأخرين .

وممن نص على الرؤية بعينى رأسه الشيخُ أبو الحسن الأشعرى فيما نقله الشَّهيلي عنه، واختاره الشيخ أبو زكريا النبووى في فتاويه .

وقالت طائفة : لم يقع ذلك ، لحديث أبى ذر فى صحيح مسلم : قلت : يارسول الله هل رأيتَ ربك ؟ فقال : « نورْ أنَّى أراه » وفى رواية « رأيت نورا » .

قالوا: ولم يكن رؤية الباقى بالعين الفانية .

ولهذا قال الله تعالى لموسى فيما روى في بعض الكتب الإلْهِية : ياموسى إنه لا يرانى حيٌّ إلا مات ، ولا يابس إلا تَدَهْدَه .

والخلاف في هذه المسئلة مشهور بين السَّلَف والحَلَف. والله أعلم.

ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. والظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريما له وتعظيا عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة ، كما هي عادة الوافدين ، لا يجتمعون بأحد قبل الذي طُلبوا إليه .

ولهذا كان كلما مر" على واحد منهم يقول له جبريل عندما يتقدم ذاك للسلام عليه : هذا فلان فسلِّم عليه .

فلوكان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى تعرُّفٍ بهم مرة ثانية .

ومما يدل على ذلك أنه قال : « فلما حانت الصلاة : أَمَتُهُم » ولم يحِنْ وقتْ إذ ذاك إلا صلاة الفجر ، فتقد مهم إماماً بهم عن أمر جبريل ، فيما يرويه عن ربه عز وجل.

فاستفاد بعضهم من هذا أن الإمام الأعظم يقدَّم فى الإمامة على ربِّ المنزل ، حيث كان بيت المقدس تَحلَّتهم ودارَ إقامتهم .

ثم خرج منه فركب البُراق وعاد إلى مكة ، فأصبح بها وهو فى غاية الثبات والسكينة والوقار .

### \* \* \*

وقد عايَن في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها أو بعضَها غيرُه لأصبح مندهشا أو طائش العقل.

ولكنه صلى الله عليه وسلم أصبح واجما ، أى ساكنا ، يخشى إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيبه .

فتلطُّف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيتَ المقدس في تلك الليــلة .

وذلك أن أبا جهل لعنه الله ، رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد الحرام وهو جالس واجم م. فقال له : هل من خَبَر ؟ فقال : نعم . فقال : وما هو ؟

فقال: إنى أُسْرِي بي الليلة إلى بيت المقدس.

قال: إلى بيت المقدس؟ قال: نعم.

قال : أرأيت إن دعوتُ قومَك لك لتخبرهم ، أخبرهم بما أخبرتنى به ؟ قال : نعم . فأراد أبو جهل جَمْعَ قريش ليسمعوا منه ذلك ، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم ليخبرهم ذلك ويبلّغهم .

فقال أبو جهل : هيّاً معشر َ قريش ، وقد اجتمعوا من أنديتهم . فقال : أخبرُ قومَك بما أخبرتني به .

. فقص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى ، وأنه جاء بيت المقدسهذه الليلة وصلَّى فيه .

فمِنْ َ بَيْن مصفِّق وبين مصفِّر تكذيبا له واستبعاداً لخبره ، وطار الخبر بمكة .

وجاء الناس إلى أبى بكر رضى الله عنه ، فأخبر وه أن محمداً صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا .

فقال: إنكم تكذبون عليه. فقالوا: والله إنه ليقوله.

فقال: إن كان قاله فلقد صدَق.

ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله مشركو قريش ، فسأله عن ذلك ، فأخبره ، فاستعلمه عن صفات بيت المقدس ، ليسمع المشركون ويعلموا صدقه فيما أخبرهم به . وفى الصحيح : أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

قال: فجعلت أخبرهم عن آياته ، فالتبس على تبعض الشيء ، فجلَّى الله لى بيت المقدس ، حتى جعلت أنظر إليه دون دار عقيل وأَنْعَته لهم . فقال : أمَّا الصفة فقد أصاب .

وذكر ابن إسحاق ما تقـــدم من إخباره لهم بمروره بعيرهم وماكان من شربه ماءهم .

فأقام الله عليهم الحجَّة واستنارت لهم المَحجَّة ، فآمن مَن آمن على يقين مِن ربِّه ، وكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه .

كما قال الله تعالى « وما جَعَلْنا الرُّؤيا التي أَرَيْناك إلا فتنة ً للناس » أى اختباراً لهم وامتحانا .

قال ابن عباس : هي رؤيا عينِ أُريها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا مذهب مجهور السلف والخلف ، من أن الإسراء كان ببدنه وروحه صلوات الله وسلامه عليه ، كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده فى المعراج وغير ذلك . ولهذا قال : « سُبْحان الذى أَسْرَى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى بارَ كُنا حولَه لنُريَه » والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخارقة ، فدل على أنه بالروح والجسد ، والعبد عبارة عنهما .

وأيضا فلوكان مناما لما بادركفارُ قريش إلى التكذيب به والاستبعاد له ، إذ ليس فى ذلك كبيرُ أمر ، فدلَّ على أنه أخبرهم بأنه أسرى به يقظةً لا مناما ·

وقوله في حديث شريك عن أنس: « ثم استيقظت فإذا أنا في الحِجْر » معدود في غلطات شُريك ، أو محمول على أن الانتقال من حال إلى حال يسمى يقَظة .

كا سيأتى فى حديث عائشة رضى الله عنها حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فكذبوه ، قال : « فرجعت مهموما فلم أستفق إلا بقرَن الثعالب » .

وفى حديث أبى أُسيد حين جاء بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنِّكه فوضعه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم

بالحديث معالناس، فرفع أبو أسيد ابنه، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد الصبى، فسأل عنه فقالوا رُفع فسماه المُنذرَ.

وهذا الحُمْلُ أحسنُ من التغليط. والله أعلم.

\* \* \*

وقد حكى ابن إسحاق فقال : حدثنى بعض آل أبى بكر ، عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول : ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحه .

قال: وحدثنى يعقوب بن عتبة: أن معاوية كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله صادقة.

قال ابن إسحاق: فلم مُينْكُر ذلك من قولها ، لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت في ذلك « وما جَعلنا الرُّؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » وكما قال إبراهيم عليه السلام « يابني إني أَرَى في المنام أنِّي أذبحك » وفي الحديث: « تهنام عيناى (١) وقلبي يقظان » .

قال ابن إسحاق : فالله أعلم أى ذلك كان قد جاءه وعاين فيه ماعاين من أمر الله تعالى ، على أى حالة كان نائما أو يقظان (٢) ، كل ذلك حقُ وصدق .

\* \* \*

قلت: وقد توقف ابن من حيث الجملة، وجو ّز كلاً من الأمرين من حيث الجملة، ولكن الذي لا يُشك فيه ولا يُتَمارى أنه كان يقظان لا محالة، لما تقدم.

وليس مقتضَى كلام عائشة رضى الله عنها أن جسده صلى الله عليه وسلم ما فُقد وإنما كان الإسراء بروحه ، أن يكون مناما كما فهمه ابن إسحاق ، بل قد يكون وقع

<sup>(</sup>١) الأصل: عبني: وما أثبته منابن هشام . (٢) ط: يقظانا. وهو خفأ

الإسراءَ بروحه حقيقة وهو يقظان لا نائم ، وركب البراق وجاء بيت المقدس وصعد السموات وعاين ماعاين حقيقة ويقظة لا مناما .

لعل هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، ومراد من تابعها على ذلك ، لاما فهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك المنام . والله أعلم.

تنبيه : ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ماوقع بعد ذلك ، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يَرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، وقد تقدم مثل ذلك فى حديث بدء الوحى ، أنه رأى مثل ماوقع له يقظة مناما قبله ، ليكون ذلك من باب الإرهاص والتوطئة والتثبت والإيناس . والله أعلم .

ثم قد اختلف العلماء في أن الإسراء والمعراج هل كانا في ليلة واحدة أوكل في ليلة على حِدة ؟ فمنهم من يزعم أن الإسراء في اليقظة ، والمعراج في المنام .

وقد حكى المهلَّب بن أبى صُفرة (١) فى شرحه البخارى عن طائفة أنهم ذهبوا إلى أن الإسراء [ وقع ] مرتين ؛ مرة بروحه مناما ، ومرة ببدنه وروحه يقظةً .

وقد حكاه الحافظ أبو القاسم السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي الفقيه .

قال السهيلي : وهذا القول يجمع الأحاديث ، فإن في حديث شريك عن أنس : وذلك فيا يرى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه ، وقال في آخره : « ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر » وهذا منام . ودل غيره على اليقظة .

ومنهم من يدعى تعدد الإسراء في اليقظة أيضاً ، حتى قال بعضهم : إنها أربع إسراءات. وزعم بعضهم أن بعضها كان بالمدينة .

وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله أن يوفق بين اختلاف ما وقع

<sup>(</sup>۱) الذي في السهيلي : « ورأيت المهلب في شرح البخاري » وليس هو المهلب بن أبي صفرة الأزد، أمر خراسان

فى روايات حديث الإسراء بالجمع المتعدد، فجعل ثلاث إسراءات ، مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق ، ومرة من مكة إلى السماء على البراق أيضا لحديث حذيفة ، ومرة من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السموات .

فنقول: إن كان إنما حَمَله على القول بهذه الثلاث اختلافُ الروايات، فقد اختلفِ لفظ الحديث في ذلك على أكثر من هذه الثلاث صفات.

ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فيما جمعناه مستقصًى فى كتابنا التفسير عند قوله تعالى « سُبْحان الذى أسرَى بعبده ليلا » .

وإن كان إنما حمله أن التقسيم انحصر فى ثلاث صفات بالنسبة إلى بيت المقدس وإلى السموات ، فلا يَكْزم مِن الحَصْر العقليّ الوقوعُ كذلك فى الخارج إلا بدليل . والله أعلم .

#### \* \* \*

والعجب أن الإمام أبا عبد الله البخارى رحمه الله ذكر الإسراء بعد ذكره موت أبى طالب ، فوافق ابن إسحاق فى ذكره المعراج فى أواخر الأمر ، وخالفه فى ذكره بعد موت أبى طالب.

وابنُ إسحاق أخَّر ذكرَ موت أبى طالب على الإسراء . فالله أعــــلم أى ذلك كان .

والمقصود أن البخارى فرَّق بين الإسراء وبين المعراج ، فبوَّب لكل واحد منهما بابا على حدة .

فقال : « باب حدیث الإسراء » وقول الله سبحانه وتعالى « سُبحان الذي أَسْرى بعبده ليلاً » حدثنا يحيى بنُ 'بكير ، حدثنا الليث ، عن عُقيل ، عن ابن شهاب ، حدثنى

أبو سَلَمة بن عبد الرحمن ، قال : سمعت جابر َ بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لمساكذ بنتى قريش كنت (١) فى الحجر ، فجلَّى الله لى بيت المقدس ، فطفقت أحدثهم (٢) عن آياته وأنا أنظر إليه » .

وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث الزهري، عن أبي سلمة، عنجابر به . ورواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن الفضل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه .

\* \* \*

ثم قال البخارى: باب حديث المعراج: حدثنا هُدْبة بن خالد ، حدثنا همّام ، حدثنا قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن مالك بن صَعْصَعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسرى به قال: « بيما أنا في الحطيم ، وربما قال في الحجر ، مُضْطَحعا (٢٠) إذ أتاني آت ، فقد ، قال (١٠) : وسمعته يقول : فشق ، ما بين هذه إلى هذه ، فقلت للجارود وهو إلى جنبي ، ما يعني به ؟ قال: من نقر ق نحره إلى شعرته ، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته .

« فاستخرج قلبي ، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا ، فغسل قلبي ثم حُشى ، ثم أعيد ، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض » .

فقال الجارود : وهو البراق بإ أبا حمزة ؟ قال أنس : نعم .

« يضع خَطْوه عند أقصى طرفه . فَحُمات عليه، فانطلق بى جِبرائيل حتى أتى السهاء الدنيا فاستفتح قيل: من هذا ؟ قال : جبر ائيل. قيل : ومن معك ؟ قال: محمد . قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال نعم . قيل : مرحبا به ، فنعم الحجىء جاء .

<sup>(</sup>١) البخارى: قمت. (٢) البخارى: أخبرهم . (٣) الأصل: مضجعا . وما أثبته من البخارى .

<sup>(</sup>٤) الأصل : فقال وسمعته . وما أثبته من صحيح البخارى ٢ /١٨٧

<sup>(</sup>ه) البخارى : ثغرة . وهي بمعنى نقرة .

ففتح ، فلما خلصت فإذا فيها آدم ، فقال: هذا أبوك آدم فسلِم عليه . فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح .

ثم صعد بى إلى السماء الثانية ، فاستفتح قيل من هُذا؟ قال: جبرائيل. قيل: من ومعك؟ قال: محمد . قيل: وقد أرسل إليه؟ [قال: نعم . ] قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء .

ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة . قال : هذا يحيى وعيسى فسلِّم عليهما في فلم عليهما فردًّا ثم قالاً : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح .

ثم صعد بى إلى السماء الثالثة ، فاستفتح جبرائيل قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل . قال : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : مرحبا به . فنعم المجىء جاء .

ففتح فلما خلصت إذا يوسف ، قال : هذا يوسف فسلِّم عليه . فسلَّسَ عليه فردَّ ، ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح .

ثم صعد بى حتى أتى السماء الرابعة ، فاستفتح قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل . قال : ومن معك ؟ قال : مرحبا به ، قال : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : مرحبا به ، فنعم المجىء جاء .

فلما خلصت إذا إدريس ، قال : هذا إدريس فسلِّم عليه . فسلمت عليه فردّ ، ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح .

ثم صعد بى حتى أتى السماء الخامسة ، فاستفتح قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل . قيل : مرحبا به ، قيل : مرحبا به ، فنعم الحجىء جاء .

فلما خلصت إذا هارون ، قال : هذا هارون فسلم عليه . فسلمت عليه فردَّ ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح .

ثم صعد بی حتی أتی السماء السادسة ، فاستفتح فقیل : من هذا ؟ قال : جبرائیل . قیل : ومن معك ؟ قال : محمد . قیل : وقد أرسل إلیه ؟ قال : نعم . قیل : مرحبا به ، فنعم المجیء جاء .

فلما خلصت إذا موسى ، قال : هذا موسى فسلمٌ عليه ، فسلَّمت عليه فردًّ ، ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح .

فلما تجاوزتُ بكى ، فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : أبكى لأن غلاما بُعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثرُ ثمَّن يدخلها من أمتى .

ثم صعد بى إلى السماء السابعة ، فاستفتح جبرائيل قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بُعث إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا به ، فنعم الحجىء جاء .

فلما خلصت إذا إبراهيم ، قال : هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه ، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ن

ثم رُفعت إلى سِدْرة المنتهى ، وإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران ، ونهران باطنان . فقلت : ما هذا يا جبرائيل ؟ قال : أما الباطنان فنهران فى الجنة ، وأما الظاهران فالنيل والفرات .

ثم رفع لى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، ثم أُتيت بإناء من خمر وإناء من ابن وإناء من عسل ، فأُخذت اللَّبن . قال : هي الفِطْرة التي أنت عليها وأمَّتك .

ثم فرض على الصلوات ، خمسون صلاة كل يوم ، فرجعت فمررت على موسى فقال : بمَ أمرت ؟ قال : أمرت بخمسين صلاة كل يوم . قال : إن أمتك لاتستطيع خمسين

صلاة كل يوم ، وإنى والله قد جر"بت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة ؛ فارجع إلى ربك فسكه التخفيف لأمتك .

فرجعت فوضع عني عَشْر ا . .

فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عنى عشرا .

فرجعت إلى موسى فقال مثله ، فرجعت فوضع عنى عَشْرا .

فرجعت إلى موسى فقــال مثله ، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم ، فقال مثله .

فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم .

فرجعت إلى موسى فقال : بم أمرت ؟ فقلت: بخمس صلوات كل يوم .

قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم ، و إنى قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك .

قال: سألت ربى حتى استحييت ولكن أرضى وأسلٍّ .

قال : فلما جاوزت نادانى مناد : أمضيتُ فريضتى ، وخفَّفتُ عن عبادى » .

#### \* \* \*

هكذا روى البخارى هذا الحديث ههنا . وقد رواه فى مواضع أخر من صحيحه ، ومسلم والترمذى والنسأئى من طرق ، عن قتادة ، عن أنس ، عن مالك بن صعصعة .

ورويناه من حديث أنس بن مالك عن أبى بن كمب. ومن حديث أنس عن أبى ُ ذر . ومن طرق كثيرة عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم .

وقد ذكر نا ذلك مستقصى بطرقه وأَلفاظه فى التفسير .

ولم يقع فى هذا السياق ذِكْرُ بيت المقدس ، وكأن بعض الرواة يحذف بعض الخبر للعلم به ، أو ينساه أو يذكر ما هو الأئم عنده ، أو يبسط تارة فيسوقه كله ، وتارة يحذف عن مخاطبه بما هو الأنفعُ عندَه .

ومَن ْ جَعل كلَّ رواية إسراء على حِدَة كما تقدم عن بعضهم فقد أبعدَ جدا . وذلك أن كل السياقات فيها السلام على الأنبياء ، وفى كل منها يعرِّفه بهم ، وفى كلها يُفرض عليه الصلوات ، فكيف يمكن أن يُدَّعى تعدُّدُ ذلك ؟!

هذا في غاية البعد والاستحالة ..والله أعلم .

ثم قال البخارى: حدثنا المحيدى ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة، عن ابن عباس فى قوله تعالى: « وما جَعلنا الرُّؤيا التى أُرَيْناك إلا فتنة للناس». قال: هى رؤيا عين أربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به إلى بيت المقدس. « والشجرة الملعونة فى القرآن » قال: هى شجرة الزَّقوم.

### فصل

ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبرائيل عند الزوال ، فبيَّن له كيفية الصلاة وأوقاتها .

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فاجتمعوا ، وصلى به جبرائيل فى ذلك اليوم إلى الغد والمسلمون يأتمُون بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو يقتدى بجبرائيل ، كا جاء فى الحديث عن ابن عباس وجابر : « أمّنى جبرائيل عند البيت مرتين » .

فبين له الوقتين الأول والآخر ، فهُما وما بَيْنهما الوقت الموسَّع ، ولم يذكر توسعة في وقت المغرب .

وقد ثبت ذلك في حديث أبي موسى وبُركيدة وعبد الله بن عمرو ، وكلما في صحيح مسلم . وموضع بسط ذلك في كتابنا « الأحكام » ولله الحمد .

فأما ماثبت فى صحيح البخارى عن مَعْمر ، عن الزُّهرَى ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرَّت صلة السفر وزيد في صلاة الحضر » .

وكذا رواه الأوزاعي ، عن الزُّهري ، ورواه الشَّعبي عن مسروق عنها · وكذا وهذا مُشْكل من جهة أن عائشة كانت تُتم الصلاة في السَّفر ، وكذا عثمان بن عفان ، وقد تكلمنا على ذلك عند قوله تعالى : « وإذا ضَرَ بُـتُم في الأرض فايس عليكم جُناَحْ أَنْ تَقْصُروا من الصلاة إِنْ خِفْتم أَنْ يَفْتنكم الذين كفروا » (١) .

قال البيهق : وقد ذهب الحسنُ البصرى إلى أن صلاة الحضر أولَ مافُرضت أربعا ، كا ذكره مُر سلا من صلاته عليه السلام صبيحة الإسراء : الظهر أربعا ، والعصر أربعا ، والمغرب ثلاثا يَجْهر في الأوليين ، والعشاء أربعا يَجْهر في الأوليين ، والصبح ركعتين يجهر فيهما .

قلت: فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين ركعتين، ثم لما فرضت الخمس فرضت حضرا على ماهى عليه، ورخِّص في السفر أن يصلى ركعتين كاكان الأمر عليه قديما، وعلى هذا لا يبقى إشكال بالكليَّة. والله أعلم.

## فص\_\_\_ل

[ في ] انشقاق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم

وجعل الله له آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدىودين الحق ، حيث كان ذلك وقت إشارته الـكريمة .

قال الله تعالى فى مُحْمَـكم كتابه العزيز: « اقتربت الساعةُ وانشقَّ القمرُ ، وإنْ يرَوْا آيةً يُعْزِضُوا ويقولوا سِحْرْ مُسْتَقِر ، وكذَّ بوا واتبعوا أهواءهم وكلُّ أمرٍ مُسْتَقَر » (٢٠).

<sup>(</sup>۱) سورة النساء ۱۰۱ (۲) سورة القمر ۱۳۳

وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك فى زمنه عليه الصلاة والسلام ، وجاءت بذلك الأحاديثُ المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها . `

ونحن نذكر من ذلك ماتيسر إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان ، وقد تقصَّينا ذلك في كتابنا التفسير ، فذكرنا الطرق والألفاظ محرَّرة ، ونحن نشير هاهنا إلى أطراف مِن طُرقها ونعزوها إلى الكتب المشهورة بحول الله وقوته .

وذلك مروى عن أنس بن مالك ، وجُبير بن مُطْعم ، وحُذيفة ، وعبدالله بن عباس، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسمود رضى الله عنهم أجمعين .

أما أنس فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزّاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن قَتَادة ، عن أنس بن مالك قال : سأل أهلُ مكة النبيّ صلى الله عليه وسلم آيةً ، فانشق القمر بمكة مرتين . فقال : « اقتربت الساعةُ وانشقَّ القمرُ » .

ورواه مُسْلم ، عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق به .

وهذا من مرسلاَت الصحابة ، والظاهر أنه تلقاه عن الجمِّ الغفير من الصحابة ، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن الجميع .

وقد روى البخارى ومسلم هذا الحديث من طريق شيبان . زاد البخارى : وسعيد ابن أبى عروبة ، وزاد مسلم : وشُعبة ، ثلاثتهم عن قتادة عن أنس : أن أهل مكة سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آيةً فأراهم القمر شقتين جتى رأوا حراء بينهما . لفظ البخارى .

وأما جُمَير بن مطعم فقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن كَثِير ، حدثنا سليمان بن كثير ، عن حُصين بن عبد الرحمن ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، [ عن أبيه ] . قال : انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين ، فرقة على هذا الجبل ،

وفرقة على هذا الجبل. فقالوا: سحَرنا محمد، فقالوا: إن كان سحرَ نا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم.

تفرد به أحمد .

وهكذا رواه ابن جَرير من حديث محمد بن فضيل وغيره، عن حصين به .

وقد رواه البيهق من طريق إبراهيم بن طَهْمَان وهُشَيم كلاها عن حُصين بن عبد الرحمن ، عن جبير بن مجد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه عن جده به ، فزاد رجلا في الإسناد .

#### \* \* \*

وأما حُذيفة بن اليَمان فروى أبو نُعيم في « الدلائل » (١) من طريق عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السُّلمي . قال : خطبنا حُذيفة بن اليان بالمدائن فحمد الله وأثنى عليه م قال : « اقتربت الساعة وانشق القمر أ » ألا وإن الساعة قد اقتربت ، ألا وإن الساعة قد القربت ، ألا وإن اليوم المُضار وغدا السَّباق .

فلما كانت الجمعة الثانية انطلقتُ مع أبى إلى الجمعة ، فحمد الله وقال مثله وزاد: الا وإن السابق من سَبق إلى الجمعة .

فلما كنا فى الطريق قلت لأبى : مايعنى بقوله ـ « غــداً السِّباق » قال : من سبق إلى الجنة .

وأما ابن عباس فقال البخارى : حدثنا يحيى بن بُكَيْر (٢) ، حدثنا بكر ، عن جعفر ، عن عر َاك بن مالك ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة ، عن ابن عباس ، قال : إن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) ليس في دلائل النبوة المطبوع . وفيها روايات أخرى عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ٢٦٩/ ٢ ٢٣٠ . (٢) الأصل : ابن كثير . وهو تحريف وما أثبته عن صحيح البخارى ٢/٩٩/ باب التفسير .

ورواه البخارى أيضا ومسلم من حديث بكر ، وهو ابن نصر ، عن جعفر قوله : « اقتربت الساعة وانشقَّ القمرُ ، وإن يَروا آيةً يُمُرْضُوا ويقولوا سحرُ مُستمر » . قال : قد مضى ذلك ، كان قبل الهجرة ، انشق القمرُ حتى رأوا شِقَيه .

وهكذا رواه العَوفي عن ابن عباس رضي الله عنه وهو من مرسلاته .

وقال الحافظ أبو 'نعَيم : حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا بكر بن سُهيل ، حدثنا عبد الغنى بن سعيد ، حدثنا موسى بن عبد الرحمن ، عن ابن جُرَيج ، عن عطاء عن ابن عباس . وعن مقاتل ، عن الضحّاك ، عن ابن عباس فى قوله : « اقتر بت الساعة وانشق القمر شم عباس . قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الوليد بن المغيرة ، وأبو جهل بن هشام ، والعاص بن وائل ، والعاص بن هشام ، والأسود ابن عبد يَفُوث ، والأسود بن المطلب [ بن أسد بن عبد العُزَّى ] (١) ، وزَمعة بن الأسود ، والنضر بن الحارث ، ونظراؤهم [ كثير ] (١) .

فقالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : إن كنت صادفًا فشُقَّ لنا القمرَ فرقتين نصفًا على أبى قبُيس ونصفًا على أتمينيقعان . فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم : « إن فعلت تؤمنوا ؟ » قالوا : نعم . وكانت ليلة بدر ، فسأل الله عز وجل أن يعطيه ماسألوا ، فأمسى القمرُ قد سلب (٢) نصفًا على أبى قبيس ونصفًا على قعيقعان ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى : يا أبا سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن الأرقم اشهدوا .

ثم قال أبو نُعيم : وحدثنا (٣) سليمان بن أحمد ، حدثنا الحسن بن العباس الرازى ، عن الهيثم بن العُمان ، حدثنا إسماعيل بن زياد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : انتهى أهلُ مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : هل من آية نعرف بها أنك رسول الله .

<sup>(</sup>١) من دلائل النبوة ٢٣٤ . (٢) دلائل النبوة : قد مثــل نصفا (٣) ليس في دلائل النبوة المطبوع .

فربط جبرائيل فقال : يامحمد قل لأهل مكة أن يحتفلوا هـذه الليلة فسَيرَوا آيةً إن انتفعوا بها .

فأخبرهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمقالة جبرائيل ، فخرجوا ليلة الشَّق ليلة أربع عشرة ، فانشق القمر نصفين، نصفاً على الصفا ونصفا على المروة فنظروا ، ثم قالوا بأبصارهم فمسحوها ، ثم أعادوا النظر فنظروا ، ثم مسحوا أعينهم ثم نظروا ، فقالوا : يامحمد ماهذا إلا سحر راهب .

فأنزل الله : « اقتربت الساعةُ وانشقَّ القمرُ » .

ثم روى الضحاك عن ابن عباس. قال: جاءت أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أرنا آية حتى نؤمن بها.

فسأل ربَّه ، فأراهم القمر َ قد انشق بجزئين ؛ أحدها على الصفا والآخر على المروة ، قدر مابين العصر إلى الليل ينظرون إليه ثم غاب . فقالوا : هذا سحر مفترى .

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو الرزَّاز ، حدثنا محمد بن يحيى القطّعى ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا ابن جُريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . قال : كُسف القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : سُحر القمر فنزلت : « اقتربت الساعة وانشق القمر ، وإن يروا آية يُعرُضوا ويقولوا سحر مستمر » .

وهذا إسناد جيد،وفيه أنه كسف تلك الليلة ، فلعله حصل له انشقاق في ليلة كسوفه، ولهذا خنى أمره على كثير من أهل الأرض ، ومع هذا قد شوهد ذلك في كثير من بقاع الأرض، ويقال : إنه أرِّخ ذلك في بعض بلاد الهند ، وُبني بنالا تلك الليلة وأرِّخ بليلة انشقاق القمر .

وأما ابن عمر ، فقال الحافظ البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد ابن الحسن القاضى ، قالا : حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا العباس بن محمد الدُّورى ، حدثنا وهب بن جرير ، عن شُعبة ، عن الأعش، عن مجاهد به .

قال مسلم: كرواية مجاهد عن أبى مَعْمر عن ابن مسعود . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وأما عبد الله بن مسمود فقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، عن ابن أبى نَجِيح ، عن معمر ، عن ابن مسمود . قال : انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشهدوا .

وهكذا أخرجاه من حديث سفيان ، وهو ابن عُيَينة ، به . ومن حديث الأعمش عن إبراهيم ، عن أبى معمر ، عن عبد الله بن سَمرة ، عن ابن مسعود قال : انشق القمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «اشهدوا» وذهبت فرقة نحو الجبل . افظ البخارى (١٠) .

ثم قال البخارى: وقال أبو الضحَّاك، عن مسروق ، عن عبد الله بمكة ، وتابعَه محمد بن مسلم ، عن ابن أبى نَجِيح ، عن مجاهد، عن أبى معمر ، عن عبد الله رضى الله عنه .

وقد أسند أبو داود الطَّيالسيّ حديث أبى الضُّحى ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : انشقَّ القمرُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت قريش : هذا سحرُ ابن أبى كَبْشة .

فقالوا : انظروا مايأتيكم به السُّفّار ، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم .

<sup>(</sup>١) ليس بلفظ المخارى .

قال : فجاء السُّفَّار فقالوا ذلك .

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا العباس بن محمد الدُّورى ، حدثنا سعيد بن سليان ، حدثنا هُشيم ، حدثنا مغيرة ، عن أبى الضُّحى ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين .

فقال كفارٌ قريش لأهل مكة : هذا سحرٌ سنحرَ كم به ابنُ أبى كبشة ، انظروا الشُّقار ، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فهو سيحرٌ سيحرَّ به .

قال : فسئل السُّمار قال ، وقدموا من كل وجهة ، فقالوا : رأينا .

وهكذا رواه أبو نُميم من حديث جابر، عن الأعمش، عن أبى الضَّحى ، عن مسروق عن عبد الله به ،

وقال الإمام أحمد: حدثنا مُوَّمِّل ، حدثنا إسرائيل ، عن سِمَاك ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد رسول الله صلى الله الأسود ، عن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الجبل بين فَرُجتى القمر .

وهكذا رواه إبن جرير من حديث أسباط عن سِمَاك به .

وقال الحافظ أبو ُنَسَمِ : حدثنا أبو بكر الطَّلْحى ، حدثنا أبو حُصين محمد بن الحسين الوادعى ، حدثنا يحيى الحِمَّانى ، حدثنا يزيد ، عن عطاء ، عن سِمَاك ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله . قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بمنّى وانشق القمر حتى صار فرقتين ، فرقة خلف الجبل . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « اشهدوا ، اشهدوا » .

وقال أبو نُعيم : حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا جعفر بن محمد القَلاَنسِيّ ، حدثنا

آدم بن أبى إياس ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثنا هشام بن سعد ، عن عُتبة ، عن عبد الله ابن عتبة ، عن ابن عتبة ، عن ابن مسعود . قال : انشق القمر ونحن بمكة ، فاقد رأيت أحد شِقَّيه على الجبل الذى بمنى ونحن بمكة .

وحدثنا أحمد بن إسحاق ، حدثنا أبو بكر بن أبى عاصم ، حدثنا محمد بن حاتم ، حدثنا معاوية بن عمرو ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن زِرِّ ، عنعبدالله ، قال : انشقّ القمر بمكة فرأيته فرقتين .

ثم روى من حديث على بن سعيد بن مسروق ، حدثنا موسى بن ُعمير ، عن منصور ابن المعتمِر ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : رأيت القمر والله منشقاً باثنتين بينهما حراء .

وروى أبو نُميم من طريق السُّدِّى الصغير ، عن الكُلْبي ، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال : انشق القمر فلقتين ، فلقة ذهبت ، وفلقة بقيت .

قال ابن مسعود: لقد رأيت جبلَ حِراء بين فَلْقتى القمر، فذهب فلقة، فتعجب أهل مكة من ذلك، وقالوا: هذا سحر مصنوع سيذهب.

وقال ایث بن أبی سُکیم ، عن مجاهد قال : انشق القمر علی عمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فصار فرقتین . فقال النبی صلی الله علیه و سلم لأبی بكر : « فاشهد یا أبا بكر » .

وقال المشركون : سَحر القمر حتى انشق .

\* \* \*

فهذه طُرق متعددة قوية الأسانيد تفيد القطع لمن تأمَّلها وعرف عدالةَ رجالها . وما يذكره بعضُ القصاص من أن القمر سقط إلى الأرض حتى دخل في كم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من السكم الآخر ، فلا أصل له ، وهو كذب مفترًى ليس بصحيح .

والقمر حين انشق لم يُزايل السماء ، غير أنه حين أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم انشق عن إشارته فصار فرقتين ، فسارت واحدة حتى صارت من وراء حراء ، ونظروا إلى الجبل بين هذه وهذه . كما أخبر بذلك ابن مسعود أنه شاهد ذلك .

وما وقع فى رواية أنس فى مسند أحمد : « فانشق القمر بمكة مرتين » فيه نظر ، والظاهر أنه أراد فرقتين . والله أعلم .

## فص\_ل

# في وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم مِن بعده خدیجة بنت خُویلد زوجة رسول الله صلى الله علیه وسلم ورضی الله عنها .

وقيل: بل هي توفيت قبلَه . والمشهور الأول .

وهذان المُشْفِقان ؛ هذا في الظاهر ، وهذه في الباطن ، هذاك كافر ، وهـذه مؤمنة صدِّيقة رضى الله عنها وأرضاها .

قال ابن إسحاق : ثم إن خديجة وأبا طالب هلَكا في عام واحد .

فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهُلْك خديجة ، وكانت له وزيرَ صِدْق على الابتلاء يَسْكُن إليها<sup>(١)</sup> ، وبهُلْك عمه أبى طالب ، وكان له عَضُداً وحِرْزاً فى أمره ، ومنعة وناصرا على قومه .

وذلك قبل مُهاجره إلى المدينة بثلاث سنين .

فلما هلك أبو طالب ، نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى مالم تركن تطمع به فى حياة أبى طالب ، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا .

فحد ثنى هشام بن عروة عن أبيه ، قال : فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والترابُ على رأسه ، فقامت إليه إحدى بناته تغسله وتبكى ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) ابن هشام : وكانت له وزير صدق على الإسلام يسكن إليها .

يقول: « لا تبكى يا ُبنية ، فإن الله مانع أباك » ويقول بين ذلك : « مانالت متّى (١) قريش شيئا أَكرهه حتى مات أبو طالب » .

وذكر ابن إسحاق قبل ذلك: أن أحدهم ربما طَرح الأذى فى بُرْمته صلى الله عليه وسلم إذا نُصبت له .

قال: فكان إذا فعلوا ذلك ، كما حدثنى عمر بن عبد الله عن عروة ، يَخرج بذلك الشيء على العود فيقذفه على بابه ثم يقول: «يابنى عبد مناف أى ُ جِوارٍ هذا؟! » ثم يلقيه فى الطريق.

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : ولما اشتكى أبو طالب ، وبلغ قريشا ثِقَلُه ، قالت قريش بعضُها لبعض : إن حمزة وعمر قد أسلما ، وقد فشا أمرُ محمد فى قبائل قريش كلها ، فانطلقوا بنا إلى أبى طالب فليأخد لنا على ابن أخيه وليعطه منّا ، فإنا والله ما نأمن أن يَبْتَرُونا أمرَنا .

قال ابن إسحاق: وحدثنى العباس بن عبد الله بن مَعْبد ، عن بعض أهله ، عن ابن عباس قال : لما مشوا إلى أبى طالب وكلوه ، وهم أشراف قومه عُتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو جهل بن هشام ، وأمية بن خلف ، وأبو سفيان بن حرب ، فى رجال من أشرافهم ، . فقالوا : يا أبا طالب إنك منا حيث قد عامت ، وقد حضر ك ماترى ، وتخو فنا عليك ، وقد عامت الذى بيننا وبين ابن أخيك فادعُه فخُذُ لنا منه وخُذُ له مناً ليَكُمُنَ عنا ولنكف عنه ، وليدَعنا وديننا واندَعه ودينه .

فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يابن أخى ، هؤلاء أشراف ُ قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك .

<sup>(</sup>١) الأصلي : ما نالتني . وما أثبته عن ابن هشام .

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ياعم ، كلة واحدة تعطونها تَمْدَكُونَ بِهِــا العربَ وتدينُ لــكم بها العجمُ » .

فقال أبو جهل : نعم وأبيك وعشر كلات .

قال : « تقولون لا إله إلا الله . وتخلعون ماتعبدون من دونه » .

قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ماهذا الرجل بمطيكم شيئا مما تريدون ، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه . ثم تفرقوا

فال: فقال أبو طالب: والله يابن أخي مارأيتك سألتَهم شَططا .

قال: فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، فجعل يقول له: « أى عم فأنت فقُلُم أستحلُّ لك بها الشفاعة يومَ القيامة ».

فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يابن أخى والله لولا محافة الشَّبّة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى ، وأن تظن قريش أنى إنما قلتها جزَعا من الموت لقاتُها ، لا أقولها إلا لأسرّك بها .

قال : فلما تقارب من أبى طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه ، فأصفى إليه بأذنه .

· قال : فقال : يابن أخى والله لقد قال أخى الـكلمة التي أمرَته أن يقولها .

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لم أسمع » .

قال: وأنزل الله تعالى فى أولئك الرهط « ص والقرآن ذى الذِّ كُو بل الذين كفروا فى عِزَّة وشقاق » الآيات .

وقد تـكلمنا على ذلك في التفسير ولله الحمد والمنة ·

\* \* \*

وقد استدل بعض مَن ذهبمن الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى أن أبا طالب مات مسلما بقول العباس [ في ] هذا الحديث ؛ يابن أخى لقد قال أخى السكامة التي أمرته أن يقولها . يعنى لا إله إلا الله .

والجواب عن هذا من وجوه :

أحدها : أن فىالسند مُبْهَمَا لا يُعرف حاله وهو قوله : « عن بعضأهله » وهذا إبهام فى الأسم والحال ، ومثله يُتَوقف فيه لو انفرد .

وقد روى الإمام أحمد والنسائى وابن جرير نحواً من هذا السياق من طريق أبى أسامة ، عن الأعش ، حدثنا عبّاد ، عن سعيد بن جُبَير . فذكره ولم يذكر قول العباس .

ورواه الثورى أيضا ، عن الأعمش ، عن يحيى بن عمارة السكوفى ، عن سعيد بن حبير ، عن ابن عباس . فذكره بغير زيادة قول العباس .

ورواه الترمذي وحسَّنه ، والنسائي وابن جرير أيضا .

ولفظ الحديث من سياق البيهقى ، فيما رواه من طريق التَّورى ، عن الأعمش ، عن يحيى بن عمارة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : مرض أبو طالب، فجاءت قريش وجاء النبى صلى الله عليه وسلم [و]عند رأس أبى طالب مجلس رجل ، فقام أبو جهل كى يمنعه ذاك ، وشكو ، إلى أبى طالب ، فقال : يابن أخى ماتريد من قومك ؟

فقال : « ياعم إنما أريد منهم كلةً تَذَلُّ لهم بها العربُ ، وتؤدِّى إليهم بها الجزية العجمُ ، كلةً واحدة » ·

قال:: ماهي ؟

قال: « لا إله إلا الله ».

قال: فقالوا: أجعل الآلهةَ إلها واحداً ؟ إن هذا لشيُّ عُجَاب.

قال : و نزل فيهم: « صوالقرآن ذي الذِّ كر » الآيات إلى قوله : « إلاّ اختلاق» .

\* \* \*

ثم قد عارَضه، أعنى سياقَ ابن إسحاق ، ماهو أصحُ منه ، وهو ما رواه البخارى قائلا:

حدثنا محمود ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن ابن المسيَّب ، عن أبيه رضى الله عنه . أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل . فقال : « أى عم ، قل لا إله إلا الله ، كلةً أحاجُ لك بها عند الله » .

فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : ياأبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟! فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر ماكلمهم به : على ملة عبد المطلب .

فقال النبي صلى الله عايه وسلم : « لأستغفرنَّ <sup>(١)</sup> لك مالم أنه عنك » .

فنزلت: « ما كان للنبيّ والذين آمنُوا أن يَسْتغفروا للمُشركين ولوكانوا أولى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ ماتبيّن لهم أنهم أصحابُ الجحيم (٢) » ونزلت: « إنك لا تَهْدِى مَن أحببت » (٣) ورواه مسلم، عن إسحاق بن إبراهيم وعبد الله، عن عبد الرزاق.

وأخرجاه أيضاً من حديث الزُّهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبيه بنحوه . وقال فيه : فلم يزَلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْرضها عليه ، ويَعُودان له بتلك المقالة ، حتى قال آخر ماقال : على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « أماً لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فأنزل الله (١) الأصل: لأستغفر . وهو تحريف . (٢) سورة التوبة ١١٣ (٣) سورة القصص ٥٦.

يعنى بعد ذلك: « ماكان للنبيِّ والذين آمَنوا أَنْ يستغفروا للمشركين ولو كانوا أُولى قربى » .

و ترل فی أبی طالب : « إنك لا تَهْدی من أحببتَ ولكن الله يَهْدی من يشاء وهو أعلم بالمهتدين » .

وهكذا روى الإمام أحمد ومسلم والترمذى والنسائى ، من حديث يزيد بن كيسان عن أبى حازم ، عن أبى هريرة ، قال : لما حضرت وفاةً أبى طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « يا عمّاه ، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة » .

فقال : لولا أن تميّرنى قريش، يقولون ما حَمَله عليه إلا فرَعُ الموت ، لأقررت بها عينَك ولا أقولها إلا لأُقرَّ بها عينَك ·

فأنزل الله عز وجل : « إنك لا تَهْدِى مَنْ أَحببتَ ، ولَـكن الله يهدى من بشاهِ وهو أعلمُ بالمهتدين » .

وهكذا قال عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشَّعبي وقتادة : أنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : لا إله إلا الله. فأبي أن يقولها ، وقال : هو على ملة الأشياخ . وكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب .

ويؤكد هذا كله ما قال البخارى : حدثنا مُسكَدَّد ، حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن عبد المطاب عن عبد المطاب عن عبد الله بن الحارث ، قال : حدثنا العباس بن عبد المطاب أنه قال : قلت للنبى صلى الله عليه وسلم : ما أغنيت عن عمِّك ، فإنه كان يحوطك ويغض لك ؟

قال : « [هو] في ضَحْضاَح من نار ، ولولا أنا لكان في الدَّرك الأسفل(١) » .

<sup>(</sup>١) زادق الخارى : من النار .

ورواه مسلم فی صحیحه من طرق ، عن عبد الملك بن عمیر به .

[و] أخرجاه فى الصحيحين من حديث الليث ، حدثنى ابن الهادِّ ، عن عبد الله بن خبَّاب ، عن أبى سعيد ، أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم وذُكر عنده عمَّه فقال : « لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة ، فيُجعل فى ضَحْضاح من النار يبلغ كمبيه يَغْلى منه دماغه » .

لفظ البخارى . وفي رواية « تغلى منه أمُّ دماغه » .

وروى مسلم ، عن أبى بكر بن أبى شَيبة ، عن عفّان ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبى عثمان ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أهون أهل النار عذابا أبو طالب ، مُنتمل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه » .

وفی مفازی یونس ٔبن بُکگیر « یغلی منهما دماغه حتی یسیل علی قدمیه » ذکره السهیلی .

وقال الحافظ أبو بكر البَزَّار فى مسنده : حدثنا عمرو ، هو ابن اسماعيل بن مُجَالِد ، حدثنا أبى، عن مجالِد ،عن الشَّعبى ، عن جابر ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قيل له : هل نفعتَ أبا طالب ؟

قال : « أخرجتُهُ من النار إلى ضَحْضاً ح منها » .

تفرد به البُّزَار .

قال الشُّهيلى : وإنما لم يقبل النبى صلى الله عليه وسلم شهادة العباس أخيه أنه قال الحكلمة وقال : « لم أسمع » لأن العباس كان إذ ذاك كافرا غيرَ مقبول الشهادة .

قلت : وعندى أن الخبر بذلك ما صحَّ لضعف سَنده . كما تقدم .

ومما يدل على ذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن أبى طالب فذكر له ما تقدم . وبتعليل صحته لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد الغَرْغَرِة ، حين لا يَنفع نفساً إيمانُها . والله أعلم .

#### \* \* \*

وقال أبو داود الطَّيَالسيّ : حدثنا شُعبة ، عن أبي إسحاق ، سمعت ناجية َ بن كعب يقول : سمعت عليا يقول : لما توفى أبي أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك قد توفى . فقال : « اذهب فوارِه » فقلت : إنه مات مشركا ، فقال : « اذهب فواره ولا تُحُدْثنَّ شيئا حتى تأتى » .

فَهُمَلَتُ فَأَتَيْتُهُ ، فَأَمَرُنِي أَنْ أَغْتُسُل .

ورواه النسائى عن محمد بن المثنى ، عن غُنْدَر ، عن شُعبة .

ورواه أبو داود والنسائى من حديث سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن ناجية ، عن على : لما مات أبو طالب قلت : يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات ، فمن يواريه ؟

قال : « اذهب فوار أباك ولا تُحُدثن شيئا حتى تأتيني » .

فأتيته فأمرنى فاغتسلت ، ثم دعا لى بدعوات ما يسر ُ بى أن لى بهن ما على الأرض من شيء .

وقال الحافظ البيهتى : أخبرنا أبو سعد الماليني ، حدثنا أبو أحمد بن عدى ، حدثنا عمد بن عدى ، حدثنا الفضل ، عن عمد بن هارون بن محمد ، حدثنا الفضل ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من (١) جنازة أبي طالب فقال : وصَلَتْكُ رَحِم ، وجُزيت خيراً ياعم » .

<sup>(</sup>١) فى الوفا لابن الجوزى : عارض جنازة . وهذا ما يتفق مع قوله بعد : « ولم يقم على قبره » . ( ١ – السيرة – ٢ )

قال: وروى عن أبى النمان اكمؤزَنى ،عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا وزاد: ولم ينم على قبره .

قال: وإبراهيم بن عبد الرحمن هذا هو الخوارزمي تكلموا فيــه.

قلت : قدروَى عنه غير ُ واحد منهم الفضل بن موسى السِّيناَنى (١) ، ومحمد بن سَلَّام البِيكَنْدى (٢) . ومع هذا قال ابن عَدِى : ليس بمعروف ، وأحاديثهُ عن كل من روى عنه ليست بمستقيمة .

وقد قدمنا ماكان يتعاطاه أبو طالب من المحاماة والمحاجة والممانعة عن رسول الله صلى الله عليه عليه وعن أصحابه، وما قاله فيه من المادح والثناء، وما أظهره له ولأصحابه من المودة والمحبة والشفقة في أشعاره التي أسلفناها، وما تضمنته من العيب والتنقيص لمن خالفه وكذبه، بتلك العبارة الفصيحة البليغة الهاشمية المطلبية التي لا تدائي ولا تسامى، ولا يمكن عربيا مقارنتها ولا معارضتها.

وهوفى ذلك كله يَعْلم أن رسولَ الله صلى الله عليهوسلم صادقٌ بارٌ راشد، ولكن مع هذا لم يُؤمن قلبهُ .

وفرقُ بَيْن عِــلم القلب وتصديقه .كما قررنا ذلك فى شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارى .

وشاهدُ ذلك قوله تعالى : « الذين آتيناهم الكتابَ يَعْرَفُونه كَمَا يَعْرُفُون أَبناءَهُ ، وإنَّ فَريقاً منهم كيكتمون الحقَّ وهم يَعْلمون » .

وقال تعالى في قوم فرعون : « وجَحدوا بها واستَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم » وقال موسى

<sup>(</sup>۱) كان من أقران ابن المبارك فى السن والعلم ، ولد سنة ۱۱۵ ومات سنة ۱۹۱ . ونسب لملى سينان إحدى قرى مرو . (۲) نسبة إلى بيكند ، بلدة بين بخارى وجيحون .

لفرعون : « لقد علمتَ ماأنزلَ هؤلاء إلا ربُّ السموات والأرض بصائرَ وإنى لأظنك يافرعون مثبوراً » .

وقول بعض السلف فى قوله تعالى : « وهم يَنْهُوْن عنه و يَنْأُون عنه » أنها نزلت فى أبى طالب حيث كان ينهى الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وينأى هو عما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق.

فقد روی عن ابن عباس ، والقاسم بن نُحَيمرة ، وحبيب بن أبى ثابت ، وعطاء بن دينار ، ومحمد بن كعب ، وغيرهم ، ففيه نظر . والله أعلم .

والأظهر ُ والله أعلم ، الرواية الأخرى عن ابن عباس ؛ وهم ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به . وبهذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد . وهو اختيار ابن جرير .

وتوجيهه : أن هذا الكلام سِيق لتمام ذمِّ المشركين ، حيث كانوا يصدُّون الناسَ عن اتباعه ولا ينتفعون هم أيضا به .

ولهذا قال : « ومنهم مَن يَسْتمع إليك وجَعلنا على قلوبهم أَ كِنَةً أَن يَفْقَهُوه وفى آذانهم وَقُراً ، وإن يَرَواكلَّ آية لا يُؤمنوا بها ، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إنْ هذا إلا أساطيرُ الأولين ، وهم يَنْهون عنه و يَنْأُون عنه وإن يُهلكون إلا أنفسَهم وما يشعرون » .

وهذا اللفظ وهو قوله « وهُمْ » يدلُّ على أن المراد بهذا جماعة ، وهم المذكورون في سياق الكلام وقوله : « وإنْ يُهلكون إلا أنفسهم وما يَشْعَرون » يدل على تمام الذم .

وأبو طالب لم يكن بهذه المثابة ، بلكان يصدُّ الناس عن أذية رسول الله صلى الله وسلموأصحابه بكل ما يُقدر عليه من فعال ومقال ، ونفس ومال .

ولكن مع هذا لم يقدِّر الله له الإيمانَ ، لماله تعالى فى ذلك من الحكمة العظيمة ، والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها .

ولولا مانهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين ، لاستغفرنا لأبي طالب وترجّمنا عليه !

## فصــــل

## في موت خدنجة بنت خويلد

وذِ كُر شيء من فضائلها ومناقبها رضى الله عنها وأرضاها ، وجعل جنات الفردوس منقلبها ومثواها . وقد فعــل ذلك لا محالة بخبر الصادق المصدوق ، حيث بشَّرها ببيت في الجنة من قصّب لا صخب فيه ولا نصّب .

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو صالح ، حدثنا الليث ، حدثنى عُقَيل ، عن ابن شهاب قال: قال عروة بن الزبير: وقد كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة.

ثم روى من وجه آخر عن الزهرى أنه قال : توفيت خديجة بمكة قبل خروجرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وقبل أن تفرض الصلاة .

وقال محمد بن إسحاق : ماتت خديجة وأبو طالب في عام واحد .

وقال البيهق: بلغنى أن خديجة توفيت بعد موت أبى طالب بثلاثة أيام. ذكره عبدالله بن منده في كتاب المعرفة ، وشيخنا أبو عبد الله الحافظ.

قال البيهق : وزعم الواقدى أن خديجة وأباطالب ماتا قبل الهجرة بثلاث سنين عام خرجوا من الشِّعب ، وأن خديجة توفيت قبل أبى طالب بخمس وثلاثين ليلة .

قلت: مرادهم قبل أن تُفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء.

وكان الأنسبُ بنا أن نذكر وفاة أبى طالب وخديجة قبل الإسراء ، كما ذكره البيهقى وغير واحد ، ولكن أخَّرنا ذلك عن الإسراء لمقصد ستطَّلع عليه بعد ذلك ، فإن الكلام به ينتظم ويتسق الباب. كما تقف على ذلك إن شاء الله .

وقال البخارى: حدثنا تُتببة ، حدثنا محمد بن فُضَيل بن غَزُوان ، عن عُمَارة ، عن أبى زُرْعة ، عن أبى هريرة . قال : أتى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله هـذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام ، أو طعام أو شراب ، فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى ، وبشّرها ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب .

وقد رواه مسلم من حدیث محمد بن فضیل به .

وقال البخارى : حدثنا مُسَدَّد ، حدثنا يحيى ، عن إسماعيل ، قال : قلت لعبد الله بن أبى أوفى: بشَّر النبى صلى الله عليه وسلم خديجة ؟ قال : نعم ، ببيت من قصَب لا صَخَب فيه ولا نَصَب .

ورواه البخارى أيضا ومسلم من طرق عن إسماعيل بن أبى خالد به .

قال السهيلى: وإنما بشّرها « ببيت فى الجنة من قصّب » ، يعنى قصب اللؤلؤ ، لأنها حازت قصب السّبْق إلى الإيمان « لا صخّب فيه ولا نصّب » لأنها لم ترفع صوتها على النبى صلى الله عليه وسلم ولم تتعبه يوماً من الدهر ، فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا .

وأخرجاه فى الصحيحين ، من حديث هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ما غِرْتُ على خديجة ــ الله عنها أنها قالت : ما غِرْتُ على المرأة للنبى صلى الله عليه وسلم ماغرتُ على خديجة ــ وهلكتُ قبل أن يتزوجني ــ لمــاكنت أسمعه يذكرها .

وأمره الله أن يبشِّرها ببيت في الجنة من قصب ، وإنْ كان ليَذبح الشاةَ فيُهْدى في خَلاَ ثلها منها ما يَسعُهن .

. لفظ البخاري .

وفى لفظ عن عائشة : ما غِرْت على امرأة ما غرتُ على خديجة ، مِن كثرة ذِكْر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ، وتزوجنى بعدها بثلاث سنين ، وأمره ربه ، أو جبرائيل ، أن يبشّرها ببيت في الجنة من قصب .

وفى لفظ له قالت: ما غِرت على أحد من نساء النبى صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة ، وما رأيتُها ، ولكن كان يُكثِر ذِ كُرها ، وربما ذبح الشاة فيقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة ، فربما قلت : كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة ! فيقول : « إنها كانت وكانت ، وكان لي منها ولد » .

ثمقال البخارى: حدثنا إسماعيل بن خليل ، أخبرنا على بن مُسْهِرٍ ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : استأذنت هالَةُ بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعرف استئذان خديجة ، فارتاع فقال : اللهم هالة ! .

[ قالت<sup>(۱)</sup> ] فغرْتُ فقلت : ما تَذْ كر مِنْ عجوز من عجائز قريش حمراء الشَّدْقين هَلِكت في الدهر [قد<sup>(۱)</sup>] أبدلك الله خيراً منها .

وهكذا رواه مسلم ، عن سُوَيد بن سعيد ، عن علي بن مُسْهر به .

وهذا ظاهر فى التقرير على أن عائشة خير من خديجة ، إما فضلاً وإما عِشْرةً ، إذ لم'يُنْكِر عليها ولا ردَّ عليها ذلك ، كما هو ظاهر سياق البخارى رحمه الله .

<sup>(</sup>١) من البخاري.

ولسكن قال الإمام أحمد : حدثنا مُوَّمِّل أبو عبد الرحمن ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الملك \_ هو ابن عُمير \_ عن موسى بن طلحة ، عن عائشة قالت : ذكر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوما خديجة فأطنب في الثناء عليها ، فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة ، فقلت : لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين .

قال : فتغيَّر وجــه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيُّرا لم أره تغيَّر عنــد شيء قط الا عند نزول الوحى أو عند المخيلة حتى يَعْلَم رحمةً أو عذاباً .

وكذا رواه عن بهز بن أسد ، وعثمان بن مسلم ، كلاهما عن حماد بن سلمة ، عن عبد الملك بن عمير به . .

وزاد بعد قوله: « حمراء الشدقين »: « هلكت فى الدهر الأول » . قال : قالت : فتمعَّر وجهه تمعرا ماكنت أراه إلا عند نزول الوحى أو عند المخيلة حتى ينظر رحمة أو عذابا .

تفرد به أحمد . وهذا إسناد جيد .

وقال الإمام أحمد أيضاً : عن ابن إسحاق ، أخبرنا تُجَالد ، عن الشَّعبي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا ذَ كَر خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء .

قالت : فغِرْت يوما فقلت : ما أكثر ما تذكرها حمراء الشِّدقين ، قد أبدلك الله خيراً منها .

قال: « ما أبدَلني الله خيراً منها ، وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس ، وصدَّقتني إذ كذبني [ الناس ] ، وآستني بمالها إذ حرمني الناس ، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولادَ النساء » .

تفرد به أحمد أيضا . وإسناده لا بأس به . ونُجَالِد روَى له مسلم مُتابعةً ، وفيه كلام مشهور . والله أعلم .

ولعل هذا، أعنى قوله: « ورزقنى الله ولدها إذ حرمنى أولاد النساء » كان قبل أن يولد إبراهيم بن النبى صلى الله عليه وسلم من مارية ، وقبل مَقْدمها بالكلِّية وهذا مُتَعين فإن جميع أولاد النبى صلى الله عليه وسلم ، كما تقدم وكما سيأتى ، من خديجة إلا إبراهيم ، فن مارية القبطية المصرية رضى الله عنها .

وقد استدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على تفضيل خديجة على عائشة رضى الله عنها وأرضاها .

وتـكلم آخرون فى إسناده .

وتأوَّله آخرون على أنها كانت خيراً عِشرة ، وهو محتمل أو ظاهر ، وسببه أن عائشة تمت بشبابها وحُسنها وجميل عشرتها ، وليس مرادها بقولها : « قد أبدَلك الله خيراً منها » أنها تزَكّى نفسها وتُفَضِّلها على خديجة ، فإن هذا أمر مر جعه إلى الله عز وجل ، كما قال : « فلا تُزَكُوا أنفسكم هو أعْلَم بمن اتق (١) » وقال تعالى : « ألم تر إلى الله ين كُر كُون أنفسهم ، بل الله يُزكى من يشاء (٢) » الآية .

\* \* \*

وهذه مسألة وقعالنزاع فيها بين العلماء قديما وحديثا ، وبجانبها طرق يقتصر عليهاأهل التَّشَيَّع وغير هم ، لا يعدلون بخديجة أحداً من النساء : لسلام الربِّ عليها ، وكون ولد النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم، إلا إبراهيم ، منها ، وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت إكراما لها وتقدير إسلامها ، وكونها من الصَّديقات ، ولها مقام صُدْق في أول البعثة ، وبذلت نفسها ومالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

سورة النجم ٣٢ . (٢) سورة النساء ٤٩ .

وأما أهل السُّنة فمنهم من يغلو أيضا ويُثبت لكل واحدة منهما من الفضائل ما هو معروف ، ولكن تَحْملهم قوة التَّسنُّن على تفضيل عائشة لكونها ابنة الصَّديق ، ولكونها أعلم من خديجة ، فإنه لم يكن فى الأمم مثل عائشة فى حفظها وعلمها وفصاحها وعقلها ، ولم يكن الرسول يحب أحداً من فسائه كمحبته إياها ، ونزلت براءتُها مِن فَوق سبع سموات ، وروَت بَعده عنه عليه السلام علما جَمَّا كثيراً طيباً مباركا فيه ، حتى قد ذكر كثير من الناس الحديث المشهور « خذوا شطر دينكم عن الحميراء » .

\* \* \*

والحقُّ أن كلا منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبَهره وحيَّره . والأحسنُ التوقَّف في ذلك إلى الله عز وجل .

ومَن ظهر له دليل يَقطع به ، أو يَعْلَب على ظنه فى هذا الباب ، فذاك الذى بجب عليه أن يقول بما عنده من العلم .

ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها ، فالطريق الأقومُ والمسلكُ الأَسْلمِ أن يقول: الله أعلم .

وقد روى الإمام أحمد والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى ، من طريق هشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير نسائها مريم بنت عمران ، وخير نسائها خديجة بنت خُوَيلد » أى خير زمانهما .

وروى شُعبة ، عن معاوية بن قُرَّة ، عن أبيه قرة بن إياس ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كَمُل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث : مريم بنت عمران ، وآسية امرأة فرعون ، وخديجة بنت خويلد ، وفَضْل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » .

رواه ابن مردويه في تفسيره ، وهذا إسناد صحيح إلى شعبة وبعده .

قالوا: والقَدْر المشترك بين الثلاث نسوة؛ آسية ومريم وخديجة ، أن كلاً منهن كَفَلَتْ نبيًا مرسلا، وأحسنت الصُّحبة في كفالتها وصدَّقته حين بُعث.

ومريم كفلت ولدها أتمَّ كفالة وأعظمَها وصدَّقته حين أرسل.

وخديجة رغبت فى تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبذلت فى ذلك أموالها، كما تقدم ، وصد ًقته حين نزل عليه الوحى من الله عز وجل .

وقوله: « وفضلُ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » هو ثابت فى الصحيحين من طريق شعبة أيضا ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن مرة الطيب الهمدانى ، عن أبى موسى الأشعرى ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كَمُلُ من الرجال كثير، ولم يكل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ، ومريم بنت عمران ، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » والثريد هو الخبز واللحم جميعاً ، وهو أفخر طعام العرب ، كما قال بعض الشعراء :

إذا ما ألخبز تَأْدِمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد

ويحمل قوله: « وفضل عائشة على النساء » أن يكون محفوظاً فيعم النساء المذكورات وغيرهن ، ويحتمل أن يكون عامًا فيما عداهن ويبقى الكلام فيها وفيهن موقوفاً يحتمل التسوية بينهن ، فيحتاج من رجح واحدة منهن على غيرها إلى دليل من خارج . والله أعلم .

## فص\_ل

# فى تزويجه عليه السلام بعد خديجة رضى الله عنها بعائشة بنت الصديق ، وسَوْدة بنت زَمْعة رضى الله عنهما

والصحيح أن عائشة تزوجها أولا كما سيأتى .

قال البخارى فى باب تزويج عائشة ، حدثنا مُعلَّى بن أسد ، حدثنا وُهَيْب ، عن هشام ابن عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها : « أريتك فى المنام مرتين ، أرى أنك فى سَرْقة (١) من حرير ، ويقول (٢) : هذه امرأتك . فأ كشف عنها فإذا هى أنت ، فأقول إن كان هذا (٣) من عند الله يُمْضِه » .

قال البخارى : بأب نكاح الأبكار . وقال ابن أبى مُكَيْكة : قال ابن عباس لعائشة : لم ينكح النبى صلى الله عايه وسلم بكراً غيرك .

حدثنا إسماعيل بن عبدالله ، حدثنى أخى ، عن سليان بن بلال ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قلت : يارسول الله ، أرأيت لو نزلت وادياً وفيه شجرة قد أكل منها ، ووجدت شجرة لم يؤكل منها ، فى أيها كنت تُر تع بعير ك ؟ قال : « فى التى لم يُر تع منها » تعنى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكراً غيرها . انفر د به البخارى .

ثم قال : حدثنا عبيد بن إسماعيل ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة . قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أريتك في المنام فيجيء

<sup>(</sup>١) السرقة : القطعة . ﴿ ﴿ ﴾ أَى جبريل . وفي رواية : ويقال .

<sup>(</sup>٣) البخارى : إن يك هذا .

بك الملك في سَرْقة من حرير فقال لى هذه امرأتك ، فكشفت عن وجهك الثوبَ فإذا أنت هي ، فقلت: إن يكن هذا من عند الله ميمضه ».

وفى رواية : « أُرِيتُكُ فى المنام ثلاثَ ليال » .

وعند َ الترمذي أن جبريل جاءه بصورتها في خرقة من حرير خضراء فقال: هـذه زوجتك في الدنيا والآخرة.

وقال البخارى: [باب] تزويج الصغار من الكبار؛ حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن يزيد، عن عراك، عن عروة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبى بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: «أنت أخى فى دين الله وكتابه، وهى لى حلال ».

هذا الحديث ظاهر سياقه كأنه مُر سل ، وهو عند البخارى والمحققين مُتَّصِل ، لأنه من حديث عروة عن عائشة رضى الله عنها ، وهذا من أفراد البخارى رحمه الله .

وقال يونس بن بُكر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه . قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بعد خديجة بثلاث سنين ، وعائشة يومئذ ابنة ست سنين ، وبنَى بها وهى ابنة تسع ، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنة تمانى عشرة سنة .

ٔ وهذا غریب .

وقد روى البخارى عن عبيد بن إسماعيل ، عن أبى أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : توفيت خديجة قبل مَغْرج النبى صلى الله عليه وسلم بثلاثسنين ، فلبث سنتين أو قريباً من ذلك ، ونكح عائشة وهى بنت ست سنين ، ثم بنى بها وهى بنت تسع سنين .

وهذا الذى قاله عروة مرسل فى ظاهر السياق كها قدمنا ، ولكنه فى حكم المتصل فى نفس الأمر .

وقوله: « تزوَّجها وهي ابنة ست سنين ، و بني بها وهي ابنة تسع » مالا خلاف فيه بين الناس ، وقد ثبت في الصحاح وغيرها .

وكان بناؤه بها عليه السلام في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة .

وأما كَوْن تزويجها كان بعد موت خديجة بنحو من ثلاث سنين ففيه نظر .

فإن يعقوب بن سفيان الحافظ قال: حدثنا الحجَّاج، حدثنا حمَّاد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفَّى خديجة قبل مخرجه من مكة وأنا ابنة سبع أو ست سنين، فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مُجَمَّمة، فهيأنني وصنَهْنني ثم أتين بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ فبنَي بي ]. وأنا ابنة تسع سنين.

فقوله فى هذا الحديث: « متوفَّى خديجة » . يقتضى أنه على أثر ذلك قريبًا ، اللهم إلا أن يكون قد سقط من النسخة بعد متوفَّى خديجة ، فلا ينغى ماذكره يونس بن بكير وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه . والله أعلم .

وقال البخاری: حدثنا فروة بن أبی المغراء ، حدثنا علی بن مُسْهِر ، عن هشام بن عروة ، عن أبیه ، عن عائشة . قالت : تزوجنی النبی صلی الله علیه وسلم وأنا بنت ست سنین ، فقدمنا المدینة فنزلنا فی بنی الحارث بن الحزرج ، فوعکت فتمزق شعری وقد وفَت لی جُمْیْمَة ، فأتتنی أمی أم رومان و إنی لنی أرجوحة ومعی صواحِب لی ، فصرخت بی فأتیتها ما أدری ماترید منی ، فأخذت بیدی حتی أوقفتنی علی باب الدار ، و إنی لا مُنهج حتی سکن بعض نفسی ، ثم أخذت شیئا من ما و فست به وجهی و رأسی ، ثم أدخلتنی

الدار. قال: فإذانسوة من الأنصار فى البيت، فقُدْن: على الحير والبركة وعلى خيرطائر. فأسلمتنى إليهن فأصلحن من شأنى ، فلم يَرُعْنى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحى ، فأسلمننى إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين .

وقال الإمام أحمد في مسند عائشة أم المؤمنين : حدثنا محمد بن بِشر ، حدثنا بشر ، حدثنا بشر ، حدثنا محمد بن عمرو [حدثنا] أبو سلمة ويحيى ، قالا : لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عمان بن مظمون فقالت : يارسول الله ألا تزواج ؟ قال : من؟ قالت : إن شئت بكراً ، وإن شئت ثيبًا .

قال: فَنَ البِكْرِ ؟ قالت أحب خُلق الله إليك عائشة ابنة أبي بكر .

قال: ومن الثيب؟ قالت سَوْدة بنت زَمْعة، قد آمَنَتْ بك واتبعتك . قال: فاذهبى فاذكريهما على . .

فدخلَتْ بيتَ أبى بكر فقالت: ياأم رومان ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة ! قالت :وما ذاك ؟ قالت : أرسلنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة ، قالت : انظرى أبا بكر حتى يأتى .

فجاء أبو بكر فقلت : يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ! قال : وهل وما ذاك ؟ قالت : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة . قال : وهل تصلح له ؟ إنما هي ابنة أخيه .

فرجعتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال: « ارجعى إليه فقولى له: أنا أخوك وأنت أخى في الإسلام وابنتك تصلح لى ».

فرجعتُ فذكرتذلك له قال: انتظرى ، وخرج . قالتأم رومان: إن مطعم بن عدى قد ذكرها على ابنه ، ووالله ماوعد أبو بكر وعداً قط فأخلفه .

فدخل أبو بكر على مطعم بن عدى وعنده امرأته أم الصبى . فقالت : يا ابن أبى قحافة لعلك مُصْبىء صاحبنا تُدْخله فى دينك الذى أنت عليه إن تزوَّج إليك ؟! فقال أبو بكر للمطعم بن عدى أقوْلَ هذه تقول؟ [قال: ] (١) إنها تقول ذلك . فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان فى نفسه من عِدَته التى وعده .

فرجع فقال لخولة: ادعى لى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم . فدعته فزوجها إياه ، وعائشة يومئذ بنت ست سنين .

ثم خرجت فدخلت على سو دة بنت زَمْعة فقالت: ماأ دخل الله عليك من الخير والبركة؟! قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك إليه. قالت: وددتُ ، ادخلى إلى أبى بكر فاذكرى ذلك له ، وكان شيخًا كبيرًا قد أدركه السن قد تخلف عن الحج ، فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية ، فقال: من هذه ؟ قالت: خَوْلة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سَوْدَة . فقال: كفء كريم ، ما تقول صاحبتُك؟ قالت: تحب ذلك. قال: ادعيها إلى من فدعتها قال: أَىْ بُنيَة ، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك ، قال: أدعيه لي . وهو كفء كريم ، أتحبين أن أزوجك به ؟ قالت: نعم . قال: ادعيه لى .

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوَّجها إياه .

فجاء أخوها عبد بن زَمْعة من الحج ، فجاء يَحْشى على رأسه التراب . فقال بعد أن أسلم : لعَمْرُك إنى لسفيه يوم أحْثى فى رأسى التراب أنْ تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة !

قالت عائشة : فقدمنا المدينة فنزلنا فى بنى الحارث بن الخزرج فى السُّنح . قالت : فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا واجتمع إليه رجال من الأنصار (١) من السند ٢١١/٦ .

ونساء ، فجاءتنى أمى وإنى لغى أرجوحة بين عَذْقين يرجح بى ، فأنزلتنى من الأرجوحة ولى جُمْيْمة ففر قتها ومسحت وجهى بشىء من ماء ، ثم أقبلت تقودنى حتى وقفت بى عند الباب ، وإنى لأنهج حتى سكن من نفسى ، ثم دخلت بى فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير فى بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار ، فأجلستنى فى حجره ثم قالت : هؤلاء أهلك ، فبارك الله لك فيهم ، وبارك لهم فيك . فوثب الرجال والنساء فخرجوا ، وبنى بى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتنا مانحرت على جزور ، ولا ذبحت على شاة ، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بَحْفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتنا مانحرت على رسول الله عليه وسلم فى بيتنا مانحرت على سول الله عليه وسلم فى بيتنا مانحرت على سول الله عليه وسلم فى بيتنا مانحرت على رسول الله عليه وسلم فى بيتنا مانحرت على سول الله عليه وسلم الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه . وأنا يومئذ ابنة تسع سنين .

وهذا السياق كأنه مُرْسل، وهو متصل.

لما رواه البيه قي من طريق أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا عبد الله بن إدريس الأزدى ، عن محمد بن عمرو ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، قال : قالت عائشة : لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم فقالت : يا رسول الله ألا تزوّج ؟ قال : ومن ؟ قالت : إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً . قال : من البِكر ومن الثيب ؟ قالت : أما البكر فابنة أحب خَلْق الله إليك ، وأما الثيب فسَوْدَة بنت زَمْعة ، قد آمنت بك واتبعتك . قال فاذكريهما على .

وذكر تمام الحديث نحو ما تقدم .

وهذا يقتضى أن عقده على عائشة كان متقدما على تزويجه بسودة بنت زمعة .

ولكن دخوله على سودة كان بمكة ، وأما دخوله على عائشة فتأخر إلى المدينة فى السنة الثانية كما تقدم وكما سيأتى .

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود ، حدثنا شريك ، عن هشّام ، عن أبيه ، عن عائشة

قالت : لما كبرت سَودة وهبت يومَها لى ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لى بيومها مع نسائه . قالت : وكانت أول امرأة تزوجها بعدى .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر ، حدثنا عبد الحميد ، حدثنى شهر ، حدثنى عبد الله بن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها سودة وكانت مُصْبِية ، كان لها خس صبية أو ست من بعلها مات : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مايمنعك منى ؟ » قالت : والله يانبى الله مايمنعنى منك أن لا تكون أحب البرية إلى ، ولكنى أكرمك أن يمنعوا هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية . قال : فهل منعك منى غيير ذلك ؟ قالت : لا والله . قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرحمك الله ! إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل ؛ صالح ؟ نساء قريش ، عليه وسلم : يرحمك الله ! إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل ؛ صالح ؟ نساء قريش ، عليه ولد في صغره ، وأرعاه على بعل بذات يده .

قلت: وكان زوجها قبله عليه السلام السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، وكان ممن أسلم وهاجر إلى الحبشة كما تقدم، ثم رجع إلى مكة فمات بها قبل الهجرة رضى الله عنه.

هذه السياقات كلم ادالة على أن العقد على عائشة كان متقدما على العقد بسودة، وهو قول عبد الله بن محمد بن عقيل . ورواه يونس عن الزهرى .

واختار ابن عبد البرأن العقد على سودة قبل عائشة ، وحكاه عن قتادة وأبى عبيد . قال : ورواه عقيل عن الزهرى .

#### فصل

قد تقدم ذكر موت أبى طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه كان ناصراً له وقائما فى صفه ومدافعاً عنه بكل مايقدر عليه من نفس ومال ومَقال وفِعال .

فلما مات اجترأ سفهاء قريش على رسول الله صلى الله عليــه وسلم ونالوا منــه مالم يكونوا يَصِلون إليه ولا يقدرون عليه .

كما قد رواه البيهقى ، عن الحاكم ، عن الأصم ، حدثنا محمد بن إسحاق الصنعانى ، حدثنا يوسف بن بهلول ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن حدثه ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الله بن جعفر قال : لما مات أبو طالب عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفيه من سفها ، قريش فألقى عليه ترابا ، فرجع إلى بيته فأتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكى ، فجعل يقول : « أَى بنية لا تبكى ، فإن الله مانع أباك » .

ويقــول مابين ذلك : « مانالت قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب ثم شرعوا » .

وقد رواه زیاد البَکّائی ، عن محمّد بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبیــه مرسلا. والله أعلم .

وروى البيهتي أيضا عن الحاكم وغيره ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن 'بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مازالت قريش كاعِّين (١) حتى مات أبو طالب » .

<sup>(</sup>١) كاعين : جيناء

ثم رواه عن الحاكم ، عن الأصم ، عن عباس الدُّورى ، عن يحيى بن مَعِين ، حدثنا عقبة المجــدر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مازالت قريش كاعَّة حتى توفى أبو طالب .

وقد روى الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى بسنده عن ثعلبة بن صُقير (١) وحكيم بن حزام ، أنهما قالا : لما توفى أبو طالب وخديجة ، وكان بينهما خمسة أيام ، اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان ، ولزم بيته وأقلَّ الحروجَ ، ونالت منه قريش مالم تكن تنال ولا تطمع فيه .

فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال : يامحمد امضِ لما أردتَ ، وما كنت صانعاً إذ كان أبو طالب حيًا فاصنعه ، لا واللات لا 'بوصَل إليسك حتى أموت .

وسبّ ابنُ العَيْطَلة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأقبل إليه أبو لهب فنال منه، فو لَى يصيح : يامعشر قريش صبأ أبو عتبة . فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبى لهب فقال : مافارقتُ دينَ عبد المطلب . ولكنى أمنع ابنَ أخى أن يُضَامَ حتى يمضى لما يريد .

فقالوا : لقد أحسنتَ وأُجْمَلْت ووصلت الرحم .

فحكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أياما يأتى ويذهب لايعرض له أحد من قريش ، وهابوا أبا لهب ، إذ جاء عقبة بن أبى مُعَيط وأبو جهل إلى أبى لهب فقالا له : أخــبرك ابن ُ أخيك أين مُدْخَل أبيك ؟

فقال له أبو لهب: يامحمد أين مدخل عبد المطلب؟ قال : مع قومه. فخرج إليهما فقال : قدسألته فقال : مع قومه .

فقالا : يزعم أنه في النار!

<sup>(</sup>١) الأصل : صعير . وهو تحريف . وما أثبته من الوفا لابن الجوزى ٢١٠ .

فقال : يامحمد أيدخل عبد المطلب النار ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن مات على مامات عليه عبــد المطلب دخل النار .

فقال أبو لهب \_ لعنه الله \_ : والله لابرحت لك إلا عدوا <sup>(١)</sup> أبداً وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار .

واشتد عند ذلك أبو لهب وسائرٌ قريش عليه .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وكان النفر الذين يؤذون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فى بيته: أبولهب، والحكم بن أبى العاص بن أمية، وعُقبة بن أبى معيط، وعدى بن الحمراء، وابن الأصداء الُهذلي.

وكانوا جيرانه ، لم يُسْلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص.

وكان أحــدهم ، فيا ذكر لى ، يَطْرح عليه رحمَ الشّاة وهو يصلّى ، وكان أحدهم يطرحها فى بُرمته إذا نصبت له ، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجراً يستتر به منهم إذا صلى ، فــكان إذا طرحوا شيئا من ذلك يحمله على عود ثم يقف به على بابه ثم يقول : يابنى عبد مناف أيُّ جوار هذا ؟! ثم يلقيه فى الطريق .

قلت: وعندى أن غالب ماروى مما تقدم \_ مِنْ طَرْحهم سلا الجَزُور بين كتفيه وهو يصلى ، كارواه ابن مسعود ، وفيه أن فاطمة جاءت فطرحته عنه وأقبلت عليهم فشتمتهم ، ثم لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على سبعة منهم كما تقدم . وكذلك ماأخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص مِنْ خَنْقهم له عليه السلام خنقا شديداً ،

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي : لا برحت لك عدوا ، وهي كذلك في طبقات ابن سعد .

حتى حال دونه أبو بكر الصديق قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله! وكذلك عزمُ أبى جهل، لعنه الله ، على أن يطأ على عنقه وهو يصلى فحيل بينه وبين ذلك ، وما أشبه ذلك ـ كان بعد وفاة أبى طالب والله أعلم. فذ كرها ههنا أنْسَبُ وأَشْبَه.

### فصل

فى ذهابه عليه السلام إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله تعالى ، وإلى نصرة دينه ، فردُّوا عليه ذلك ولم يقبلوا ، فرجع عنهم إلى مكة

قال ابن إسحاق: فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليــه وسلم من الأذى مالم تكن نالته منه في حياة عمــه أبي طالب.

فحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس من تَقِيف النَّصرةَ والمنعة بهم من قومه ، ورجا أن يقبلوا منه ماجاءهم به من الله تعالى .

فخرج إليهم وحده .

فد ثنى يزيد بن أبى زياد ، عن محمد بن كعب القُرظى ، قال : انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ، وعمد إلى نفر من ثقيف وهم سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة ؛ عبد ياليل ، ومسعود ، وحبيب، بنوعمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة ابن عوف بن ثقيف . وعند أحدهم امرأت من قريش من بنى جُمَح .

فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه ، فقال أحدهم : هو يَمْرُ ط ثيابَ الـكعبة إن كان الله أرسلك . وقال الآخر : أما وجد الله أحداً أرسله غيرك ؟ وقال الثالث : والله لا أكلك أبداً لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الـكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لى أن أكلك .

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف ، وقد قال لهم ، فيما ذكر لى ، إذ فعلتم مافعلتم فا كتموا على . وكره رسول الله صلى الله عليــه وسلم أن يبلغ قومَه عنــه فيُذْئرهم ذلك عليه .

فلم يفعلوا ، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبُّونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وها فيه ، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه .

فعمد إلى ظل حُبْلة (١) من عنب فجلس فيه ، وابنا ربيعة ينظران إليــه ويَريان مايلقي من سفهاء أهل الطائف . \_

وقد لقى رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، فيا ذكر لى ، المرأة التى من بنى جمح ، فقال لها : ماذا لقينا من أُحمائك !

فلما اطمأن قال فیما ذکر : « اللهم إلیك أشكو ضَعْف قوَّتی وهوانی علی الناس ، یا أرحم الراحمین ، أنت ربُّ المستضعفین ، وأنت ربی ، إلی من تـكانی ، إلی بعیــد یتجهمنی ، أم إلی عدو ملّـكته أمری ؟! إن لم یكن بك غضب علیّ فلا أَبَالی ، ولـكن عافیتك هی أوسع لی .

أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصَّلَح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تُنزل بى غضبك أو تُحلَّ على سخطك ، لك المُتْبى حتى ترضى ، لاحول ولا قوة إلا بك » .

قال: فلما رآه ابنا ربيعة عُتْبة وشَيْبة وما لقى تحركت له رَحِمُهما، فدعَوا غلاماً لهما نصرانياً يقال له عَدَّاس [ وقالا له ] خذ قطفاً من هـذا العنب فضعه فى هذا الطبق ، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه .

<sup>(</sup>١) الحيلة: الكرمة.

ففعل عَدَّاس، ثم ذهب به حتى وضعه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له كل .

فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيمه قال: « بسم الله » ثم أكل ، ثم نظر عداس في وجهه ، ثم قال: والله إن هذا الكلام مايقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أهل أى بلاد أنت ياعداس وما دينك؟ قال: نصراني وأنا رجل من أهل نينوى .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ فقال له عداس: ومايدريك مايونس بن متى ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي .

فأكبَّ عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه . قال : يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أمَّا غلامك فقد أفسده عليك .

فلما جاء عــداس قالاله : ويلك ياعداس! مالك تقبّل رأسَ هــذا الرجل ويديه وقدميه؟

قال: ياسيدى ما فى الأرض شىء خير من هذا ، لقد أخبرنى بأمر مايملمه إلا نبى . قال له: ويحك ياعداس لا يصرفنك عن دينك ، فإن دينك خير من دينه .

#### \* \* \*

وقد ذكر موسى بن عُقْبه نحواً من هـذا السياق ، إلا أنه لم يذكر الدعاء وزاد: وقعد له أهلُ الطائف صَفَّين على طريقه ، فلما مرَّ جعلوا لا يرفع رجليـه ولا يضعهما إلا رضَخوها بالحجارة حتى أَدْمَوه ، فخلص منهم وهما يسيلان الدماء ، فعمد إلى ظل نخـلة

وهو مكروب، وفى ذلك الحائط عُتْبة وشَيْبة ابنا ربيعة فكره مكانهما لعداوتهما الله ورسوله .

ثم ذكر قصة عَدَّاس النصر أني ، كنحو ماتقدم .

وقد روى الإمام أحمد ، عن أبى بكر ابن أبى شَيْبة ، حمد ثنا مروان بن معاوية الفزارى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائنى ، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبى جبسل العكروانى ، عن أبيمه ، أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مَشرق تَقيف وهو قائم على قوس أو عصى ، حين أتاهم يبتغى عندهم النصر ، فسمعته يقول : « والسماء والطارق » حتى ختمها .

قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعَتْني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هـذا الرجل؟ فقرأتُها عليهم ، فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا ، لوكنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه.

وثبت فی الصحیحین ، من طریق عبد الله بن وهب ، أخبرنی یونس بن یزید ، عن ابن شهاب قال : أخبرنی عروة بن الزبیر ، أن عائشة حدثته أنها قالت لرسول الله صلی الله علیه وسلم : هل أتى علیك یوم كان أشد اً علیك می یوم أحد ؟

قال: « مالقیتُ من قومك كان أشدَّ منسه يومُ العقبة ، إذ عَرضتُ نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجنبى إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهى فلم أستفق إلا وأنا بقرَن الثعالب ، فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أطلَّتنى ، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام ، فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردُّوا عليك ، وقد بعث لك ملك الجبال ، لتأمره بما شئت فيهم .

ثم نادانی ملك الجبال فسلم علی ثم قال : یامحمد قد بعثنی الله ، إن الله قد سمع قول

قومك لك ، وأنا ملك الجبال قد بعثنى إليك ربك لتأمرنى ماشئت ، إن شئت تُطُبْق عليهم الأخشبين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرجو أن يُخْرج الله من أصلابهم مَن يعبد الله لايشرك به شيئا » .

### فصل

وقد ذكر محمد بن اسحاق سماعَ الجن لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مَرْجعَه من الطائف حين بات بنخلَة وصلّى بأصحابه الصبح ، فاستمع الجن الذين صُرفوا اليه قراءته هنالك .

قال ابن إسحاق: وكانوا سبعة نفر ، وأنزل الله تعالى فيهم قوله: « وإذْ صرَفْنا إليك نَفراً من الجن » .

قلت: وقد تكلمنا على ذلك مستقصى في التفسير، وتقـدم قطعة من ذلك، والله أعلم.

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مَرْجعه من الطائف فى جوار المطعم بن عدى ، وازداد قومُه عليـه حَنقًا وغيظا وجرأة وتـكذيبا وعناداً . والله المستعان وعليه التكالن .

وقد ذكر الأموى فى مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أرَيقط إلى الأخنس بن شَرِيق، فطلب منه أن يجيره بمكة ، فقال : إن حليف قريش لايجير على صميمها .

ثم بعثه إلى سُهَيل بن عمرو ليجيره فقال: إن بنى عامر بن **لؤى لا** تجير على بنى كعب بن لؤى .

فبعثه إلى المطعم بن عَدِىّ ليجيره فقال : نعم ، قل لهُ فليأت .

فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة ، فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة أو سبعة ، متقلدً ى السيوف جميعاً ، فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : طُفْ . واحتَبُوا بحمائل سيوفهم في المطاف .

فأقبل أبو سفيان إلى مُطعم فقال : أمجيرُ أو تابع ؟ قال : لا بل مجير . قال : إذاً لا تُخفَّر .

فجلس معه حتى قضى رسول الله سلى الله عليه وسلم طوافه ، فلما انصرف انصرفوا معه . وذهب أبو سفيان إلى مجلسه .

قال: فمكث أياما ثم أذن له في الهجرة.

فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفى مطعم بن عدى بعـــده بيسير ، فقال حسان بن ثابت : والله لأرثينه . فقال فيما قال :

فلو كان مجدُ مخلدَ اليوم واحداً من الناس نحَّى مجدُه اليوم مُطْعاً أجرتَرسولَ الله منهم فأصبحوا عبادك مالبَّى بُحِلُ وأحرماً فلو سُئلت عنه مَعَدُّ بأَسْرِها وقحطانُ أو باقى بقية جُرْها لقالوا: هو المُوفِي بخفرة جاره وذمت يوماً إذا ما تجشما وما تَطُلُع الشمسُ المنيرة فو قهم على مثله فيهم أعزَّ وأكرما إباء إذاً يأبي وألين شيمةً وأنومُ عن جار إذا الليلُ أظلَما

قلت : ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسارى بدر : « لو كان المطعم بن عدى حيًّا ثم سألني في هؤلاء النَّتَنَى (١) لوهبتهم له » .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : النقباء . وهو تحريف شنيع أعان عليه كتابتها في الأصل بالألف بلا نقط والرواية كما في الوفا والمواهب : ثم كلمني في هؤلاء النتني لأطلقتهمله . وسماهم نتني لكفرهم . كما في النهاية .

فى عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة على أحياء العرب فى مواسم الحج أن يُؤووه وينصروه ويمنعوه ممن كذبه وخالفه ، فلم يجبه أحد منهم لما ذخره الله تعالى للأنصار من الكرامة العظيمة رضى الله عنهم

قال ابن إسحاق : ثم قدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، وقومُه أشدُّ ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه ، إلا قليلا مستضعفين عمن آمن به .

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعْرض نفسَه فى المواسم ، إذا كانت ، على قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجل ، ويخبرهم أنه نبى مرسَل ، ويسألهم أن يصدِّقوه ويمنعوه حتى يبيِّن عن الله مابعثه به .

قال ابن إسحاق: فحدثني من أصحابنا من لا أتهم ، عن زيد بن أَسْلَم ، عن ربيعة بن عبد الله بن عبيد بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدثه أبي ، قال: إنى لغالام شاب مع أبى بمنى ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: «يابنى فلان إنى رسول الله إليكم ، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وأن تخلعوا ماتعبدون من دونه من هذه الأنداد ، وأن تؤمنوا بي وتصدّقوا بي ، وتمنعونى حتى أبيّن عن الله مابعثني به » .

<sup>(</sup>١) ويقال نيــه الديلي .

قال: وخَلْفه رجل أَحْول وضى اله غَديرتان ، عليه خُلة عَدَنية ، فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وما دعا إليه ، قال ذلك الرجل: يابنى فلان إنّ هذا إنما يدعوكم إلى أن تَسْلخُوا اللات والعزى من أعناقهم وحلفاءكم من الجن من بنى مالك بن أُ قَيْش ، إلى ماجاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه .

قال : فقلت لأبى : ياأبت من هذا الرجل الذى يَتْبعه ويردُّ عليه مايقول ؟ قال : هذا عمه عبد العُزَّى بن عبد المطلب أبو لهب .

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث ، عن إبراهيم بن أبى العباس ، حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزيّاد ، عن أبيه أخبرنى رجل يقال له ربيعة بن عباد من بنى الدّيل ، وكان جاهليا فأسلم ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية فى سوق ذى الحجاز وهو يقول : « ياأيها الناس قولوا لا إله إلا الله تُقلّحوا » والناس مجتمعون عليه ، ووراءه رجل وضىء الوجه أحول ذو غديرتين يقول : إنه صابى كاذب . يتبعه حيث ذهب . فسألت عنه فقالوا : هذا عمه أبو لهب .

ورواه البيهق ، من طريق محمد بن عبد الله الأنصارى ، عن محمد بن عمرو ، عن محمد ابن المُنْكَدر ، عن ربيعة الدِّيلى : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذى الجاز يتبع الناس فى منازلهم يدعوهم إلى الله ، ووراءه رجل أحول تَقِد وَجْنتاه وهو يقول : أيها الناس لا يغرَّ نكم هذا عن دينكم ودين آبائكم . قلت : من هذا ؟ قالوا هذا أبو لهب .

وكذا رواه أبو ُنعَيم فى الدلائل من طريق ابن أبى ذئب وسعيد بن سَلَمة بن أبى الخسام ، كلاها عن محمد بن المنكدر به نحوه .

مُ مُ رُواه البيهقي من طريق شعبة ، عن الأشعث بن سليم ، عن رجل من كنانة

قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذى الجاز وهو بقول: « ياأيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » وإذا رجل خَلفه يَسْنى عليه التراب، فإذا هو أبو جهل وهو يقول: ياأيها الناس لايغرَّنكم هذا عن دينكم ، فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى .

كذا قال فى هــذا السياق : « أبو جهل » وقد يكون وَهْمَاً ، ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذا ، وأنهما كانا يتناوبان على إيذائه صلى الله عليه وسلم

\* \* \*

- ع قال ابن إسحاق : وحدثنى ابن شهاب الزهرى أنه عليه السلام أتى كِنْدة فى منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مُكيح ، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه .
- قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن [ عبد الله بن ] (١) حصين أنه ألى كُلْبا في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله ، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه ، حتى إنه ليقول: « يابني عبد الله إن الله قد أحسن اسمَ أبيكم » فلم يقبلوا منه ماعرض عليهم.
- وحدثنى بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بنى حنيفة فى منازلهم ، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكُ أحدث من العرب أقبح ردًّا عليه منهم .
- وحدثنى الزهرى أنه أنى بنى عامر بن صَعْصَعة ، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه . فقال له رجل منهم يقال له بَيْحرة (٢) بن فراس : والله لو أنى أخذت هذا الفتى

 <sup>(</sup>١) من ابن هشام . (٢) الأصل بحيرة . وما أثبته من ابن هشام والروض الأنف .

من قريش لأكلت به العرب، ثم قال له : أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك، ثم أظهرك الله على من يخالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟

قال : « الأمر لله يضعه حيث يشاء » .

قال : فقال له : أفُّنهْدف نحورَنا للعرب دونك ، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ! لاحاجة لنا بأمرك . فأبوا عليه .

فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كان أدركه السن حتى لايقدر أن يوافى معهم المواسم ، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون فى ذلك الموسم ، فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عماكان فى موسمهم ، فقالوا : جاءنا فتى من قريش ، شم أحد بنى عبد المطلب ، يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه وتخرج به إلى بلادنا .

قال: فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال: يابنى عامر هل لها من تَلافٍ ؟ هــل لذُ نَاباها من مَطْلب ؟ والذى نفس فلان بيده ماتقو َلها إسماعيليُ قط، وإنها لحقُ ، فأين رأيكم كان عنكم !

\* \* \*

وقال موسى بن عقبة عن الزهرى: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلك السنين يمرض نفسه على قبائل العرب فى كل موسم ، ويكلم كل شريف قوم ، لايسألهم مع ذلك إلا أن يُوا ووه ويمنعوه ، ويقول : « لا أكره أحداً منكم على شيء ، من رضى منكم بالذى أدعوه إليه فذلك ، ومن كره لم أكرهه ، إنما أريد أن تُحر زونى فيا يراد لى من القتل حتى أبلغ رسالة ربى ، وحتى يقضى الله لى ولمن صحبنى بما شاء . فلم يقبله أحد منهم ، وما يأتى أحداً من تلك القبائل إلا قال : قوم الرجل أعلم به ، أتروز أن رجلا يُصْلحنا وقد أفسد قومَه ولفظوه !

وكان ذلك مما ذخره الله للأنصار وأكرمهم به .

وقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الله بن الأجلح ويحيى بن سعيد الأموى ، كلاهما عن محمد بن السائب الكلبي ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، عن العباس . قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاأرى لى عندك ولا عند أخيك مَنعة ، فهل أنت مُخْرجى إلى السوق غداً حتى نقر في منازل قبائل الناس » وكانت مُجْمع العرب .

قال: فقلت: هـذه كِنْدَة ولقُها ، وهي أفضل من يحج البيت من اليمن ، وهذه منازل بكر بن وائل ، وهـذه منازل بني عامر بن صعصعة ، فاختر لنفسك .

قال : فبدأ بكندة فأتاهم فقال : ممن القوم ؟ قالوا : من أهل الىمين . قال: من أى الىمين ؟ قالوا: من كندة . قال : من أى كندة ؟ قالوا : من بني عمرو بن معاوية .

قال: فهل لكم إلى خير؟ قالوا: وما هو؟

قال: « تشهدون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتؤمنون بما جاء من عند الله ».

قال عبد الله بن الأجلح: وحدثني أبي عن أشياخ قومه ، أن كندة قالت له: إن ظفرت تجمل لنا اللُّكُ من بعدك ؟

فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : « إن الملك لله يجعله حيث يشاء » .

فقالوا : لا حاجة لنا فيما جئتنا به .

وقال الكلبي : فقالوا : أجئتنا لتصدَّنا عن آلهتنا وننابذ العرب ؛ الحقّ بقومك فلا حاجة لنا بك .

فانصرف من عندهم فأتى بكر ً بن وائل فقال : ممن القوم ؟ قالوا : من بكر بن وائل . فقال : من أى بكر بن وائل ؟ قالوا : من بنى قيس بن ثعلبة .

قال : كيف العَدد ؟ قالوا : كثير مثل النُّرَى .

قال: فكيف المنعة ؟ قالوا: لامنعة ، جاوَر نا فارسَ ، فنحن لانمتنع مهم ولا نجير عليهم .

قال: « فتجعلون لله عليكم إن هوأ بقاكم حتى تنزلوا منازلهم، وتستنكحوا نساءهم، وتستعبدوا أبناءهم أن تسبِّحوا الله ثلاثا وثلاثين ، وتحمدوه ثلاثا وثلاثين ؟ » .

قالوا : ومن أنت ؟

قال: أنا رسول الله . ثم انطاق .

فلما ولَّى عنهم ، قال الكلبى : وكان عمه أبو لهب يتبعه ، فيقول للناس لا تَقْبلوا قوله . ثم مر أبو لهب فقالوا : هل تعرف هذا الرجل ؟ قال : نعم ، هذا فى الذِّروة منا ، فعن أى شأنه تسألون ؟ فأخبروه بما دعاهم إليه وقالوا : زعم أنه رسول الله .

قال: ألا لاترفعوا برأسه قولاً ، فإنه مجنون يهذي من أم رأسه .

قالوا: قد رأينا ذلك حين ذكر من أمرٍ فارس ماذكر !

\* \* \*

قال الكلبي : فأخبرني عبد الرحمن العامري (١) ، عن أشياخ من قومه قالوا : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بسوق عكاظ ، فقال : بمن القوم ؟ قلنها :

<sup>(</sup>١) الأصل : المعايري . وما أثبته من دلائل النبوة لأبي نعيم ٣٤٣ .

من بنى عامر بن صعصعة . قال : من أى بنى عامر بن صعصعة ؟ قالوا (١) : بنو كعب بن ربيعة . قال كيف المنعة [ فيسكم ] (٢) ؟ قلنا : لا يرام ما قِبَلَنا ، ولا يُصطلى بنارنا .

قال: فقال لهم: إنى رسول الله، وآتيكم لتمنعونى حتى أُبلّغ رسالةَ ربى، ولا أَكْرِه أحداً منكم على شيء .

قالوا: ومن أى قريش أنت ؟ قال: من بنى عبد المطلب. قالوا: فأين أنت من عبد مناف ؟ قال: هم أولُ مَن كذَّ بنى وطردنى.

قالوا: ولكنا لا نُطْرِدك ولا نؤمن بك ، وسنمنعك حتى تبلِّغ رسالةَ ربك .

قال: فمزل إليهم والقوم يتسوّقون، إذ أتاهم بَيْحرة (٢) بن فِراس القُشيرى، فقال: من هذا الرجل أراه عندكم أنكره ؟

قالوا : محمد بن عبد الله القرشي . قال : فما لكم وله ؟

قالوا : زعم لنا أنه رسول الله فطلب إلينا أن تمنعه حتى بيلغ رسالةً ربه .

قال: ماذا رددتم عليه ؟

قالوا: بالترحيب والسعة ، نخرجك إلى بلادنا ونمنعك مأتمنع به أنفسنا .

قال بیحرة (<sup>7)</sup>: ما أعلم أحداً من أهل هـذه السوق يرجع بشيء أشد من شيء نرجعون به ، بدأتم (<sup>3)</sup> لتنابذوا الناس وترميكم العرب عن قوس واحـدة ، قومُه أعلم به ، لو آ نسُوا منه خـيراً لـكانوا أسعد الناس به ، أتعمدون إنى زَهيق قد طرده قومه وكذّبوه فتؤوونه وتنصرونه ؟ فبنْس الرأى رأيتم .

<sup>(</sup>۱) الدلائل : قلنا (۲) من الدلائل . (۳) الأصل : بحيرة . وما أثبته عن ابن هشام والسهبلى والطبرى . (٤) المطبوعة : بدءا ثم . وهو تحريف وما أثبته من الدلائل -

ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :قم فالحقُّ بقومك، فوالله لولا أنك عنما دومي لضربت عنقك .

قال : فقام رسول الله صلى الله عليــه وسلم إلى ناقته فركبها ، فغمز الخبيثُ بيحرة شاكلتَها فقمصت برسول الله صلى الله عليه وسلم فألقته .

وعند بنى عامر يومئذ ضباعة ابنة عامر بن قرط ، كانت من النسوة اللاتى أسلمن مع رسول الله بمكة ، جاءت زائرة إلى بنى عمها ، فقالت : ياآل عامر ، ولا عامر لى ! أيُصْنع هذا برسول الله بين أظهر كم لا يمنعه أحد منكم !

فقام ثلاثة من بنى عمها إلى بيحرة واثنين أعاناه ، فأخذ كلُّ رجل منهم رجلًا فجلد به الأرض ثم جلس على صدره ، ثم علَوا وجوههم لطاً .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء » .

قال: فأسلم الثلاثة الذين نصروه وقُتلواشهداء، وهم: غطيف (١) وغطفان ابنا سهل، وعروة ، أو عذرة بن عبد الله بن سلمة . رضى الله عنهم .

وقد روى هـذا الحديث بتمامه الحافظ سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى فى مغازيه ، عن أبيه به .

وهلك الآخرون وهم ؟ بيحرة بن فراس ، وحَزن بن عبد الله بن سلمة بن قشير ، ومعاوية بن عبادة أحد بنى عقيل ، لعنهم الله لعناً كثيراً .

وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الدلائل : غطريف

وقد روى أبو نعيم له شاهداً من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه ، فرقصة عامر ابن صعصعة وقبيح رَدِّهم عليه .

وأغربُ من ذلك وأطول مارواه أبو نُعَيم والحاكم والبيهق ، والسيق لأبى نعيم رحمهم الله ، من حديث أبان بن عبد الله البَجلي ، عن أبان بن تَعْلِب ، عن عكر ، ق عن ابن عباس ، حدثني على بن أبي طالب ؛ قال :

لما أمر الله رسولَه أن يَمْرض نفسه على قبائل العرب ، خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منّى ، حتى دَفَعْنا إلى مجاس من مجالس العرب.

فتقدم أبو بكر رضى الله عنه فسلَّم ، وكان أبو بكر مقدَّما في كل خـير ، وكان رجلا نَسَّابة ، فقال : ممن القوم ؟ قالوا : من ربيعة .

قال: وأى ربيعة أنتم أمن هامها أم لهَا زِمها؟ قالوا: بل من هامِها العظمى. قال أبو بكر: فمن أى هامتها العظمى؟ فقال: ذهْل الأكبر.

قال لهم أبو بكر: منكم عوف الذي كان يقال: لا حَرَّ بوادى عَوف ؟ قالوا: لا. قال: فمنكم قال: فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء (١) ومنتهى الأحياء ؟ قالوا: لا. قال: فمنكم الحَوْ فَزَانُ بن شَرِيك قاتل الملوك وسالبها أنفسَها ؟ قالوا: لا.

قال: فمنكم جَسَّاس بن مُرَّة بن ذُهل ، حامى الذِّمار ومانع الجار ؟ قالوا : لا . قال : فمنكم الْمَرْ دَلف صاحب العامة الفردة ؟ قالوا : لا .

قال: فأنتم أخوال الملوك من كِنْدة ؟ قالوا : لا .

قال: فأنتم أصهار الملوك من نُحَم ؟ قالوا: لا .

قال لهم أُبُو بكر رضى الله عنه : فلستم بذُّهُل الأكبر، بل أنتم ذهل الأصغر.

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة لأبى نعيم : أبو الملوك .

قال: فو ثب إليه مهم غلام يدعى دَغْفَل بن حنظلة الذهلي ، حينَ بقَل وجُهُه ، فأخذ بزمام ناقة أبى بكر وهو يقول:

إن على سائلنا أَنْ نَسْأَلُه والعب؛ لا تَعْرَفُهُ أُو نحملَه

ياهذا إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئًا ، ونحن نريد أن نسألك ، فمن أنت ؟ قال : رجل من قريش .

فقال الغلام: بخ بخ : أهل السؤدد والرئاسة ، قادمة العرب وهاديها (١) فمن أنت من قريش ؟ فقال له : رجل من بنى تَيمْ بن مُرَّة . فقال له الغلام : أمْكنت والله الرامى من سواء الثّغرة ! أفمنكم قصى بن كلاب الذى قتل بمكة المتغلبين عليها ، وأجْلى بقيتَهم وجمع قومه من كل أوب حتى أوطنهم مكة ، ثم استولى على الدار وأنزل قريشا منازلها ، فسمته العرب بذلك نُجَمَعاً ، وفيه يقول الشاعر :

أليس أبوكم كان رُيدْعَى مُجِمِّعاً به جَمع الله القبائلَ مِنْ فِهْرِ. فقال أبو بكر: لا.

قال: فمنكم عبد مناف الذى انتهت إليـه الوصايا وأبو الغطاريف السادة ؟ فقال أبو بكر: لا .

قال : فمنكم عمرو بن عبد مناف هاشم ، الذى هشَم الثريد لقومه ولأهل مكة ، ففيه يقول الشاعر :

عمرو العُلاهشَمِ الثريدَ لقومه ورجالُ مكة مُشنتون عجافُ سَنُّوا إليه الرحلتين كليهما عند الشتاء ورحلة الأصيافِ كانت قريشُ بَيضةً فتفلّقت فالمحُّ خالصهُ لعبدِ مناف

<sup>(</sup>١) الدلائل : أزمة العرب وهداتها .

الرائشين وليس يُعْرَف رائش والقائلين هلم للأصياف والضاربين الكبش يَبْرُق بيضُه والمانعين البَيْض بالأسياف للله حَرَّك لو نزلت بدارهم منعوك من أَزْلٍ ومن إقرافِ (۱) فقال أبو بكر: لا.

قال: فمنكم عبد المطب شَيْبة الحمد، وصاحب عير مكة، ومُطعم طَير السماء والوحوش والسباع فى الفلا، الذي كأنَّ وجهه قمر يتلاُلاً فى الليلة الظلماء؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل السِّقاية أنت؟ قال: لا.

قال: فمن المُفيضين أنت؟ قال: لا.

ثم جذب أبو بكر رضى الله عنه زمام ناقته من يده ، فقال له الغلام :

صادف دَرَّ السيل دَرُّ يَدُفعه ۚ يَهِيضُه حِيناً وحيناً يرفعه (٢)

ثم قال : أما والله ياأخا قريش لو ثبتَّ لخبرتك أنك من زَمَعات قريش ولستَّ من الذَّوائب.

قال: فأقبل إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، قال على: فقلت له: ياأبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة (٢٠): فقال: أجل ياأبا الحسن، إنه ليس من طامّة إلا وفوقها طامّة من والبلاء مُوكّل بالقول.

<sup>(</sup>١) الأزل: الصيق والشدة . والإقراف: المهمة .

<sup>(</sup>٢) الدلائل : صادف درء السيل سيلا يدفعه يهضبه حينا وحينا يصدعه

<sup>(</sup>٣) الماقعة: الرجل الداهية.

قال : ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار ، وإذا مشايخ لهم أقدار وهيئات ، فتقدم أبو بكر فسكم . قال على : وكان أبو بكر مقدَّما في كل خير .

فقال لهم أبو بكر: ممن القوم؟ قالوا من بنى شيبان بن ثعلبة ، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبى أنت وأمى ليس بعد هؤلاء من عز في قومهم ، وفي رواية: ليس وراء هؤلاء غرر من قومهم، وهؤلاء غُرَر فى قومهم ، وهؤلاء غرر الناس . وكان فى القوم مفروق بن عمرو ، وهانى بن قبيصة ، والمثنى بن حارثة ، والنعان

وكان أقرب القوم إلى أبى بكر مفروق بن عمرو ، وكان مفروق بن عمرو قد غلب عليهم بيانا ولسانا ، وكانت له غديرتان تسقطان على صدره ، فسكان أدنى القوم مجلسا من أبى بكر .

فقال له أبو بكر: كيف العَدد فيكم ؟ فقال له: إنا لنزيد على ألف، ولن تُناب ألف مِن قِلَةً.

فقال له : فكيف المنعَة فيكم ؟ فقال : علينا الجهد ولكل قوم جَدّ .

فقال أبو بكر : فكيف الحربُ بينكم وبين عدوّكم ؟

فقال مفروق: إنا أشدُّ مانكون لقاءً حين نغضب، وإنا لنُوُثُر الجيادَ على الأولاد، والسلاحَ على اللهاء أيدِيلنا مرةً ويُدِيل علينا [ مرة ] (١)، لعلك أخو قريش ؟

فقال أبو بكر: إنْ كان بلغكم أنه رسول الله فها هو هذا .

فقال مفروق : قد بلغنا أنه كَيْدُ كُو ذلك .

ىن شرىك .

<sup>(</sup>١) من الدلائل .

ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ فقال : إلام تدعو يا أخا قريش ؟ (١) فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فجلس وقام أبو بكر يُظله بثوبه فقال صلى الله عليه وسلم : « أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأنى رسول الله ، وأن تُوفوونى وتنصرونى حتى أؤدِّى عن الله الذى أمّرنى به ، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله ، وكذَّبت رسوله ، واستغنت بالباطل عن الحق ، والله هو الغنى الحميد » . قال له : وإلام ماتدعو أيضا يا أخا قريش ؟

فتلارسول الله صلى الله عليه وسلم «قُلْ تعاَلُوا أَتْلُ مَاحَرَّ مَرُّ بُكُم عليكم : ألا تُشْركوا به شِيئا وبالوالدين إحسانا » إلى قوله « ذٰلِكُمْ وَصَّاكم به لعلكم تَتَقَون » .

فقال له مفروق: وإلام ماتدعو أيضًا يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض، ولوكان من كلامهم لعرفناه.

فتلا رسول الله صلى الله عليـه وسلم: « إِنَّ الله يأمُر بالعَدْل والإحسان وإيتاء ذى القُرْ بى و يَنْهَى عن الفحشاء والمُنْكَر والبَّغْى ، يَعِظُـكم لعلـكم تذكَّرون » .

فقال له مَفْروق : دعوتَ والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، ولقد أَفِكَ قومُ كذَّ بوك وظاهروا عليك .

وكأنه أحبَّ أن يَشْركه فى الكلام هانى ً بن قبيصة فقال : وهذا هانى ً بن قبيصة شيخناً وصاحب ديننا .

فقال له هانى: قد سمعتُ مقالتك يا أخا قريش وصدَّقت قولك ، و إنى أرى أنَّ تَرْكَا دينَنا واتباعنا إياك على دينك لِجَلْس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر ، لم نتفكر فى أمرك وننظر فى عاقبة ما تدعو إليه ، زَلَّةٌ فى الرأى ، وطيشة فى العقل ،

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل ، وأثبتها من دلائل النبوة

وقلةُ نظر فى العاقبة ، وإنما تكون الزلة مع العجلة ، وإنَّ من وراثنا قوماً نَكْره أن نعقد عليهم عَقْدا . ولكن ترجعُ وتَرجع وتنظر وننظر .

وكأنه أحب أن يَشْركه في الكلام المثنّى بن حارثة فقال: وهــذا المثنى شيخنا وصاحب حَرْ بنا .

فقى ال المثنى : قـد سمعتُ مقالتك واستحسنت قولك ياأخا قريش ، وأعجبنى ماتكلمت به ، والجواب هو جوابُ هانى ً بن قبيصة ، و تر ْ كُنا ديننا واتباعنا إياك لمجلس جلسته إلينا ، وإنا إنما نزلنا بين صَرَ يَيْن أحدها اليمامة ، والآخر السَّاوة (١٠) .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما هــذان الصريان؟

فقال له: أما أحدها فطفوف البروأرض العرب ، وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى ، وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا تُحدْث حدثا ، ولا نؤوى محدثا . ولعل هذا الأمر الذي تدعونا إليه مما تكرهه الملوك ، فأما ما كان مما يلى بلاد العرب فذنب صاحبه مفقور ، وعذره مقبول ، وأما ما كان [ مما ] يلى بلاد فارس فذنب صاحبه غير مفقور ، وعذره غير مقبول . فإن أردت أن ننصرك و ممنعك مما يلى العرب فعلنا .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأنم الردَّ إذ أفصحتم بالصدق ، إنه لايقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيراً حتى يمنحكم الله بلادَهم وأموالهم و يُفْرشكم بناتهم ، أتسبّحون الله وتقدسونه ؟

فقال له النعان بن شريك : اللهم وإن ذلك لك ياأخا قريش!

فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً » .

<sup>(</sup>١) اللسان ١٩٢/١٩ : « وَإَنَّمَا نزلنا الصريين اليمامةوالسيامة عمَّا تثنية صرى.. وهو كل ماء مجتمع»

ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضًا على يدى أبي بكر .

قال على : ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ياعلى أيةُ أخــلاق للعربكانت في الجاهلية ، ماأشرفها ! بها يتحاجَزُ ون في الحياة الدنيا .

قال: ثم دَفَعْنا إلى مجلس الأوس والخزرج ، فما نهضنا حتى بايعوا النبي صلى الله عليـه وسلم .

قال على : وكانوا صُدَقاء صُـبَراء ، فسُرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من معرفة أبى بكر رضى الله عنه بأنسابهم .

قال: فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيراً حتى خرج إلى أصحابه فقال لهم: « احمدوا الله كثيراً ، فقد ظفرت اليوم أبناه ربيعة بأهل فارس ، قتاوا ملوكهم وأستباحوا عسكرهم وبى تُصروا ». قال: وكانت الوقعة بقُر اقر إلى جنب ذى قار، وفيها يقول الأعشى :

فدًى لبنى ذُهْل بن شيبانَ ناقتى وراكبُها عند اللقاء وقَلَّتِ
هُمُ ضربوا بالحِنْو حِنْو قُراقرِ (۱)
فلاه عيناً مَن رأى من فوارْس كذُهل بن شيبان بها حين وَلتِ
فشاروا وثُرْ نا والمودةُ بينَنَا وكانت علينا غمرةٌ فتجلّتِ

هذا حــديث غريب جداً ، كتبناه للما فيه من دلائل النبوة ومحاسن الأخلاق ومكارم الشّيم وفضاحة العرب .

وقد ورد هـذا من طريق أخرى ، وفيـه أنهم لما تحاربوا هم وفارس والتقوا معهم بقراقر ، مكان قريب من الفرات ، جعلوا شعارهم اسمَ محمد صلى الله عليـه وسلم فنُصروا على فارس بذلك ، وقد دخلوا بعد ذلك في الإسلام .

<sup>(</sup>١) الحَنو : كل منعرج وكل شيء فيه اعوجاج . ويوم الحنو من أيام العرب .

وقال الواقدى : أخبرنا عبد الله بن وا بِصة العَبْسى ، عن أبيـه ، عن جده قال : جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منازلنا بمنى ، ونحن نازلون بإزاء الجمرة الأولى التى تلى مسجد الخيف وهو على راحلته مردفا خلفه زيد بن حارثة ، فدعانا فوالله ما استجبنا له ولا خيِّر لنا .

قال : وقد كنا سمعنا به وبدعائه فىالمواسم ، فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسى ، فقال لنا : أحلف بالله لو قد صدَّقنا هذا الرجل وحملناه حتى نَحُلُ به وسط بلادنا لكان الرأى ، فأعلف بالله ليظهرن أمره حتى كيبلغ كلَّ مَبْلَغ .

فقال القوم : دَعْنا منك لاتعرُّضنا لما لا قِبَل لنا به .

وطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميسرة ، فكلّمه ، فقال ميسرة : ما أحسن كلامك وأنوره ، ولكن قومى يخالفوننى ، وإنما الرجل ' بقومه ، فاذا لم يمضدوه فالعدّى أبعد '.

فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج القوم صادرين إلى أهايهم. فقال لهم ميسرة: ميلوا نأتى فَدك فإن بها يهوداً نسائلهم عن هـذا الرجل. فمالوا إلى يهود فأخرجوا سِفْرا لهم فوضعوه ثم درسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبى الأمى العربي يركب الحمار ويجتزئ بالكسرة، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالسبط، في عينيه حرة، مشرق اللون. فإن كان هو الذي دعا كم فأجيبوه وادخلوا في بالسبط، في عينيه حرة، مشرق اللون. فإن كان هو الذي دعا كم فأجيبوه وادخلوا في دينه، فإنا نحسده ولا نتبعه، وإنا [ منه ] في مواطن بلاء عظيم ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه وإلا قاتله فكونوا عن يتبعه.

فقال ميسرة : ياقوم ألا [ إن ] هذا الأمر بيِّن .

فقال القوم: ترجع إلى الموسم ونلقاه فرجعوا إلى بلادهم وأبَى ذلك عليهم رجالهم، فلم يتبعه أحد منهم.

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وحج ّ حجة الوداع لقاه ميسرة فعرفه . فقال : يارسول الله والله مازلت حريصا على اتباعك من يوم أنخت بنا حتى كان ما كان ، وأبّى الله إلا ماترى مِن تأخّر إسلامى ، وقد مات عامة النفر الذين كانوا معى ، فأين مُدْخَلَهم يارسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل من مات على غير دين الإسلام فهو في النار .

فقال : الحمـد لله الذي أنقذني . فأسلم وحسن إسلامه ، وكان له عنــد أبي بكر مكان .

ر وقسد استقصى الإمام محمد بن عمر الواقدى فقص [ خبر ] القبائل واحدة واحدة فذكر عَرْضه عليه السلام نفسه على بنى عامر وغَسَّان وبنى فزارة وبنى مُرَّة وبنى حنيفة وبنى سُليم وبنى عبس وبنى نَفسر بن هوازن ، وبنى ثعلبة بن عُكابة ، وكندة وكلب وبنى الحارث بن كعب وبنى عُذرة وقيس بن الحطيم وغيرهم .

وسياق أخبارها مطولة ، وقد ذكرنا من ذلك طرفا صالحا ولله الحمد والمنة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسودُ بن عامر ، أخـبرنا إسرائيل ، عن عَمَان ، يعنى ابن المغيرة ، عن سالم بن أبى الجَعْد ، عن جابر بن عبد الله قال : كان النبى صلى الله عليـه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف (۱) ، فيقول : « هل مِنْ رجلٍ يحملنى إلى قومه فإن قريشا قـد منعونى أن أبلغ كلام ربى عز وجل ؟ » .

<sup>(</sup>١) أي موقف الناس بعرفة .

فأتاه رجل من هَمْدان فقال : بمن أنت ؟ قال الرجل : من همدان . قال : فهــل عنــدَ قومك مِن مَنعة ؟ قال : نعم !

ثم إن الرجل خشى أن يَخْفره قومُه، فأتى رسولَ الله صلى الله عليمه وسلم فقال: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل . قال نعم .

فانطلق، وجاء وفد الأنصار في رجب.

وقد رواه أهل السنن الأربعة من طرق ، عن إسرائيل به ، وقال الترمذى : حسن صحيح .

### فصل

[فى] قدوم وفد الأنصار عاماً بعد عام حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة بعد بيعة ، ثم بعد ذلك تحول إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فنزل بين أظهرهم كما سيأتى بيانه وتفصيله إن شاء الله وبه الثقة.

## حديث سُو يد بن صامت الأنصاري

وهو سُو يَد بن الصامت بن عطيــة بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك ابن الأوس وأمه ليلى بنت عمرو أم عبد المطلب بن هاشم . فسُو يَد هذا ابن خالة عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الله على الله على وسلم على ذلك من أسار : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره ، كلا اجتمع الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ، و يَعْرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدى والرحمة ، ولا يسمع بقادم يَقْدَم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدَّى له ودعاه إلى الله تعالى ، وعرض عليه ماعنده .

قال ابن إسحاق : حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه . قالوا : قدم شُوَيد بن الصامت أخو بنى عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمراً ، وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم الكامل لجَلده وشِعره وشرفه ونسَبة ، وهو الذى يقول :

ألارُبَّ مَنْ تدعو صديقاً ولو تَرى مقالتَه بالغيب ساءك ما يَغْرِي مقالتُه كالشهدِ ما كان شاهداً وبالغيب مأثورٌ على تَغْرة النَّحرِ بسرُك باديه وتحت أديمه تميمة ُغِش تَبْتَرِي عَقِب الظهرِ

تُبِين لك العينان ماهو كاتم من الغِلِّ والبغضاء بالنظر الشَّرْ وِ فَرِشْنِي بخيرٍ طالمَا قَدْ برَ ْيَتَنَى وخيرُ المُوالَى مَنْ يريشُ ولا يَبْرِي

قال: فتصدَّى له رَسُول الله صلى الله عليـه وسلم حين سمـع به ، فدعاه إلى الله والإسلام ، فقال له سويد: فلعل الذى معك مثل الذى معى .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها على من فعرضها عليه ، فقال: « إن هذا السكلام حسَن ، والذي معى أفضلُ من هذا ؛ قرآن أنزله الله على هو هدًى ونور » .

فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام ، فلم يَبْعُد منه وقال : إن هذا القول حسن .

ثم انصرف عنمه فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتمله الخزرج ، فإنْ كان رجالٌ من قومه ليقولون : إنا لنراه قُتل وهو مسلم . وكان تَقْتله قبل 'بعاث .

وقد رواه البيهقى ، عن الحاكم ، عن الأصم ، عنأحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق بأخصر من هذا .

## إسلام إياس بن معاذ

قال ابن إسحاق: وحدثنى اللحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن محمود بن لبيد قال: لما قدم أبو الحَيْسر أنس بن رافع مسكة، ومعه فتية من بنى عبد الأشهل، فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحِنْف من قريش على قومهم من الخزرج،

- سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال : « هل لـكم فى خـير مما جئتم له » ؟ قال قالوا : وما ذاك ؟

قال: أنا رسول الله إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأُنزل على الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلامَ وتلا عليهم القرآنِ.

قال : فقال إياس بن معاذ ، وكان غلاما حــدَثا : ياقوم هــذا والله خيرَ مما جئتم له .

فأخذ أبو آلحنيسر أنس بن رافع حفنةً من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال : دعنا منك ، فلعمرى لقد جئنا لغير هذا .

قال: فصمت إياس ، وقام رسولُ الله ضلى الله عليمه وسلم عنهم ، وانصرفوا إلى لدينة وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج.

قال ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك .

الله ويكبره ويحمّده ويسبحه حتى مات ، فما كانوا يشكّون أنه قد مات مسامًا ، لقد كان استشعر الإسلام فى ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسمع .

قات : كان يوم بعاث ، و بعاث موضع بالمدينة ،كانت فيه وقعة عظيمة قتــل فيها خاق من أشراف الأوس والخزرج وكبرائهم ، ولم يبق من شيوخهم إلا القليل .

وقد روى البخارى فى سحيحه ، عن عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أمامة ، عن هشام ، عن أبيه عن الله عن أبيه عن عن أبيه عن عائشة قالت : كان يوم بعاث يوماً قدَّمه الله لرسوله ، قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد افترق مَلَوْهم وقُتل سَر الهم .

### باب

# بدء إسلام الأنصار رضى الله عنهم

قال ابن إسحاق: فلما أراد الله إظهارَ دينه وإعزاز نبيه، وإنجسازَ موعده نه. خرج رسول الله صلى الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العربكاكان يصنع في كل موسم.

فبَيُّنا هو عند العقبة لتى رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيراً .

فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه . قالوا : لمّــا لقيهم رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال لهم : « من أنتم ؟ . قالوا : نفر من الخزرج قال : أمن موالى يهود ؟ قالوا : نعم .

قال: أفلا تجلسون أكليكم؟ . قالوا: بلي .

فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرَض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن .

قال: وكان مما صنع الله بهم فى الإسلام أن يهود كانوا معهم فى بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا قد غــزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شى ﴿ قالوا: إن نبيا مبعوث الآن قد أظلَّ زمانه نتبعه، نقتلكم معه قتل عاد وإرم.

فاما كلم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله ، قال بعضهم لبعض ياقوم تَعْلَمُون والله إنه النبي الذي توعَّدكم به يهود ، فلا يسبقْنَكم إليه .

فأجابوه فيما دعاهم إليه ، بأن صدقوه وقبلوا منه ماعرض عليهم من الإسلام وقلو

إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، وعسى أن يجمعهم الله بك ، فسنَقْدَم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين ، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك . ثم انصرفوا راجمين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا .

ر قال ابن إسحاق: وهم فيما ذُكر لى ستة نفر كلهم من الخزرج، وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عُدس بن عُبَيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجار.

قال أبو نميم : وقد قيل إنه أول من أسلم من الأنصار من الخزرج .

ومن الأوس: أبو الهيثم بن التَّيِّمان ، وقيل إن أول من أسلم رافع بن مالك ، ومعاذ
 ابن عَفراء والله أعــلم .

وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سَوَاد بن مالك بن غَنْم بن مالك بن النجار ، وهو ابن عَفْراء ، النّجّاريان ، ورافع بن مالك بن العَجْلان بن عمرو بن زُرَيق الزُّرْق . وقُطْبة بن عامر بن حَديدة بن عمرو بن غَنْم بن سَواد بن غنم بن كعب بن سَلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن يَزيد (۱) بن جُشَم بن الحزرج السلمى ، ثم من بنى سواد، وعُقْبة بن عامر بن نابى بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة السلمى أيضاً ، ثم من بنى حَرام . وجابر بن عبد الله بن رئاب بن النعان بن سِنان بن عُبيد بن عدى ابن غَبيد بن عدى ابن غَبيد بن عمر بن سلمة السلمى أيضاً ، ثم من بنى عُبيد رضى الله عنهم .

وُهَكَذَا رَوَى عَنِ الشُّعَبِي وَالزَهْرِي وَغَيْرِهَا أَنْهُمَ كَانُوا لَيَلْتَئْذُ سَتَةً نَفْرَ مَنَ الخُزرجِ .

وذكر موسى بن عقبة فيما رواه عن الزهرى وعروة بن الزبير أن أول اجتماعه عليه السلام بهم كانوا ثمانية وهم : مُعَاذ بن عَفْراء ، وأسعد بن زُرارة ، ورافع بن مالك ،

<sup>(</sup>١) ابن هشام : تزيد بالتاء .

وذَ كُوان ، وهو ابن عبد قيس ، وعبادة بن الصامت ، وأبو عبد الرحمن يزيد بن تعلبة ، وأبو الهيثم بن التيهان ، وعُوَيم بن ساعدة . فأساموا وواعدوه إلى قابل .

فرجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام ، وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليــــ وسلم معاذَ بن عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلاً يفقّهنا .

فبعث إليهم مُصْعَب بن عمير فنزل على أسعد بن زُرارة .

وذكر تمسام القصة كما سيوردها ابن استحاق أتم من سياق موسى بن عقبة . والله أعلم .

杂杂杂

قال ابن إسحاق: فلما قدِموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام ، حتى فشا فيهم فلم تَبْقَ دار من دور الأنصار إلا وفيها ذِكر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة المتقدم ذكره، وعوف بن الحارث المتقدم، وأخوه معاذ وها ابناعفراء ، ورافع بن مالك المتقدم أيضاً. وذكوان بن عبد قيس بن خَلَدة بن مُخلد بن عامر ابن زريق الزَّرْق . قال ابن هشام: وهو أنصارى مهاجرى . وعبادة بن الصامت بن قيس ابن أصرم بن فهر بن تعلبة بن غَمْ بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، وحليفهم أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خَرْمة بن أصرم البَلوى ، والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العَجْلان بن يزيد بن غم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج العجلان بن يزيد بن عامر بن نابى المتقدم ، وقطبة بن عامر بن الحزرج العجلان ، وعقبة بن عامر بن نابى المتقدم ، وقطبة بن عامر بن حديدة المتقدم .

فهؤلاء عشرة من الخزرج.

ومن الأوس اثنان وهما : عُوَيم بن ساعدة ، وأبو الهيثم مالك بن التيهان . قال ابن هشام التَّيِّهان يخفف ويثقل كميِّت ومَيْت .

قال السهيلى : أبو الهيثم بن التيهان اسمه مالك بن مالك بن عَتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعور بن جُشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس . قال : وقيل إنه إراشى وقيل بكوى . وهذا لم ينسبه ابن إسحاق ولا ابن هشام . قال : والهيثم فرخ العقاب ، وضرب من النبات .

والمقصود أن هؤلاء الاثنى عشر رجلا شهدوا للوسم عامئذ ، وعزموا على الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه بالعقبة فبايعوه عندها بيعة النساء وهي العقبة الأولى.

وروى أبو ُنعيم أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قرأ عليهم من قوله فى سورة إبراهيم « وإذ قال إبراهيمُ رَبِّ اجعل هذا البلد آمِناً » إلى آخرها .

وقال ابن إسحاق: حدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن مَر ثد بن عبد الله اليزبى ، عن عبد الرحمن بن عُسيلة الصُّنا بحى ، عن عبادة ، وهو ابن الصامت ، قال: كنت ممن حضر العقبة الأولى ، وكنا اثنى عشر رجلا : فبايمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء ، وذلك قبل أن تُفترض الحربُ ، على ألّا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ولا نزى ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتى بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه فى معروف . فإن وفيتم فلكم الجنة ، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمر كم إلى الله ، إن شاء عذب وإن شاء غفر .

وقد روى البخارى ومسلم هذا الحديث من طريق الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبى حبيب به نحوه .

قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهرى عن عائذ الله أبى إدريس الخولانى ، أن عبادة بن الصامت حدَّثه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى ألاً نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتى بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه فى معروف ، فإن و فَيْتِم فلكم الجنة ، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بَحدِّه فى الدنيا فهو كفارة له ، وإن سُترتم عليه إلى يوم القيامة فأمر كم الله إن شاء عذَّب وإن شاء غفر .

وهـذا الحديث مخرَّج فى الصحيحين وغيرها من طرق عن الزُّهرى به نحوه .
وقوله : « على بيمة النساء » يمنى على وفق مأنزلت عليـه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية ، وكان هذا مما نزل على وفق مابايع عليه أصحابه ليلة العقبة . وليس هذا عجيباً ، فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب فى غيرما موطن ، كا بيناه فى سيرته وفى التفسير. وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحى غير مَتْلو فهو أظهر . والله أعلم .

قال ابن إسحاق : فلما انصرف عنه القوم بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم معهم مُصْعَب بن عُمير بنهاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى ، وأمرهأن رُيقْرتُهم

القرآنَ ، ويملمهم الإسلامَ ويفقههم في الدين .

وقد روى البيهقى عن ابن إسحاق فال: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث مصعباً حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم ، وهو الذى ذكره موسى بن عقبة كما تقدم ، إلا أنه جعل المرة الثانية هى الأولى .

قال البيهقى : وسياق ابن إسحاق أتم .

وقال آبن إسحاق : فكان عبد الله بن أبى بكر يقول : لاأدرى ما العقبة الأولى . ثم يقول ابن إسحاق : بلى لعمرى قــدكانت عَقَبةٌ وعتبة . قالوا كلهم : فنزل مُصعبُ على أسعد بن زُرَارة ، فكان يسمى بالمدينة الْمُوْرَى .

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه كان يصلى بهم ، وذلك أن الأوس والخررج كره بعضُهم أن يؤمَّه بعض وضى الله عنهم أجمعين .

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبى أمامة بن سَهْل بن حُنيف ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبى حين ذهب بصرُه ، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذانَ بها صلَّى على أبى أمامة . أسعد بن زرارة .

قال : فمكث حينًا على ذلك ، لا يسمع لأذان الجمعة إلا صلَّى عليه واستغفر له .

قال: فقلت فى نفسى والله إن هذا بى لَمَجْز، ألا أسأله؟ فقلت: ياأبت مالك إذا سمعت الأذانَ للجمعة صليت على أبى أمامة؟ فقال: أى بنى كان أولَ من جمع بنا بالمدينة فى هَزم النبيت (١) من حَرَّة بنى بَياضة فى بقيع يقال له: بقيم (٢) الخضات. قال: قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا.

وقد روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق رحمه الله . وقد روى الدارقطنى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجمعة ، وفى إسناده غرابة والله أعلم .

### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثنى عبيد الله بن المغيرة بن مُعَيِقيب ، وعبد الله بن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن حَزْم ، أن أسعد بن زُرَارة خرج بمصعب بن عُمير يريد به دار كبنى عبد الأشهل ودار بنى ظفر ، وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة ، فدخل

<sup>(</sup>۱) ا : هزم الحرة . وهزم النبيت : جبل على بريد من المدينة . (۲) ابن هشام : نقيع وهى رواية أصوب .

به حائطا من حوائط بنى ظفر على بئر يقال لها : بئر مَرَق ، فجلسا فى الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم .

وسعد بن معاذ وأسيد بن الحُضَير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مُشْرِك على دين قومه .

فلما سمما به قال سعدلأسيد: لاأبالك! أنطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتياً دارينا ليسفّم اضعفاءنا فازجرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة منّى حيث قد علمت كفيتُك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مَقدّما.

قال: فأخذأسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما ، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه ، وقد جاءك ، فاصدُق الله فيه .

قال مصعب: إن يجلس أكله.

قال فوقف عليهما متشمًا فقال :ما جاء بكما إلينا تسفِّهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لحكما بأنفسكما حاجـة .

وقال موسى بنعقبة: فقال له غلام: أتيتنا فى دارنا بهذا الرَّعيد<sup>(۱)</sup> الغريب الطريد ليتسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه .

قال ابن إسحاق: فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمراً قبلته، وإن كرهته كُفَّ عنك ما تكره.

قال: أنصفت. قال: ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن.

فقالا فيما يذكر عنهما : والله كَعَرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتشُّباله .

ثم قال : ما أحسن َ هذا وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين.

قالاً له : تغتسل فَتَطهُّر وتطهُّر ثوبيك ، ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلُّى .

<sup>(</sup>١) الأصل : الوعيد .

فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهّد شهادة الحق ، ثم قام فركع ركعتين ، ثم قال لها : إن ورائى رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه ، وسأرسله إليكما الآن ، سعد بن معاذ .

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه ، وهم جلوس فى ناديهم ، فلما نظر إليه سعد ابن معاذ مقبلا قال : أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم . فلما وقف على النادى قال له سعد : ما فعلت؟ قال : كلت الرجلين ، فوالله ما رأيت

بهما بأسا ، وقد نهيتهما فقالا : نفعل ما أحببت . وقد حُدثت أن بنى حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك لَيْحقروك .

قال: فقام سعد بن معاذ مفضباً مبادراً تخوفا للذى ذكر له من بنى حارثة ، وأخذ الحربة فى يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا .

ثم خرج إليهما سعد، فلما رآها مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف منشما ثم قال لأسعد بن زرارة : والله يا أبا أمامة والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رُمْت هذا مني ، أتفشانا في دارنا بما نكره ؟

قال : وقد قال أسعد لمصعب : جاءك والله سيد من ورائه [ من ](۱) قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان .

قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمراً رغبتَ فيه قبلتَه، وإن كرهتَه عزلنا عنك ماتكره.

قال سعد: أنصفت ، ثم ركز الحربة وجلس ، فعرض عنيه الإسلام وقرأ عليه القرآن .

<sup>(</sup>١) سقطت من الطبوعة . وأثبتها من ا .

وذكر موسى بن عُقْبة أنه قرأ عليه أولَ الزخرف .

قال : فمرَ فَنا والله في وجهه الإسلامَ قبلَ أن يتكلم ، في إشراقه وتستُّمله .

ثم قال لهما : كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين .

قالاً: تَعْتَسُلُ فَتَطَهُّرُ وَتَطَهُّرُ ثُوبِيكَ ثُمَّ تَشْهُدُ شُهَادَةً الحَقِّ، ثم نَصْلَى رَكْعَتَين

قال : فقام فاغتسل وطهَّر ثوبيه وشهد شهادة الحق ، ثم ركع ركعتين .

ثم أخذ حربته ، فأقبل عائداً إلى نادى قومه ومعه أسيد بن الخضير ، فلما رآه قومه مقبلاً قالوا : نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى ذهب به مِن عندكم .

فلما وقف عليهم قال: يابني عبد الأشهل كيف تعلمون أمرى فيكم؟ قالوا: سيدُنا وأفضُلنا رأيًا وأيمُننا نَقيبةً .

قال : فإنَّ كلام رجالكم ونسائكم علىَّ حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله .

قال : فوالله ما أمسَى فى دارِ بنى عبـــد الأشهل رجلُ ولا امرأة إلا مسلماً ومسلمة .

ورجع سعد ومُصْعَب إلى منزل أسعد بن زُرارة ، فأقاما عنده يدعوان الناسَ إلى الإسلام ، حتى لم تَبْق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونسالا مسلمون .

إلا ما كان من دار بنى أمية بن زيد ، وخَطمة ، ووائل ،وواقف ، وتلك أوس ،وهم من الأوس بن حارثة .

وذلك أنهم كان فيهم أبو قيس بن الأَسْلَت واسمه صَيْفى . وقال الزبير بن بَكَّار: سمه الحارث . وقيل عبيد الله . واسم أبيه الأَسْلَت عامر بن جُشَم بن واثل بن زيد بن قيس بن عامر بن مُرَّة بن مالك بن الأوس . وكذا نَسبه الـكلبي أيضاً

وكان شاعراً لهم قائدا يستمعون منه ويطيعونه ، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق . قلت : وأبو قيس بن الأسلت هذا ذكر له ابن إسحاق أشعاراً بائية حسنة تقرُب من أشعار أمية بن [ أبى ] الصَّلت النَّقفي .

\* \* \*

قال ابن إسحاق فيما تقدم: ولما انتشر أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العرب وبلغ البلدان ذُكر بالمدينة، ولم يكن حيُّ من العرب أعلمَ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين ذُكر وقبل أن يذكر ،من هذا الحى من الأوس والخزرج وذلك لماً كان يسمعون من أحبار يهود.

فلما وقع أمرُ م بالمدينة وتحدّثوا بما بَينْ قريش فيه من الاختلاف ، قال أبو قيس بن الأَسْلَتِ أخو بني واقف .

قال السهيلى : هو أبو قيس صِرمة بن أبى أنس ، واسم أبى أنس قيس بن صِرمة بن مالك بن عَدى بن عمرو بن غَنْم بن عدى بن النجار ، قال : وهو الذى أنزل فيه وفى عمر « أُحِلَّ لـكم ليلةَ الصيام الرَّفَتُ إلى نسائـكم الله .

قال ابن إسحاق : وكان يحبُّ قريشاً ، وكان لهم صِهراً ،كانت تَحَتَّه أرنبُ بنتأسد ابن عبد المُزَّى بن قُصَى ، وكان يقيم عندهم السنينَ بامرأته .

قال قصيدةً يعظّم فيها الحُر مة ، وينهى قريشاً فيها عن الحرب ، ويَذْ كَر فضلَهم وأحلامهم ويذكّرهم بلاء الله عندهم ودَفْعه عنهم الفيلَ وكيده ، ويأمرهم بالكفّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

أيا راكباً إمَّا عرَضْتَ فبلِّغَنْ مُغَلْفلةً (') عـــنى ّ لؤىَّ بن غالب رسولُ امريُ قد راعه ذاتُ بينكم على النَّأْي محــزون ٍ بذلك ناصب

سورة البقرة ۱۸۷ . (۲) المغلغلة : الرسالة .

ولم أُقض منهـــا حاجتي ومآربي لهَا أَرْمَلُ مَن بين مُذْكِ وحاطبِ (١) وشَرِّ تباغيكم ودَسِّ العقاربِ كُوَخْزُ الْأَشَافَى (٢) وقعُهُاحَقُّ صائب وإحلالِ أحرام الطِّباء الشوازب (٢) ذَرُوا الحربَ تذهبْ عنكم في المرَ احبِ هي النُول للأقْصَيْن أو للأقارب و تَبْرى السَّدِيفَ من سَنام وغارب شليلاً وأصداء ثيابَ الحــارب (١) كَأْنَّ قَتَيرَيْهِا عِيونُ الجِنادبِ (٥) وحَوضاً وخيمَ المـاء مُـرَّ المشاربِ بعاقبة إذْ بَيَّنَتْ أمَّ صاحب (٦) ذَوى العزِّ منكم بالحُتُوفِ الصوائبِ فتعتبروا ، أو كان في حَربِ حاطبِ طويل العادِ ضيفُه غــيرُ خائبِ وذى شيمة تَعْضِ كريم المَضاربِ أذاعت به ريحُ الصَّبا والجنائب بأيامها والعِائم علمُ التجاربِ

وقد كان عندى للهموم مُعَرَّسَ ۗ أُنبيِّتُكُم شَرْجَايْن كُلُّ قبيلة أعيذُ كُمُ بالله من شرٌّ صُنعكم فَذَكِّرْ هُمُ بَالله أُولَ وَهُـلة وأُقَـلُ لَهُمُ والله يَحْكُم حَكَمَهُ متىَ تَبْعثوها تَبْعَثُوها ذَميمةً تقطِّع أرحاماً وتُهاك أمةً وبالمسكِ والـكافورِ غُــبْراً سوابغاً فإياكمُ والحربَ لا تَعْلَقَنَّكُم تزَيَّنُ للأقوامِ ثم يَرَوْنها تحرِّق لاَتَشُوى ضعيفــاً وتَنْنَحي أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسَ وكم ذا أصابَتْ مِنْ شريفٍ مُسوَّدٍ عظيم رماد النسار يُحمد أمره وماء هُريقَ في الضلال كأنمها يخبُّركم عنها المرؤُ حقُّ عالم

<sup>(</sup>١) شرجين: فريقين مختلفين. والأرمل: الصوت المختلط والمذكى: موقد النار. (٢) الأشافى: جم إشنى وهى المخرز (٣) الشوازب: الضامرة البطون. (٤) الأتحمية: ثياب رقاق تصنع باليمن. والشليل: درع قصيرة والأصداء: جمع صداء الحديد. (٥) الفتير: حلق الدرع. والجنادب: الجراد. (٦) أم صاحب: أي عجوزا، كأم صاحب لك.

حسابكمُ ، والله خـــــيرُ مُحَاسب عليكم رقيباً غير ُ ربِّ الثواقبِ لنا غايةٌ ، قد يُهتـدى بالذوائب تُؤَمُّون والأحلامُ غيرُ عوازب لُـكُم سُرَّة البطحاء أشمُّ الأرانب مرِذَّ بهَ الأنسابِ غير أشائب عَصائبَ هَلْكَي تَهْتدى بعَصَائبِ على كل حال خيرُ أهل الجباجب (٢) وأَقُولُهُ للحقِّ وَسُطُ المُواكبِ بأركان هـذا البيت ِ بَيْنَ الأخاشبِ غداةً أبي يَكُسُوم هادِي الكتائب على القاذواتِ في رءوسِ المَناقبِ • جنــودُ الليك بين ساف ٍ وحاصب ِ إلى أهله مِلْحُبْش غير عصائب 'يعاش بها ، قولُ امرئ ٍ غير كاذب

فبيعوا الحراب مِلْمُحارب واذكروا ولى أمرئ فاختار دِيناً فلا يكن ْ أقيموا لنــا دِينــاً حنيفاً فأنتمُ وأنتم لهــذا الناس نورٌ وعِصْمةٌ وأنتم إذا ماحُصِّل الناسُ جوهرُ ﴿ تصونون أنسابًا (١) كرامًا عتيقةً يرى طالب الحاجات نحو بيوتكم لقد علمَ الأقومُ أن سَراتكم فقوموا فصلُّوا ربَّكُم وتمسَّحوا فعندكمُ منه بَــلانا ومَصْدَقْ كتيبتُه بالسَّهْل تَمْشِي ورَجْـــلُه فلما أتا كم نصر ُ ذي العرش رَدَّهم فولُّوا سراعاً هاربين ولم يَؤُبُ فإِن تَهْلِكُوا نَهْلكُ وتَهْلكُ مواسمْ

\* \* \*

وحرب داحس التي (٢٠) ذكرها أبو قيس في شعره كانت في زمن الجاهلية مشهورة وكان سببها فيما ذكره أبو عبيد مَعْمَر بن المثنّى وغيره: أن فرساً يقال لها داحس كانت لقيس بنزُهير بنجُذيمة بن رَواحة الغَطَفاني، أجراها(٤٠) مع فرس لحذيفة بن بدر بن عرو

<sup>(</sup>١) ابن هشام : أجسادا . (٢) الجباجب : المنازل . (٣) الأصل : الذي .

<sup>(</sup>٤) الأصل : أجراه . وفي ابن هشام بالتذكير في كل المواضع .

ابن جُوَّيَّة الغطَّفاني أيضاً ، يقال لها الغبراء ، فجاءت داحس سابقا فأمر حذيفة من ضرب وجهها ، فوثب مالك بن زهير فلطم وجه الغبراء ، فقام حَمَل بن بَدْر فلطم مالكا .

ثم إن أبا جنيدب العبسى لتى عوف بن حذيفة فقتله ، ثم لتى رجل من بنى فزارة مال كُلُ فقتله ، فشبَّت الحربُ بين بنى عبس وفزارة ، فقتل حذيفة بن بدر وأنخوه حَمَلُ ابن بدر وجماعات آخرون ، وقالوا فى ذلك أشعاراً كثيرة يطول بسطها وذكرها .

قال ابن هشام: وأرسل قيس داحساً والغبراء ، وأرسل حذيفة الخطَّار والحنفاء ، والأول أصح .

قال: وأما حرب حاطب [فيعنى حاطب] (١) بن الحارث بن قيس بن هَ يُشَة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عرو بن عوف بن مالك بن الأوس الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن غرج إليه زيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن مالك بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ، وهو الذي يقال له ابن فُسيحُم (٢) في نفر من بني الحارث بن الخزرج ، وقتل يومثذ الحرب بين الأوس والخزرج فاقتتلوا قتالا شديداً وكان الظف للخزرج ، وقتل يومثذ الأسود (٣) بن الصامت الأوسى قتله المجذّر بن ذياد حليف بني عوف بن الخزرج ، ثم كانت بينهم حروب يطول ذكرها أيضاً .

\* \* \*

والمقصود أن أبا قيس بن الأسلت مع علمه وفهمه لم ينتفع بذلك حين قدم مصمب بن عمير المدينة ودعا أهلها إلى الإسلام ، فأسلم من أهلها بشَرْ كثير .

ولم يَبْقَ دار ، أى محلة ، من دور المدينة إلا وفيها مسلم ومسلمات ، غير دار بنى واقف قبيلة أبى قيس ، ثبطهم عن الإسلام .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام . (٢) الأصل : قسحم بالقاف . وما أثبته عن شرح القاموس .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : سوید بن صامت .

### وهو القائل أيضا :

أرب الناس أشياه ألمّت أيكف الصّعب منها بالذلول أرب الناس إمّا إنْ ضَلَنا فيسِّرْنا لمعروف السّبيل فلولا ربّنا كناً يهوداً وما دين اليهود بذى شكول ولولا ربنا كناً نصارى مع الرهبان في جَبَل الجاليل ولكنا خُلقنا إذْ خُلقنا حَنيفاً دينُنا عَنْ كلِّ جيل مسكول مكنا خُلقنا إذْ خُلقنا مكنفة المناكب في الجلول

وحاصل مايقول: أنه حائر فيما وقع من الأمر الذي قــد سمعه من بعثة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فتوقَّفَ الواقِفُى في ذلك مع علمه ومعرفته .

وكان الذى ثبَّطه عن الإسلام أولًا عبدُ الله بن أَبَىّ بن سَلُول بعدما أخـبره أبو قيس أنه الذى بشَّر[ به ] يهود فمنعه عن الإسلام .

قال ابن إسحاق : ولم 'يسْلم إلى يوم الفتح هو وأخوه وخرج .

وأنكر الزبير بن بَكَّار أن يكون أبو قيس أسلَم. وكذا الواقدى . قال : كان عزَّ م على الإسلام أولَ ما دعاه رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، فلامَه عبدُ الله بن أبيّ فحلف لا يُسْلم إلى حَوْل ، فمات في ذي القعدة .

وقد ذكر غيره فيما حكاه ابن الأثير فى كتابه [أسد] الغابة؛ أنه لما حضره الموتُ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فسُمع يقول: لا إله إلا الله.

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً من الأنصار ، فقال: « بإخال قُلُ لا إله إلا الله » فقال: أخال مم ؟ قال : بل خال . قال : فحمير لى أن أقول لا إله إلا الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم .

تفرد به أحمد رحمه الله.

وذكر عكرمة وغيره أنه لما توفى أراد ابنُه أن يتزوج امرأته كبيشة بنت معن بن عاصم ، فسألت رسول الله هولا تُنكِحوا ما نكح آباؤكم من النساء (١) » الآية .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق وسعيد بن يحيى الأموى فى مغازيه : كان أبو قيس هذا ترهّب فى الجاهلية ولَبِس المسُوح ، وفارق الأوثان ، واغتسل من الجنابة ، وتطهر من الحائض من النساء ، وهم النصرانية ثم أمسك عنها ، ودخل بيتا له فاتخذه مسجداً لايدخل عليه فيه حائض ولا جنب ، وقال : أعبد إله إبراهيم ، حين فارق الأوثان وكرهها .

حتى قدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فحسن إسلامه .

وكان شيخا كبيراً ، وكان قو الا بالحق معظا لله فى جاهليته ، يقول فى ذلك أشعاراً حساناً ، وهو الذى يقول :

يقـول أبو قيس وأصبح غادياً فأوصيكم بالله والبرِّ والتُقى وإنْ قومُكم سادُوا فلا تَحْسُدُنَهم وإنْ نزلَت إحدى الدَّواهي بقومكم وإن نزلَت إحدى الدَّواهي بقومكم وإن ناب غـرم فادح فارفقوهم وإن أنتم أمْعَزْتم (٢) فتعفّفوا وقال أبو قيس أيضا:

ألا ما استطعتم مِنْ وَصَاتَى فَافَعُلُوا وأعراضَكم ، والبرُّ بالله أولُ وإن كنتمُ أهل الرياسة فاعدلوا فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا وما حَمَّلُوكم في المُلمَّات فاحملوا وإن كان فضلُ الخير فيكم فأفضلوا

سَبِّحُوا الله شَرْقَ كُلِّ صَبَاحٍ طُلُعَتْ شَمْسُهُ وَكُلِّ هَلالِ

<sup>(</sup>١) سورة النساء٢٢ . (٢) أمعزتم : أصابتكم شدة .

عالم السرِّ والبيانِ جميعاً (١) في وكورٍ مِنْ آمناتِ الجبـــال وله الطـيرُ تستزيدُ وَتَأْوِى وله الوحشُ بالفَلاَة تراها كلَّ دينِ مخـافةً من عُضالِ (٣) وله هوَّدت يهودُ وداَنتْ كلَّ عيــدٍ لرَّهُم واحتفال وله شمَّس النصارى وقامــوا رَهْنَ 'بُؤْسِ وَكَانَ أَنْعُمُ ( ) بال وله الراهبُ الحبيسُ تراه وصُلُوها قصيرةً مِنْ طِوَال يا بنيَّ الأرحامَ لا تقطعوها ربما أيْستَحلُّ غيرُ الحالال واتقوا الله في ضعاف ِ اليتاميَ واعلموا أنَّ لليتيم وليًّا عالماً يَهْتدى بغير سؤال ثم مالَ اليتيم لاتأكلوه يابني التُّخومَ لا تَخْزلوها إنّ مالَ المتيم يرعاه والى. إِنَّ خَــزُلُ النَّخوم ذو عُقَّال (٥) يابني الأيامَ لا تَأْمَنوها واعلموا أن مَرَّها(٦) لنفاد ال حَدَق ما كان مِنْ جــديد ٍ وبالي قال ابن إسحاق: وقال أبو القيس صرَّمة أيضا يذكُّر ما أكرَّمهم الله به من لإسلام ، وما خصهم به من نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم :

ثوكى فى قريش بضع عشرة حِجَّةً يذكِّر لو يَاْقَى صَدِيقًا مواتياً وسيأتى ذكرها بمامها فما بعد إن شاء الله و به الثقة .

 <sup>(</sup>١) ابن هشام: لدينا . (٢) الحقاف: جم حقف: وهو المعوج من الرمل أو المستدير منه .
 (٣) ابن هشام: إذا ذكرت عضال . (٤) ابن هشام . ناعم بال . (٥) التخوم: الحدود .

وتخزلوها : تقطعوها والعقال مايمنعالرجل من المثنى. ﴿ (٦) الأصل : أمرها . وما أثبته عنابنهشام.

## قصة يبعة العقبة الثانية

قال ابن إسحاق: إنّ مُصْعَب بن ُعير رجع إلى مكة ، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين من حجاج قومهم من أهل الشرك ، حتى قَدِموا مكة فواعدوا رسول الله على الله عليه وسلم العقبة من أواسط أيام التشريق ، حين أراد الله بهم من كرامته والنصر طنبيّه وإعزاز الإسلام وأهله [ وإذلال الشرك وأهله ] (١).

فحدثنى مَعْبَد بن كعب بن مالك ، أن أخاه عبـد الله بن كعب ، وكان من أعْلَم الله على وعلى الله على وعلى الله على وعلى الله على وسلم بها ، قال :

خرجنا فى حُجَّاج قومِنا من المشركين ، وقد صلَّينا وفقِهِنا ومعنا البرَاء بن مَعْرور سيدنا وكبيرنا ، فلما وجَهنا لسَفَر نا وخرجنا من المدينة قال البرَاء : ياهؤلاء إنى قد رأيت رأيا ، والله ما أدرى أتوافقوننى عليه أم لا ؟ قلنا : وما ذاك ؟ قال : قد رأيت أن لا أدّع هـذه البَنْيَة منى بظهر ، يعنى الكعبة ، وأن أصلًى إليها .

قال: فقانا والله ما بكغنا أن نبيَّنا صلى الله عليه وسلم يصلِّى إلا إلى الشام ، وما غريد أن نخالفه .

فقال : إنَّى لَصل إليها . قال : فقانا له : لكَّنا لانفعل .

قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلَّينا إلى الشام وصلَّى هو إلى الـكعبة ، حتى قدمنا مكة [قال: وقد كنا عِبْنا عليه ما صنع وأبّى إلا الإقامة على ذلك . فلما قدمنــا

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

مكة ] (۱) قال لى : يا بن أخى انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسأله عما صنعتُ فى سفَرى هذا ، فإنه قد وقع فى نفسى منه شىء ، لِما رأيت من خلافكم إياى فيه .

قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك ، فلقينا رجلاً من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هل تعرفانه ؟ فقلنا: لا . فقال: هل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ؟ قال: قانا: نعم . وقد كنا نعرف العباس، كان لا يزال يَقْدَم عاينا تاجراً ، قال: فإذا دخاتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس .

قال: فدخلنا المسجد، وإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معه فسلّمنا ثم جلسنا إليه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجاين يا أبا الفضل ؟ قال : نعم ، هذا البراء بن معرور سيد قومه ، وهذا كعب بن مالك .

قال: فوالله ماأنسَى قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ قال: نعم؟ فقال له البراء بن معرور: يانبيَّ الله، إنى خرجت في سَفَرى هذا قد هدانى الله تعالى للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البَنِيَّة منى بظهر، فصلَّيتُ إليها، وقد خالفنى أصحابى في ذلك، حتى وقع في نفسى من ذلك شيء، فماذا ترى؟

قال: « قد كنت على قِبْلةٍ لو صبرت عليها ».

فال : فرجع البراء إلى قبلة ِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى معنا إلى الشام .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

قال : وأهلُه يرعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات ، وليس ذلك كما قالوا ، نحن أعلم به منهم .

\* \* \*

قال كعب بن مالك: ثم خرجنا إلى الحج وواعد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق ، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر ، سيد من سادتنا أخذناه، وكنا نَكْتم مَن معنا مِن قومنا من المشركين أمْرَنا ، فكلمناه وقلنا له: ياأبا جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا ، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون عطباً للنار غداً . ثم دعوناه إلى الإسلام ، وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة . قال : فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا .

وقد روی البخاری ، حدثنی إبراهیم ، حدثنا هشام ، أن ابن جُرَیج أخبرهم ، قال عطاء ، قال جابر : أنا وأبی وخالای (۲) من أصحاب العقبة . قال عبد الله بن محمد : قال ابن عُمينة : أحدها (۲) البراء بن معرور . حدثنا علی بن المدینی ، حدثنا سفیان ، قال کان عمرو یقول : سمعت جابر بن عبد الله یقول : شهد بی خالای العقبة .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن ابن خُتَيم، عن أبى الزبير عن جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتبع الناس فى منازلهم، عُكَاظُ<sup>(۱)</sup> وَعَجِنَة ، فى المواسم، يقول: «من يؤوينى ؟ من ينصرنى ؟ حتى أبلِغ رسالة ربى وله الجنة » فلا يجد أحداً يؤويه ولا ينصره، حتى إنّ الرجل ليخرج من المين

<sup>(</sup>١) المسند: بعمكاظ. (٢) الأصل: « خالى » و « أحدهم » وما أثبته من صحيح البخارى .

أو من مضر ، كذا قال فيه ، فيأتيه قومه وذوو رحمه فيقولون: احذر غلامَ قريش لايَّهُ تُنك. ويمضى بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع .

حتى بعثَنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه ، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويُقُر تُه القرآن فينقلب إلى أهله فيُسْلمون بإسلامه ، حتى لم تَبْقَ دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يُظهرون الإسلام .

ثم ائتمروا جميعا فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف<sup>(۱)</sup> وبُطرد فى جبال مكة ويَخاف؟

فرحَل إليه منا سبعون رجار حتى قدموا عليه فى الموسم، فواعدناه شِعْبَ العَقَبِة ، فاجتمعنا عندها من رجلٍ ورجلين حتى توافَيْنا فقلنها : يا رسول الله علامَ نبايعك ؟

قال : « تبايعونى على السمع والطاعة في النشاط والكسل ، والنفقة في العُسْر والبسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم ، وعلى أن تنصرونى فتمنعونى إذا قدمت عليهم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولهم الجنة ، فقمنا إليه [فبايعناه (٢)] وأخذ بيده أسعد بن زُرارة وهو من أصغرهم . وفي رواية البيهقي : وهو أصغر السبعين إلا أنا ، فقال : رويدا يا أهل يثرب ، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ، وإن إخراجه اليوم مُناوأة للعرب كافة وقتل خياركم و [أن (٢)] تعضم السيوف ، فإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم قوم تصرون على ذلك ، فخذوه وأجركم على الله ، وأما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة قوم أنكروه ، فبَيّنوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله .

<sup>(</sup>١) ليست في المسند . (٢) من المسند . (٣) المسفد : جبنة . أي جبنا .

قالو أمِطْ (١) عنا ياأسعد ، فوالله لا ندع هذه البَيْعَة ولا نَسْلِبها أبداً .

قال : فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرَط ويعطينا على ذلك الجنة .

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً والبيهقي من طريق داود بن عبد الرحمن العطار .

زاد البيهتي عن الحاكم، بسنده إلى يحيى بن سليم، كلاها عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبى إدريس به نحوه.

وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه .

وقال البَزَّار : وروى غير واحد عن ابن خُشَيم ، ولا نعلمه يُروى عن جابر إلا من هذا الوجه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزِّنَاد ، عن موسى بن عبد الله ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، قال : كان العباس آخذاً بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلى الله عليه وسلم أخَذْتُ وأعطيتُ .

وقال البَزَّار : حدثنا محمد بن مَعْمَر ، حدثنا قُبَيَصة ، حدثنا سفيان ، هو الثَّورى ، عن جابر ، يعنى عن جابر ، يعنى عن جابر ، يعنى البُغْفِي، عن داود ، وهو ابن أبى هند ، عن الشَّعبى ، عن جابر ، يعنى ابن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقباء من الأنصار : « تؤوونى و تمنعونى ؟ » قال : نعم . قالوا : فما لنا ؟ قال : « الجنة » .

ثم قال : لا نعلمه يُروى إلا بهذا الإسناد عن جابر .

\* \* \*

ثم قال ابن إسحاق عن مَعْبَد ، عن عبد الله ، عن أبيه كعب بن مالك ، قال : فنِمْنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا ، حتى إذا مضى ثلثُ الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول

<sup>(</sup>١) الأصل : أبط . وهو تحريف . وما أثبته من المسند .

الله صلى الله عليه وسلم نتسلَّل تسلُّلَ القَطَا مُسْتَخْفِين ، حتى اجتمعنا فى الشُّعب عنه العقبة ، ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ، ومعنا امرأتان من نسائنا نَسِيبَةُ بنت كعب أم مُعارة إحدى نساء بنى مازن بن النجار ، وأسماء ابنة عمرو بن عدى بن نابى إحدى نساء بنى سلَّمة ، وهي أم مَنِيع .

وقد صرح ابن إسحاق فى رواية يونس بن بُكير عنه بأسمائهم وأنسابهم وما ورد فى بعض الأحاديث أنهم كانوا سبعين ، والعرب كثيراً ماتحذف الـكَشر .

وقال عروة بن الزبير وموسى بن عُقبة : كانوا سبعين رجلا وامرأة واحدة . قال : منهم أربعون من ذوى أسنانهم ، وثلاثون من شبابهم . قال : وأصفرُهم أبو مسعود وجابر بن عبد الله .

قال كعب بن مالك : فلما اجتمعنا فى الشّعب ننتظر رسولَ الله صلى الله عليــه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب ، وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحبّ أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثّق له .

فلما جلس كان أولَ متكلم العباسُ بن عبد المطلب فقال: يامعشر الخزرج - قال: وكانت العرب إنما يُسمون هذا الحيَّ من الأنصار الخزرج ، خزرجها وأوسها - إنَّ محمداً منا حيث قد علمتم ، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه ، فهو فى عزة من قومه ومنعة فى بلده ، وإنه قد أبى إلا الانحيازَ إليكم واللحوق بكم ، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحمَّلتم من ذلك ، وإن كنتم ترون أنكم مُسْاءوه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدَعُوه ، فإنه فى عزة ومنعة من قومه وبلده .

قال : فقاننا له : قد سمعنا ماقلت ، فتكلُّم و يارسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت.

قال: فتكلم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. ، فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغّب فى الإسلام ، قال: « أبايمكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم » .

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده [و]قال: نعم، فوالذى بعثك بالحق لنمنعنك مما تمنع منه أُزُرَنا (١)، فبايعنه يارسول الله فنحن والله أبناء الحروب ورثناها كابراً عن كابر.

قال: فاعترض القول ، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبو الهيثم بن التيمان فقال : يارسول الله إنّ بَيْنَنَا وبين الرجال حبالاً وإنا قاطعوها ، يعنى اليهود، فهل عَسَيْت إن فعلنا ذلك ثم أظهر ك الله أن ترجع إلى قومك وتدّعنا ؟

قال: فتبسّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: « بل الدَّمَ الدم ، والهَدْمَ الهدم ، أنا منكم وأنتم منى ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم » .

قَالَ كَعَبِ : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أُخرجُوا إلى مَنكُم اثنى عشر نقيباً ، يكونُون على قومهم بما فيهم » .

فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيبا ، تسعةً من الخزرج وثلاثةً من الأوس .

قال ابن إسحاق: وهم: أبو أمامة أسعد بن زُرَارة المتقدم، وسعد بن الرَّبيع بن عمرو بن أبى زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج، وعبد الله بن رواحة [ بن ثعابة ] (٢) بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، ورافع بن مالك بن مالك بن العجلان المتقدم، والبَرَاء بن معرُور بن صخر بن خُنساء بن سِنان بن عُبيد بن عَدى ابن غَنْم بن كعب بن سلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تَزِيد بن جُشَم بن

<sup>(</sup>١) أزرنا : نساءنا . والعرب تكنى بالإزار عن المرأة وتكنى به عن النفس أيضا .

<sup>(</sup>۲) من ابن هشام .

الخزرج ، وعبد الله بن عمرو بن حَرام بن ثعلبة بن حَرام بن كعب بن عَمْم بن كعب بن سلمة ، وعبادة بن الصامت المتقـدم ، وسعد بن عبادة بن دُلَيم بن حارثة بن [ أبي ] خُزَيمة (١) بن ثعلبة بن طَرِيف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ، والمنذر بن عمرو بن خُنَيس بن حارثة بن لَوْذَان بن عبدوُدّ بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج.

فهؤلاء تسعة من الخزرج.

ومن الأوس ثلاثة وهم : أُسَيد بن حُضَير بن سِمَاك بن عَتِيك بن رافع بن امرى القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشم بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس ، وسعد بن خَيْثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النَّحَّاط بن كعب بن حارثة ابن غَنَّم بن السَّلْم بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس ، ورفاعة بن عبد المنذر بن زُنير (٢) بن زيد بن أميـة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك ابن الأوس .

قال ابن هشام : وأهل العلم يعدُّون فيهم أبا الهيثم بن التيَّمان بدلَ رفاعة هذا ، وهو كذلك في رواية يونس عن ابن إسحاق ، واختاره السُّهيلي وابن الأثير في الغابة .

تم استشهد ابن هشام على ذلك بما رواه عن أبي زيد الأنصاري فيما ذَكره من شِعر كعب بن مالك في ذِكْرِ النُّقباء الاثني عشر هذه الليلة ، ليلة العَقَبة الثانية ، حين قال : أَبِلَغُ ۚ أُبِيًّا أَنَّهُ ۚ وَالَ (٣) رأيُّهُ وحانَ غَــداة الشِّعْبِ والحَيْنُ واقعُ أَبَى الله مَامَنَتَكُ نفسُك إنه بمر صادر أمر النساس راء وسامع (٢) الاستيعاب : ابن زبير .

<sup>(</sup>١) في غريب السيرة لأبي ذر: ابن أبي حزيمة .

بأحمدَ نورٌ مِنْ هُـــدَى الله ساطعٌ وأبلغ أبا سُفْيان أَنْ قد بَدَالنا وألِّبْ وَجَمِّع كُلَّ ما أنت جامعُ فلا تَرْغَبَنْ في حَشْدِ أمر تُريده أباه عليك الرهطُ حين تَباَيعوا ودوَنَكَ فَاعَلَمْ أَنَّ نَقْضَ عَهِــودِنا وأسميل يأباه عليك ورافع أباه البَرَاء وابرنُ عمرو كلاهمــا لأُنْفُكَ إِنْ حَاوِلْتَ ذَلْكُ جَدِعٌ وسعند أباه الساعدي ومُنْذُر عُسلم ل يَظْمَعَن مُمَّ طامعً وإخْفَـارُهُ من دونه السمُّ ناقــــعُ وأيضاً فلا يعطيكه ابنُ رَوَاحــــةِ بَمَنْدُوحِــةِ عَمَا تَحَاوِلُ يَافِـعُ وفاً؛ به والقَوْقــــلى ابنُ صامتٍ وفاءً بما أعطى من المهــــد خانع (١) أبو هَيْمُ أيضًا وفيٌ بمثلها فهل أنت عن أُحمــوقة الغَيِّ نازعُ وما ابن حُضَيْر إن أردت بمُطْمِع ضَرُوح (١) لَمَا حاولت مِلْأُمر مانعُ عليك بنَحْس في دجي الليــل طالعٌ أولاكَ نجـــومْ لا ُيفِئْك منهمُ

قال ابن هشام: فذكر فيهم أبا الهيثم بن التيهان، ولم يذكر رفاعة .

قلت : وذكر سعد بن معاذ وليس من النقباء بالسكلَّية في هذه الليلة .

\* \* \*

وروى يعقوب بن سفيان ، عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن مالك قال : كان الأنصار لبيلة العقبة سبعين رجلا ، وكان نقباؤهم اثنى عشر نقيبا ، تسعمة من الخررج وثلاثة من الأوس .

وحدثنى شيخ من الأنصار أنجبرائيل كان يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يجعله نقيباً ليلة العقبة ، وكان أُسيَد بن حُضَير أحد النقباء تلك الليلة .

 <sup>(</sup>۱) خانع: خاضع مقر • (۲) ضروح: مانع.

رواه البيهقي .

وقال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كُفَلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم ، وأنا كفيل على قومى. قالوا: نعم .

وحدثنى عاصم بن عمر بن قَتَادة ، أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة بن نَضْلة الأنصارى أخو بنى سالم بن عوف : يامعشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم .

قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنْهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتالاً أسلمتموه، فمن الآن، فهو والله إنْ فعلتم خِزْيُ الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافُون له بما دعوتموه إليه على مهكة الأموال و قتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة.

قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ، فمالنا بذلك يارسول الله إن نحن وقينا ؟

قال: « الجنة » .

قالوا : ابسط يدك . فبسط يده فبايموه .

قال عاصم بن عمر بن قتادة : وإنما قال العباس بن عُبادة ذلك ليشدَّ الْعَقْدِ في أعناقهم .

وزعم عبد الله بن أبى بكر أنه إنما قال ذلك ليؤخّر البيعة َ تلك الليلة ، رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبى بنسكول سيد الخزرج ، ليكون أقوك لأمر القوم . فالله أعلم أى ذلك كان .

قال ابن إسحاق: فبنوا النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أولَ من ضرب على يده. وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو الهيثم بن التَّيَّهان.

قال ابن إسحاق : وحدثنى معبد بن كعب ، عن أخيه عبدالله ، عن أبيه كعب بن مالك قال : فكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله غليه وسلم البراء بن مَعْرور ، ثم بايع القوم .

وقال ابن الأثير في الغابة : وبنو سَلَمَـة يزعمون أن أول من بايعه ليلتئذ كعب بن مالك .

وقد ثبت في صحيح البخارى ومسلم من حديث الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب ، عن أبيه عن كعب بن مالك في حديثه حين تخلف عن غزوة تبوك . قال : ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحبُّ أن لى بها مَشْهَد بدر ، وإن كانت بدر أ كُثر (١) في الناس منها .

### \* \* \*

وقال البيهق : أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا عمرو بن السمّاك ، حدثنا حنبل بن إسحاق ، حدثنا أبو أنعيم ، حدثنا زكريا بن أبي زائدة ، عن عامر الشّعبي قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة ، فقال : ليت كلّم متكلمكم ولا يُطل الخطبة فإنّ عليكم من المشركين عيناً ، وإنْ يعلموا بكم يفضحوكم .

فقال قائلهم ، وهو أبو أمامة : سل يا محمد لربك ما شئت ، ثم سَلْ لنفسك بعد ذلك ماشئت ، ثم أخبر نا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك .

<sup>(</sup>١) البخارى: بدر أذكر . وفي المطبوعة : بدراكثير . تحريف .

قال : أسألكم لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأسألكم لنفسى وأصحابى أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم .

قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك .

قال : لكم الجنة .

قالوا: فلك ذلك ؟

ثم رواه حنبل عن الإِمام أحمد ، عن يحيى بن زكريا ، عن تُجَالِد ، عن الشَّعبي ، عن أبي مسمود الأنصاري ، فذكره قال : وكان أبو مسعود أصغرهم .

وقال أحمد عن يحيى ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن الشَّعبي ، قال : فمــا سمع الشَّنبُ والشبان خطبةً مثلها .

وقال البيهق : أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن محمش ، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل الفحام ، أخبرنا محمد بن يحيى الذُّهْلى ، أخبرنا عمرو بن عثمان الرَّق ، حدثنا زهير ، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة ، عن أبيه ، قال : قدمت روايا خمر ، فأتاها عبادة بن الصامت فحرقها وقال : إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل ، والنفقة في العسر واليسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم ، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب مما نمنع به أنفسنا وأرواحنا وأبناءنا ولنا الجنة .

فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها .

وهذا إسناد جيد قوى ولم يخرجوه .

وقد روى يونس عن ابن إسحاق ، حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ،

عن أبيه ، عن جده عبادة بن الصامت ، قال : بايعنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ، ومَنْشَطنا ومَـكُرَ هنا وأثرَة علينا ، وأن لا ننازع الأمرَ أهلَه ، وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق فى حديثه عن معبد بن كعب ، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك . قال : فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأَنْهُذَ صوت سمعته قط : يا أهل الجبَاجب \_ والجباجب المنازل \_ هل لسكم فى مُذَمَّم والصُبَّاء معه قد اجتمعوا على حربكم .

قال ابن هشام : ويقال ابن أزَيب .

« أتسمع أَىْ عدوَّ الله ، أما والله لأتفرغن (٢) لك . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارفضُّوا إلى رحالكم .

قال: فقال العباس بن عبادة بن نَصْلة: يا رسول الله والذي بمثك بالحق إن شئت لنميلَنَّ على أهل منّى غداً بأسيافنا .

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم نُؤمر بذلك ، ولكن ارجعوا إلى رحالكم .

قال : فرجعنا إلى مضاجعنا فنيمنا فيها حتى أصبحنا .

فلما أصبحنا غدَتْ علينا جِلَّةُ قريش حتى جاءونا في منازلنا فقالوا : يامعشر الخزرج

<sup>(</sup>١) الأصل : أزبب ، وما أثبته من ابن هشام. ﴿ ٢) ابن هشام : لأفرغن .

إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه مِن بين أظهُرُنا وتنايعونه على حربنا ، وإنه واللهما من حيٍّ من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحربُ بيننا وبينهم منكم .

قال : فانبعث مَنْ هناك مِن مشركى قومنـا يحلفون ماكان من هـذا شيء وما عَلمنــاه .

قال : وصدقوا ، لم يعلموا ، قال وبعضُنا ينظر إلى بعض .

قال : ثم قام القوم ، وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى وعليه نعلان . له جديدان .

قال: فقلت له كلمة ، كأنى أريد أن أشرك القوم بهافيا قالوا: يا أبا جابر أمَا تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من سادتنا مثل نعلَىْ هذا الفتى من قريش ؟

قال: فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إلى . قال والله لتنتعلمهما .

قال يقول أبو جابر: مه أَحْفَظْتَ والله الفتى فاردد إليه نعليه. قال قلت: والله لا أردُّها ، فأَلْ والله صالح ، لئن صدق الفألُ لأَسْلُبنَهُ !

قال ابن إسحاق: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر أنهم أتوا عبد الله بن أبى بنسَلُول فقالوا مثل ما ذكر كعب من القول فقال لهم: إن هذا الأمر جسيم ما كان قومى ليتفرقوا (١) على مثل هذا ، وما علمته كان . قال فانصرفوا عنه .

قال : ونقَر الناسُ من منّى ، فتنطَّس القومُ الخبَر فوجدوه قد كان ، فخرجوا فى طلب القوم .

<sup>(</sup>١) ابن مشام : ليتفوتوا على بمثل هذا .

فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر ، والمنذر بن عمرو أخا بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج وكالاهما كان نقيباً .

فأما المنذر فأعجز القوم ، وأما سعد بن عبادة فأخذوه فربطوا يديه إلى عنف ببنسم (١) رَحْله ، ثم أقبلوا به حتى أدخاوه مكة يضر بونه ويجذبونه بجُمَّته ، وكان ذا شَعر كثير .

قال سمد : فوالله إنى لغى أيديهم إذ طلع على تفَرَّ من قريش فيهم رجل وضىء أبيض شمشاع حلوُ من الرجال، فقلت فى نفسى : إن كِكُ عند أحدٍ من القوم خير فعند هذا .

فلما دنا منى رفع يده فلكمنى لكمة شديدة ، فقلت فى نفسى : لا والله ماعندهم بعد هذا من خير ! .

فوالله إلى لنى أيديهم يسحبوننى إذ أوكى لى رجل ممن معهم ، قال : ويحك ! أمّا بَيْنك وبين أحد من قريش جوارٌ ولا عهد ؟ قال : قلت : بلى والله ، لقد كنت أُجيرُ لِجُبَير بن مُطْعِم تُجَّاره وأمنعهم ممن أراد ظُلْمهم ببلادى ، وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس . فقال : ويحك ! فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بَيْنك وبينهما .

قال: ففعلت ، وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدها فى المسجد عند الكعبة ، فقال لها: إن رجلا من الخزرج الآن لَيُضرب بالأبطح لَيَهتِف بكما . قالا : ومن هو ؟ قال : سعد بن عُبادة . قالا : صدَق والله ، إنْ كان لَيُجير لنا تُجَارنا ويمنعهم أن يُظلّمُوا ببلده .

قال: فجاءا فحلَّصا سعداً من أيديهم ، فانطلق . وكان الذي لـكم سعداً سهيلُ ان عمرو .

<sup>(</sup>١) النسع : الشراك الذي يشد به الرحل .

قال ابن هشام : وكان الذي أُوَى له أبو البَحْتَرَى بن هشام .

وروى البيهقى بسنده عن عيسى بن أبى عيسى بن جبير قال : سمعت قريش قائلا يقسول فى الليل على أبى تُعبيَس :

فإن يُسلم السَّقدان يُصْبِح محمد بمكة لا يَخْشَى حلافَ المخالفِ فلما أصبحوا قال أبو سفيان: مَن السَّعدان؟ أسعد بن بكر أم سعد بن هُذَيم؟. فلما كانت الليلة الثانية سمعوا قائلا يقول:

أيا سعدُ سعدَ الأوسِ كُنْ أنت ناصراً وياسعـدُ سعدَ الخَرْرَجينِ الغَطَارفِ أجيبَ الغَطَارفِ أجيبَا إلى داعى الهُدَى وتمنَّياً على الله في الفردوسِ مُنْيَة عارفِ فإنَّ ثُوابَ الله للطالب الهُدَى جِنَانُ من الفردوس ذاتُ رَفَارِفِ فلما أصبحوا قال أبو سفيان : هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة .

## ﴿ فصل ﴾

قال ابن إسحاق: فلما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام بها.

وفى قومهم بقايا من شيوخ ٍ لهم على دينهم من الشرك، منهم عمرو بن الجَمُوح بن زيد بن حرام بن كعب بن عَنْم بن كعب بن سلمة .

وكان ابنه مُعاذ بن عمرو ممن شهد العقبة ، وكان عمرو بن الجَهُوح من سادات بنى سلَمة وأشرافهم ، وكان قد اتخذ صناً من خشب فى داره يقال له مَناة ، كما كانت الأشراف يصنعون ، يتخذه إلها يعظّمه ويظهره ، فلما أسلم فتيان عنى سلَمة ؛ ابنه معاذ ، ومعاذ بن جبـل كانوا يُدْلُحون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه فى بعض

خُفر بني سَلَمة وفيها عَذِرُ الناسِ منكَّسًا على رأسه ، فإذا أصبح عمرو قال : ويلكم مَن عدًا على إلهنا هذه الليلة ؟ ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيَّبه وطهره ثم قال : أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأُخزينه . فإذا أمسى ونام عمرو عدَّوا عليه ففعلوا مثل ذلك ، فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذي فيغسله ويطيبه ويطهره ، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك ، فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسلهوطهره وطيبه. ثم جاء بسيفه فعلقه عليه شمقال له : إنى والله ماأعلم من يصنع بك ماأرى، فإن كان فيك خير فامتنع ، هــذا السيف معك . فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا فيها عَذر من عذر الناس، وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج وكلَّه من أسـلم من قومه فأسلم برحمة الله وحسُن إسلامه، فقال حين أسلم ، وعرف من الله ماعرف ، وهو يذكر صنمَه ذلكوما أبصرَ من أمره، ويشكر الله الذي أنقذه مماكان فيه من العمى والضلالة ويقول:

والله لو كنت إلهاً لم تكن أنت وكلب وَسُطَ بـبُر في قَرَنُ أَفَّ لِلْهَ لَوَ كَنْتَ اللهِ الْمَالُثُ عن سوء العَبَنُ أَفِّ لِلْمَالُثُ عن سوء العَبَنُ الواهب الرَزَّاق دَيَّانِ الدِّينُ الواهب الرَزَّاق دَيَّانِ الدِّينُ الواهب الرَزَّاق دَيَّانِ الدِّينُ هو الذي أنق ذي من قبل أن أكون في ظُلْمة قربر مُرْتَهَنَ هو الذي أنق ذي من قبل أن أكون في ظُلْمة قربر مُرْتَهَنَ

# فصل يتضمن أسماء من شهد بيمة العقبة الثانية وجملتهم على ماذكره ابن إسحاق ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان

## فمن الأوس أحد عشر رجلا :

أسيد بن حُضير أحد النقباء، وأبو الهيثم بن التَّيهان بَدْرى أيضاً، وسَلَمة بن سلامة ابن وَقَش بَدْرى، وظُهِر بن رافع، وأبو بُرْدة بن نِيار (١١)، و بُهير بن الهيثم بن نابى بن خَدْعة بن حارثة، وسعد بن خَيْمة أحد النقباء، بدرى وقتل بها شهيدا، ورفاعة بن عبد المنذر بن زُنير نقيب بَدْرى، وعبد الله بن جُبير بن النمان بن أمية بن البُرك بدرى، وقتل يوم أحد شهيداً أميراً على الرماة، ومعن بن عدى بن الجدة بن عَجْلان بن الحارث ابن ضُبيعة البَلوَى حليف للأوس شهد بدرا وما بعدها وقتل بالهيامة شهيداً، وعُويم بن ساعدة شهد بدراً وما بعدها.

## ومن الخزرج اثنان وستون رجلا :

أبو أيوبِ خالد بن زيد ، وشهد بدراً وما بعدها ومات بأرض الروم زمن معاوية شهيداً ، ومعاذ بن الحارث ، وأخواه عوف ومُعود وهم بنو عَفْراء بَدْريون ، وعُمَارة بن حزم شهد بدراً وما بعدها وقتل بالهمامة ، وأسعد بن زُرارة أبو أمامة أحد النقباء ، مات قبل بدر ، وسَهل بن عَتيك ، بدرى ، وأوس بن ثابت بن المنذر بدرى ، وأبو طلحة زيد بن سهل ، بدرى ، وقيس بن أبى صَعْصَعة عمرو بن زيد بن عوف

<sup>(</sup>١) الأصل: دينار وهو خطأ . والتصويب من الكنى والأسماء للدولابى . واسمه هانئ بن نيار ابن عمرو بن عبيد بن كلاب .

ابن مَبْدُول بن عمرو بن غَنْم بن مازن كان أميراً على الساقة يوم بدر ، وعمرو بن غَزيّة ، وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدراً وقتل يوم أحد ، وخارجة بن زيد شهد بدراً وقتل يوم أحد .

وعبد الله بن رواحة أحد النقباء ، شهد بدرا وأحداً والخندق . وقتل يوم مُؤْتة أميرا ، وبَشِير بن سعد ، بدرى ، وعبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الذى أرى النداء ، وهو بدرى .

وخَلاَّد بن سُوَيد بدرى أُحُـدى خَنْدَقى ، وقتل يوم بنى قُرَيظة شهيـداً ، طُرحت عليه رحَّى فشدَخَتْه ، فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن له لأجر شهيدين » .

وأبو مسعود عُقبة بن عمرو البدرى . قال ابن إسحاق : وهو أُحْدَثُ من شهد العقبة سنًا ولم يشهد بدراً .

وزیاد بن کبید ، بدری ، وفر و بن عمرو بن وذَفة (۱) و خالد بن قیس بن مالك بدری، و رافع بن مالك بدری، و رافع بن مالك أحد النقباء ، و ذَكُو ان بن عبد قیس بن خلد قب مخلد بن عامر بن زریق ، و هو الذی یقال له مهاجری آنصاری ، لأنه أقام عند رسول الله صلی الله علیه و سلم بمكة حتی هاجر منها ، و هو بدری قتل یوم أحد ، و عباد بن قیس بن عامر بن خالد بن عامر بن زریق بدری ، و أخوه الحارث بن قیس بن عامر بدری أیضاً .

والبَرَاء بن مَعْرُور أحد النقباء وأولُ من بايع فيما تزعم بنو سلمة ، وقد مات قبــل مَقْدَم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وأوصى له بثلث ماله فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم على ورثته .

<sup>(</sup>١) الأصل: ودفة . وهى رواية . وما أثبته من الاشتقاق لابن دريد ٤٦١ قال : والوذفة زعموا الروضة . قال ابن هشام ويقال : ودفة .

وابنه بشر بن البراء ، وقد شهد بدراً وأحداً والخندق ومات بخيبر شهيدا مِن أكله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الشاة المسمومة ، رضى الله عنه ، وسِنان بن صَيْف ابن صَخْر بدرى ، والطُّفيل بن النَّمان بن خنساء بدرى ، قتل يوم الخندق ، ومَعْقِل بن المنْذر بن سَرْح بدرى، وأخوه يزيد بن سنان المنذر بدرى، ومسعود بن زيد بن سُبيع ، وجبار بن والضَّحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بدرى ، ويزيد بن خذام (۱) بن سُبيع ، وجبار بن صخر [بن أمية] بن خنساء بن سنان بن عُبيد بدرى ، والطُّيل بن مالك بن خنساء بدرى ، وكعب بن مالك ، وسُليم بن عامر بن حديدة بدرى ، وقطبة بن عامر بن حديدة بدرى ، وأخوه أبو المنذر يزيد بدرى أيضا ، وأبو اليسر كعب بن عمر وبدرى ، وصَيْفي بدرى ، وأخوه أبو المنذر يزيد بدرى أيضا ، وأبو اليسر كعب بن عمر وبدرى ، وصَيْفي بدرى ، وأخوه أبو المنذر يزيد بدرى أيضا ، وأبو اليسر كعب بن عمر وبدرى ، وصَيْفي بدرى ، وأخوه أبو المنذر يزيد بدرى أيضا ، وأبو اليسر كعب بن عمر وبدرى ، وصَيْفي بدرى ، وأخوه أبو المنذر يزيد بدرى أيضا ، وأبو اليسر كعب بن عمر وبدرى ، وصَيْف بدرى ، وأخوه أبو المنذر يزيد بدرى أيضا ، وأبو اليسر كعب بن عمر وبدرى ، وصَيْف بدرى ، وأخوه أبو المنذر يزيد بدرى أيضا ، وأبو اليسر كعب بن عمر وبدرى ، وصَيْف بدرى ، وأخوه أبو المنذر يزيد بدرى أيضا ، وأبو اليسر كعب بن عمر وبدرى ، وصَيْف بدرى ، وأخوه أبو المنذر يزيد بدرى أيضا ، وأبو اليسر كعب بن عمر وبدرى ، وصَيْف بدرى ، وأخوه أبو المنذر يزيد بدرى أيضا ، وأبو المناذ و يورد و

و ثعلبة بن عَنَمة بن عدى بن نابى ، بدرى واستشهد بالخندق ، وأخوه عمرو بن غنمة بن عدى ، وعَبْس بن عامر بن عدى ، بَدْرى ، وخالد بن عمرو بن عدى بن نابى، وعبد الله بن أنيس حليف لهم من قضاعة .

وعبد الله بن عمرو بن حَرام أحد النقباء ، بدرى واستشهد يوم أحد ، وابنه جابر ابن عبد الله ، ومعاذ بن عمرو بن الجُوُح بدرى ، وثابت بن الجَدْع ، بدرى وقتل شهيداً بالطائف ، و عمير بن الحارث بن ثعلبة بدرى ، وخديج بن سلامة حليف مم من كلي ، ومعاذ بن جبل شهد بدراً وما بعدها ومات بطاعوت عنواس فى خلافة عمر بن الخطاب .

وعُبَادة بن الصامت أحد النقباء شهد بدراً وما بعدها ، والعباس بن عُبادة بن نَضْلة ، وقُبَادة بن نَضْلة ، وقُبَاد منها ، فكان يقال له مهاجرى أبصارى أيضا ، وقُبُل يوم أحد

ابن سُواد بن عبَّاد .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب: ابن حرام . (٢) من ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) أى لبني حرام بن كعب .

شهيداً ، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خَزْمة بن أَصْرَم حليف لهم [من بنى غُصينة] (۱) من بلي وعمرو بن الحارث بن لبدّة (۲) ، ورفاعة بن عمرو بن زيد بدرى ، وعقبة ابن وهب بن كُلدة حليف لهم (۳) بدرى وكان ممن خرج إلى مكة فأقام بها حتى هاجر منها ، فهو ممن يقال له مهاجرى أنصارى أيضا ، وسعد بن عُبادة بن دُكيم أحد النقباء ، والمنذر بن عمرو نقيب بدرى أحُدى وقتل يوم بئر مَعُونة أميراً وهوالذى يقال له: أعْتق ليموت .

وأما المرأتان فأم ُعمَارة تَسِيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو ابن عَمرو ابن عَمرو ابن عَمرو ابن عَمرو ابن غَنْم بن مازن بن النجار ، المازنية النجّارية .

قال ابن إسحاق : وقد كانت شهدت الحربَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معها أختها وزوجها زيد بن عاصم بن كمب ، وابناها حَبيب<sup>(١)</sup> وعبد الله .

وابنها حبيب (٥) هذا هو الذي قتله مُسَيْلهة الكذَّاب حين جعل يقول له: أتشهد أنّ مع . محداً رسول الله ؟ فيقول: لا أسمع . فيقول: أتشهد أنى رسول الله ؟ فيقول: لا أسمع . فيعل يقطعه عضوا عضوا حتى مات في يديه ، لا يزيده على ذلك ، فكانت أم عمارة ممن خرج إلى الميامة مع المسلمين حين قُتل مسيلمة ، ورجعت وبها اثنا عشر جرحا من بين طعنة وضربة . رضى الله عنها .

والأخرى أم مَنِيع أساء ابنة عمرو بن عَلرى بن نابي بن عمرو بن سَواد بن غَنم بن كعب بن سلمة . رضى الله عنها .

 <sup>(</sup>١) من ابن هشام.
 (٢) الأصل: كندة والتصويب من ابن هشام.
 (٣) أي هنام.
 (٤) كذا ضبطه الزرقاني بفتح النون.
 (٥) الأصل خبيب وما أثبته عن ابن هشام.

## بدء الهجرة من مكة إلى المدينة

قال الزُّهرى ، عن عروة ، عن عائشة : قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يومئذ بمكة \_ للمسلمين : « قد أُريتُ دارَ هجرتكم ، أُريت سَبِخةً ذات نَخْل بَيْن لابتَيْن » .

فهاجر من هاجر قِبلَ المدينة حين ذَكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ورجَع إلى المدينة مَن كان هاجَر إلى أرض الحبشة من المسلمين .

رواه البخارى.

وقال أبو موسى: عن النبي صلى الله عليه وسلم: « رأيت فى المنام أتى أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل ، فذهب وَهلِي إلى أنها الهمامة أو هَجَر ، فإذا هى المدينة يثرب » .

وهذا الحديث قد أسنده البخاري في مواضع أخر بطوله .

ورواه مسلم كلاها عن أبى كُرَيب . زاد مسلم وعبد الله بن مراد ، كلاها عن أبى أسامة ، عن يزيد بن عبد الله بن أبى بُرْدة ، عن جده أبى بردة ، عن أبى موسى عبد الله ابن قيس الأشعرى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله .

قال الحافظ أبو بكر البيهتى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السيارى بمرو ، حدثنا إبراهيم بن هلال ، حدثنا العامرى ، عن غلى بن الحسن بن شقيق، حدثنا عيسى بن عبيد الكِنْدى، عن غَيْلان بن عبدالله العامرى

عنأ بى زُرْعة بن عمرو بن جَرِير ، عن جرير ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله أو حى إلى الله أى هؤلاء البلاد الثلاثة نزلت فهى دار هجرتك: المدينة ، أو البحرين ، أو يَنْسَرِين » .

قال أهل العلم : ثم عزم له على المدينة ، فأمر أصحابه بالهجرة إليها .

هذا حديث غريب (۱) جداً ، وقد رواه الترمذى فى المناقب من جامعه منفرداً به عن أبى عار الحسين بن حُريث ، عن الفضل بن موسى ، عن عيسى بن عبيد ، عن غيلان بن عبد الله العامرى ، عن أبى زُرْعة بن عمر بن جَرير ، عن جرير ، قال : قللان بن عبد الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله أوحى إلى أى هؤلاء الثلاثة نزلت فهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله أوحى إلى أى هؤلاء الثلاثة نزلت فهى دار هجرتك ؛ المدينة ، أو البحرين ، أو قنسرين » ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل تفرد به أبو عار .

قلت : وغيلان بن عبد الله العامرى هذا ذكره ابن حبان فى الثقات ، إلا أنه قال : روى عن أبى زرعة حديثًا منكراً فى الهجرة. والله أعلم .

### \* \* \*

قال ابن اسحاق: لمَّا أذن الله تعالى فى الحرب بقوله « أُذِن للذين يُقَاتَلُون بأنهم ظُلُمُوا ، وإن الله على نصرهم لقَدير ، الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حَق إلا أن يقولوا ربُّنا الله(٢) » الآية .

فلما أذن الله في الحرب وتابَعَه هذا الحيُّ من الأنصار على الإسلام والنُّصرة له ، ولمن

 <sup>(</sup>١) قال الزرقانى: صححه الحاكم وأقره الذهبى فى تلخيصه ، لكنه قال فى الميزان : حديث منكر ، ما أقدم النرمذى على تحسينه بل قال غريب . وقال الحافظ : فى ثبوته نظر ، لمخالفته مافى الصحيح . شرح المواهب ٣١٨/١ . (٢) سورة الحج ٤٠،٣٩ .

اتبعه وأوى إليهم من المسلمين ، أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال : « إن الله قد جَعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها » .

فخرجوا إليها أرسالا .

وأقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يَأْذن له ربه فى الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة .

فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بنى مخزوم ، أبو سَلَمة عبد الله بن عبد الأسد بن هـ لال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وكانت هجرته إليها قبـل بيعة العقبة بسنة ، حين آذته قريش مَر جيعه من الحبشة ، فعزم على الرجوع إليها ، ثم بنغه أن بالمدينة لهم إخوانا فعزم إليها .

قال ابن إسحاق : فحدثنى أبى ، عن سلَمة بن عبد الله بن عمر بن أبى سلمة ، عن جدته أم سلمة قالت : لما أُجْمَع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحَّل لى بعيره ثم حملنى عليه وجعل معى ابنى سلمة بن أبى سلمة فى حجرى ، ثم خرج يقود بى بعيره .

فلما رأته رجالُ بنى المفيرة قاموا إليه فقالوا : هذه نفسُك غلَبْتَنا عليها ، أرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها فى البلاد؟ قالت : فنزعوا خِطاَمَ البعير من يده وأخذونى منه .

قالت : وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رَهْط أبى سلَمة ، وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا . قالت : فتجاذبوا ابنى سلمة بينهم حتى خاموا يده ، وانطلق به بنو عبد الأسد ، وحبسنى بنو المفـيرة عتدهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة .

قالت : ففرِّق بيني وبين ابني وبين زوجي .

قالت : فكنت أخرج كلَّ غداة فأجلس في الأبطَح ، فما أزال أبكى حتى أُمْسِي، سنةً أو قريبا منها .

حتى مرَ بى رجل من بنى عمى أحد بنى المغيرة ، فرأى ما بى فرَحِمَنى ، فقال لبنى المغيرة : ألا تَحرَّجون من هذه المسكينة ؟ فرَّقَم بينها وبين زوجها وبين ولدها ؟ !

قالت : فقالوا لى : الحقى بزوجك إن شئت .

قالت: فردَّ بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابنى ، قالت : فارتحلت ُ بعيرى ، ثم أخذت ابنى فوضعته فى حجرى ، ثم خرجت أريد زوجى بالمدينة .

قالت : وما معى أحد من خلق الله . حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عنمان بن طلحة ابن أبى طلحة أخا بنى عبد الدار ، فقال : إلى أين يا ابنة أبى أمية ؟ قلت : أريد زوجى بالمدينة . قال : أو ما ممك أحد ؟ قلت : ما معى أحد إلا الله وبنى هذا . فقال : والله ما لك مِنْ مَثْرَك .

فأخذ بخِطام البعير فانطلق معى يَبُوى بى ، فو الله ما صحبت وجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه ، كان إذا بلغ المنزل أناخ بى ، ثم استأخر عنى حتى إذا نزلت استأخر ببعيرى فحط عنه ثم قيده فى الشجر ، ثم تنحَّى إلى شجرة فاضطجع تحتها . فإذا دنا الرَّواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحَّله ، ثم استأخر عنى وقال : اركبى . فإذا ركبت فاستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامه فقادنى حتى ينزل بى .

فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدَمني المدينة ، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف

بقُبَاء قال : زوجُك فى هذه القرية ، وكان أبو سلمة بها نازلا ، فادخليها على بركة الله . ثم انصرف راجعًا إلى مكة .

فكانت تقول: ما أعلمُ أهلَ بيت في الإِسلام أصابهم ما أصاب آلَ أبي سلمة ، وما رأيت صاحباً قطكان أكرمَ من عثمان بن طلحة .

أسلم عُمَان بن طلحة بن أبى طلحة العَبْدَرى هذا بعد الحديبية ، وهاجر هو وخالد بن الوليد معاً ، و تُتل يوم أحد أبوه وإخوته ؛ الحارث وكلاب ومُسَافِع ، وعمه عُمان بن أبى طلحة . ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة والد بنى شيبة مفاتيح الكعبة ، أقر ها عليهم فى الإسلام كاكانت فى الجاهلية ، و نزل فى ذلك قوله تعالى : « إنَّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (١) » .

### \* \* \*

قال ابن إسحاق : "م كان أول من قدِمها من المهاجرين بعد أبى سلمة ، عامر ً بن ربيعة حليف بنى عَدِى ، معه امرأته ليلى بنت أبى حَثْمة العدوية . "م عبد الله بن جحش ابن رِئاب بن يَعْمُر بن صَبرة بن مُرة بن كبير بن غَنْم بن دُودَان بن أسد بن خزيمة ، حليف بنى أمية بن عبد شمس ، احتمل بأهله وبأخيه عبد ، أبى أحمد ، اسمه عبد كاذكره ابن إسحاق وقيل ثمامة . قال السهيلى : والأول أصح .

وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر ، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد ، وكان شاعراً وكانت عنده الفارعة ُ بنت أبى سفيان بن حرب ، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم .

فُغُلقتَ دار بني جحش هِجْرةً ، فمرَّ بها عتبةُ بن ربيعة وَالعباس بن عبد المطلب

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٨٠.

وأبو جهل بن هشام وهم مُصْعدون إلى أعلى مكة ، فنظر إليها عتبة تَخْفُق أبوابُها يَبَابًا ليس بها ساكن ، فلما رآها كذلك تنفس الصُّسَداء وقال :

وكلُّ دارٍ وإن طالَتْ سلامتُها يوماً ستُدْركها النَّكْباء والخوبُ

قال ابن هشام : وهذا البيت لأبى دُوَّاد الإيادى فى قصيدة له . قال السهيلى : واسم أبى دوَّاد حنظلة بن شرقى وقيل حارثة .

ثم قال عُتْبة : أصبحت دار بنى جحش خَلاء من أهلها . فقال أبو جهل : وما تبكى عليه من فُلِّ بن فل (١) ثم قال ، يعنى للعباس : هذا مِن عَمل ابن أخيك ، هذا فرَّق جماعتنا ، وشُدَّت أمرنا ، وقطَع بيننا .

## \* \* \*

قال ابن إسحاق : فنزل أبو سلمة وعامر بن ربيعة وبنو جحش بقُباً على مبشّر بن عبد المنذر ثم قدم المهاجرون أرسالا .

قال: وكان بنو غَنْم بن دُودَان أهلَ إسلام قد أُوعَبوا إلى المدينة هجرة رجالُهم وساؤهم وهم: عبد الله بن جعش، وأخوه أبو أحمد، وعُكَاشة بن مِحْصَن، وشجاع، وعقبة ابنا وهب، وأربَد بن بَجَيرة (٢) ومنقذ بن نُباتة ، وسعيد بن رقيش، ومحرز بن نَضْلة ، وزيد بن رُقيش ، وقيس بن جابر ، وعمرو بن محصن ، ومالك بن عرو ، وصفوان بن عمرو ، وثقف بن عمرو ، وربيعة بن أكثم ، والزبير بن عبيدة ، وتمام بن عبيدة ، وسَخْرة بن عبيدة ، ومحمد بن عبد الله بن جعش . ومن نسائهم زبنب بنت جعش ، وحمنة بنت جعش ، وجدامة بنت جندل ، وعمس بنت محصن ، وأم حبيب بنت جعش ، وجدامة بنت رُقَيْش ، وسَخْبرة وأم قيس بنت محصن ، وأم حبيب بنت مُعامة ، وآمنة بنت رُقَيْش ، وسَخْبرة بنت تميم .

<sup>(</sup>١) الفل: الواحد.

<sup>(</sup>٢) ويقال فيه : ابن حميرة . وابن حمير .

قال أبو أحمد بن جحش في هجرتهم إلى المدينة :

تقول فأمَّا كنت لابُدَّ فاعــــلا فقلت لها: مايثرب بمَظنَّة (١) إلى الله وجهى والرسول ومن 'يقِمْ فَكُمْ قد تركْناً من حَميمٍ مُناصحٍ تَرَى أَن وَتُراً لَأَينُا (٢) عن بلادنا دعـــوتُ بنى غَنْم كُلْقُنِ دمائهم وكنا وأصحابًا لنـــا فارقوا الهُدَى كَفُو جَيْن أما منهمــــــا فموفَّقُ طَغـــوْا وتمنُّوا كِذْبةً وأزلَّهم ورُعْنـــــــا إلى قول النبيِّ محمدٍ نَمُتُ أُرحام إليهم قريبــــة فأَى ابنُ أخت بعـــد نا يأمنَنَّ كُمْ ستَعْلَم يوماً أيُّنــــا إذْ تَزَايلوا

بذِمَّــة مَن أخشَى بَغَيْب وأَرهبُ فَيَمِّم بنا البلدان ولْتَناأُ يثربُ إلى الله يوماً وجهَـــه لا يخيَّبُ وناصحـــةِ تبكى بدَّمْع وتَنْدُبُ ونحن نرى أن الرغائب نَطْلبُ وللحقِّ لمَّا لاح للنساس مَلْحَبُ إلى الحق داءِ والنجــاحِ فأوعبُوا أعانوا علينك بالسلاح وأجلبوا عن الحق إبليسُ فخابوا وخَيَّبـوا فطابَ ولاةُ الحق منَّا وطُيِّبـــوا ولا قُرْبَ بالأرحام إذ لا تُقَرِّبُ وأيةٌ صهر بعــــد صهرى يُرْقَبُ وزُيِّل أمــرُ الناس للحقِّ أَصْوَبُ

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم خرج عمر بن الخطاب ، وعَيَّاش بن أبى ربيعــة ، حتى قدما المدينة .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : فقلت لها : بل يثرب اليوم وجهنا . (٢) الأصل : نائيا . وهو تحريف وما أثبته عن ابن هشام .

فحدثنى نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : اتَّمدنا لمّا أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعَيَّاش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص التناضُبَ من إضاة بنى غِفار فوق سَرف ، وقلنا : أيُّنا لم يصبح عندها فقد حُبس ، فليَمْض صاحباه .

قال : فأصبحتُ أنا وعياش عند التناضب ، وحُبس هشام وفتن فافتتن .

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقُباء ، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عيَّاش ، وكان ابن عمهما وأخاها لأمِّهما ، حتى قدما المدينة ورسول الله عليه وسلم بمكة ، فكلماه وقالا له : إن أمك قد نذرت أن لا يمسَّ رأسها مشط حتى تراك ، ولا تستظل من شمس حتى تراك . فرقَّ لها ، فقلت له : إنه والله إنْ يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم ، فوالله لو قد آذى أمَّك القمل لامتشطت ، ولو قد اشتد عليها حرُّ مكة لاستظلت !

قال : فقال : أبرُ قسمَ أمى ، ولى هنالك مال فآخذه . قال : قلت : والله إنك لتعلم أنى كمن أكثر قريش مالا ، فلك نصف مالى ولا تذهب معهما .

قال: فأبَى على الا أن يخرج معهما ، فلما أبى إلا ذلك قلت: أمَّا إذ فعلت مافعلت على الله على الله على الله القوم ريب فلا ناقتى هذه ، فإنها ناقة تجيبة ذَلول فالزم ظهرها ، فإن رابَك من أمر القوم ريب فانجُ عليها .

نفرج عليها معهما ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل : يا أخى والله لقد استغلظت عليم معهما ، أفلا تُعقبني على ناقتك هـذه ؟ قال : بلى . فأناخ وأناخا ليتحول عليها ، فلما استووا بالأرض عدّوا عليه فأوثقاه رباطا ، ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن .

قال عمر: فكنــا نقول: لا يقبــلُ الله ممن افتتن توبةً. وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للدينة وأنزل الله: « قُلْ يَعْبِادِى الذينَ أَسْرَ فُواْ عَلَى أَنفسهم لا تَقْنَطُواْ من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور ألحيم . وأنيبُو أ إلى ربِّكم وأسْلِمواْ له مِنْ قبلِ أَنْ يأتيكم العذابُ ثم لا تُنْصَرون . واتَّبِعو أَ أحسن مَ آ أُنزل إليكم من رَّبِّكم مِن قَبْلِ أَن يأتيكم العذابُ بَغْتة وأنتم لا تشعرون » (١) .

قال عمر : وكتبتها وبعثت بها إلى هشام بن العاص .

قال هشام: فلما أتتنى جملت أقرأها بذى طُوًى أصمِّد بها وأُصوِّب ولا أفهمها، حتى قلت: اللهم فهَّمْنيها، فألقَى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيا كنا نقول في أنفسنا، ويقال فينا.

قال : فرجعت إلى بعـيرى فجلست عليــه فلحقت برسول الله صــلى الله عليه وسلم بالمدينة .

وذكر ابن هشام أن الذى قدم بهشام بن العاص، وعَيَّاش ابن أبى ربيعة إلى المدينة الوليد بن المغيرة سرقهما من مكة وقدم بهما يحملهما على بعيره وهو ماش معهما ، فعثر فدميت أصبعه فقال :

هــــل أنت إلا إصبَعُ دَمِيتِ وفي سبيــــــل الله ما لقيتِ

وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شُعْبة ، أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء قال : أولُ من قدِم علينا عَمَّار وبلال .

وحدثني محمد بن بَشَّار ، حدثنا غُندَر ، حدثنا شُعبة ، عن أبي إسحاق ، سمعت البرَاء

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ٥٣هـ٥٥.

ابن عازِب قال : أولُ من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا 'يڤرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ، ثم قدم عمر بن الخطاب فى عشرين نفراً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم .

ثم قدم النبى صلى الله عليه وسلم ، فما رأيت أهـلَ المدينة فرحوا بشىء فرَحهم برسول الله صلى الله عليه برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما قدم حتى قرأتُ « سبّح اسمَ ربك الأعلى » فى سور من المفصل .

ورواه مسلم فى صحيحه من حمديث إسرائيل عن أبى إسحاق ، عن البراء بن عازب بنحوه .

وفيه التصريح بأن سعد بن أبى وقاص هاجر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وقد زعم موسى بن عقبة عن الزهرى أنه إنما هاجر بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصواب ماتقدم .

قال ابن إسحاق : ولما قدم عمر بن الخطاب المدينة هو ومن لحق به من أهله وقومه وأخوه زيد بن الخطاب ، وعمرو وعبد الله ابنا سُراقة بن المعتمر ، وخُنيس بن حُدافة السَّهمي زوج ابنته حفصة ، وابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل، وواقد بن عبد الله التميمي حليف لهم ، وخُولى بن أبى خولى ، ومالك بن أبى خولى حليفان لهم من بنى عجل ، وبنوالبُكير إياس وخالد وعاقل وعامر ، وحلفاؤهم من بنى سعد بن ليث ، فنزلوا على رفاعة عبد المنذر بن زُنير في بنى عمرو بن عوف بقباء .

## \* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم تتابع المهاجرون رضى الله عنهم . فنزل طلحة بن عبيد الله وصُهيب بن سِنان على خبيب بن إساف أخى بلحارث بن الخزرج بالسُّنْح . ويقسال : بل نزل طلحة على أسعد بن زُرَارة . قال ابن هشام: وذكر لى عن أبى عثمان النَّهْدى أنه قال: بلغنىأن صُهَيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش:أتيتنا صعلوكا حقيراً فكَأْثُر مالك عندنا وبلغت الذى بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟! والله لا يكون ذلك.

فقال لهم صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالى أتخلُّون سبيلى ؟ قالم ا : نعم . قال : فإنى قد جعلت لكم مالى .

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « رَبِح صهيب ، ربح صهيب » .

وقد قال البيهقى : حدثنا الحافظ أبو عبد الله ، إملاء ، أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال ، أخبرنا عبدان الأهوازى ، حدثنا زيد بن الجريش ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى ، حدثنا حصين بن حذيفة بن صيفى بن صهيب ، حدثنى أبى وعمومتى ، عن سعيد بن المسيّب، عن صهيب ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أريت دار َ هِرت كم سَبِخة بين ظَهْرانى حرَّتين ، فإما أن تكون هَجَر أو تكون يثرب » .

قال : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج معه أبو بكر ، وكنت قد هممت معه بالخروج فصد أبى فتيان من قريش ، فجعلت ليلتى تلك أقوم لا أقعد ، فقالوا : قد شغله الله عنكم ببطنه . ولم أكن شاكيا ، فناموا . فخرجت ولحقنى منهم ناس بعد ماسرتُ يريدون ليردُّونى ، فقلت لهم : إن أعطيتكم أواقى من ذهب وتخلون سبيلى وتوفون لى ؟ ففعلوا فتبعتهم إلى مكة . فقلت : احفروا تحت أسكُفَّة الباب فإنّ بها أواقى ، واذهبوا إلى فلانة نخذوا الحلَّتين .

وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقُباًء قبل أن يتحوَّل منها،

فلما رآنى قال: « يا أبا يحيى رَبِـــ البيع » فقلت: يارسول الله ماسبقنى إليك أحـــ وما أخبَرَك إلا جبرائيل عليه السلام.

### 杂杂谷

قال ابن إسحاق: ونزل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو مَرْثيد كناز بن الحصين وابنه مرثد الفَنويَّان حليفا حمزة، وأنسة وأبو كبشة مَوْلَيا رسول الله صلى الله على عليه وسلم على كلثوم بن الهَدْم أخى بنى عمرو بن عوف بقباء، وقيل على سعد بن خيشة وقيل بل نزل حمزة على أسعد بن زرارة. والله أعلم.

قال: ونزل عبيدة بن الحارث وأخواه الطفيل وحصين ، ومسطّح بن أثاثة وسُو يبط ابن سعد بن حُريملة أخو بنى عبد الدار ، وطليب بن عمير أخو بنى عبد بن قصى ، وخَبّاب مولى عُتبة بن غَرْ وان على عبد الله بن سلمة أخى بلعجلان بقباء (١) ، ونزل عبد الرحمن بن عوف فى رجل من المهاجرين على سعد بن الربيع ، ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبى رُهُم على منذر بن محمد بن عقبة بن أحَيْحة بن الجلاح بالعصبة دار بنى حجمت ، ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ ، ونزل أبو حذيفة بن عتبة وسالم مولاه على سلمة .

قال ابن إسحاق . وقال الأموى : على خبيب بن إساف أخى بنى حارثة . ونزل عتبة بن غَرُ وان على عَبَّاد بن بِشر بن وقَش فى بنى عبد الأشهل ، ونزل عثمان بن عفان على أوس ابن ثابت بن المنذر أخى حسان بن ثابت فى دار بنى النجار .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : أخى بلعارث بن الحزرج .

قال ابن إسحاق: ونزل العزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة ، وذلك أنه كان عزَ با . والله أعلم أى ذلك كان .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثني أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زُرارة ابن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ، حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : قدمنا [من] مكة فنزلنا العصبة (١) ، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة ، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا .

<sup>(</sup>١) العصبة : موضع بقباء .

## في سبب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة

قال الله تعالى « وقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِ جْنِي كُغْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلَ لَى مِن لَّدُنْكَ سُلطْنا نَّصِيراً » .

أرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء، أنْ يَجْعُل له مما هو فيه فَرَجا قريبا وتَخْرجا عاجلا، فأذِن له تعالى فى الهجرة إلى المدينة النبوية، حيثُ الأنصارُ والأحباب، فصارت له داراً وقراراً، وأهلُها له أنصاراً.

قال أحمد بن حنبل وعثمان بن أبى شَيْبة، عن جَرير ، عن قابوس بن أبى ظبيان ('')، عن أبيه ، عن ابن عباس ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، فأمر بالهجرة وأنزل عليه : « وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ ، وَأَجْعَلَ لِّي مِن لَدُنْكَ سُلْطُنا نَصِيراً » .

وقال قَتَادة : « أدخلني مُدْخَل صدق » المدينة « وأخرجني مُغْرَج صدق » الهجرة من مكة « واجعل لي مِن لدنك سلطانا نصيراً » كتابُ الله وفرائضه وحدوده .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وأقام رسول الله بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يُؤذَّن له في الهجرة.

<sup>(</sup>١) ح : قابوس بن أبي طهمان .

ولم يتخلف معه بمكة إلا من حُبس أو فتن ، إلا على بن أبى طالب وأبو بكر بن أبى قُحاَفة رضى الله عنهما .

وكان أبو بكر كثيراً مايستأذن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة فيقول له « لا تَعْجَل لعل الله يجعل لك صاحباً » فيطمع أبو بكر أن يَـــكُونه .

فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم ، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منّعة .

فَحَــذِرُوا خَرُوجَ رَسُولَ الله صَـلَى الله عليــه وَسَلَم إليهم ، وعَرَفُوا أَنَهُ قَدَ أَجْمَعَ لَمُرْبِهِم .

فاجتمعوا له فى دار النَّدُوة ، وهى دار قُصَى بن كِلاَب التى كانت قريش لا تَقْضَى أمراً إلا فيها ، يتشاورون في ايصنعون فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه .

قال ابن إسحاق : فحدَّ ثنى من لا أتهم من أصحابنا ، عن عبد الله بن أبى تجييح ، عن مجاهد بن جبر ، عن عبد الله بن عباس ، وغير ، ممن لا أتهم ، عن عبد الله عباس ، قال : لما اجتمعوا لذلك واتّعدوا أن يدخلوا فى دار الندوة ليتشاوروا فيها فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غدّو افى اليوم الذى العدوا له ، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزّحة ، فاعترضهم إبليس لمنه الله فى صورة شيخ جليل عليه بَت له (١) فوقف على باب الدار ، فلما رأوه واقفا على بابها قالوا : مَن الشيخ ؟ قال : شيخ من أهمل نجد ، سمع بالذى اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ماتقولون ، وعسى أن لا يُعدمكم منه رأيا و نصحا . قالوا : أحل فادخل .

<sup>(</sup>١) البت : الكساء الغليظ . وفي المطبوعة : بتلة ، وهو خطأ .

فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش: عُتبة وشيبة ، وأبو سفيان ، وطعيمة ابن عــدى ، وجبير بن مطعم بن عــدى ، والحارث بن عامر بن نوفل ، والنضر بن الحارث ، وأبو البَخْترى بن هشام ، وزَمْعة بن الأسود ، وحكيم بن حزام ، وأبو جهل ابن هشام ونَبيه ومُنبه ابنا الحجاج، وأمية بن خلّف ، ومن كان منهم، وغيرهم ممن لا يُعدُ من قريش .

فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قدكان مِن أَمْره ماقد رأيتم،وإننا والله مانأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا ، فأجمعوا فيه رأيا .

قال: فتشاوروا، ثم قال قائل منهم، قيل إنه أبو البَخْترى بن هشام: احبسوه فى الحديد وأغلقوا عليه باباً، ثم تربَّصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، رُهَيرا والنابغة ومَنْ مضى منهم من هذا الموت، حتى يصيبه ما أصابهم.

فقال الشيخ النجدى : لا والله ماهذا لـ كم برأى ، والله لئن حبستموه كما تقولون ليَخرجن أمرُه من وراء الباب هـ ذا الذى أغلقتُم دونَه إلى أصحابه ، فلأَوْشَكوا أن يَشْبُوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يُككأثروكم به حتى يَغْلبوكم على أمركم ، ماهـذا لسكم برأى .

فتشاوروا ، ثم قال قائل منهم : نخرجه من بين أظهرُنا فننفيه من بلادنا ، فإذا خرج عنا فوالله مانُبالى أين ذهب ولا حيث وقع ، إذا غاب عنا وفرَغْنا منه فأصلحنا أمرَنا وأَلْفَتنا كَاكَانَت .

قال الشيخ النجدى: لا والله ماهذا لكم برأى ، ألم ترَوْا حُسْنَ حديثه وحلاوة منطقه وغلبَته على قلوب الرجال بما يأتى به ؟! والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يَحِلَّ على حى من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ، ثم يسير بهم

إليكم حتى يطأً كم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم ، ثم يفعل بكم ما أراد ، أديروا فيه رأيًا غيرَ هذا .

فقال أبو جهل بن هشام : والله إن لى فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعدُ . قالوا : وما هو يا أبا الحسكم ؟

قال : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتَّى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا ، ثم نعطى كل فتى منهم سيفا صارما ، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه ، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمُه فى القبائل جميعها ، فلم يَقْدر بنو عبد مناف على حرب قومِهم جميعا ، فرضُوا منا بالعقل فعقلناه لهم .

قال: يقول الشيخ النجدى: القولُ ماقال الرجل، هذا الرأىُ ولا رأىَ غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مُجْمعون له.

فأتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : لاتبتِ هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه .

قال: فلما كانت عَتَمة من الليل اجتمعوا على بابه يَرْصُدونه حتى ينام فيَيْبونعليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانَهم قال لعلى بن أبى طالب: نَمْ على فراشى وتسجّ ببردى هذا الحضر مى الأخضر، فنمفيه فإنه لن يَخْلصُ إليك شيء تـكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام فى برده ذلك إذا نام.

وهذه القصة التي ذكرها ابن إسحاق قدرواها الواقدى بأسانيـده ، عن عائشة وابن عباس وعلى وسُراقة بن مالك بن جُمْشُم وغيرهم ، دخل حديثُ بعضهم في بعض ، فذكر نحو ماتقدم .

قال ابن إسحاق : فحدثنى يزيد بن أبى زياد ، عن محمد بن كُف القُرَظى ، قال : لما اجتمعوا له ، وفيهم أبو جهل قال وهُم على بابه : إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ، ثم بُعثتم من بعد موتكم ، فجُعلت لكم جِنان كجنان الأردُن ، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذَبْح ، ثم بُعثتم بعد موتكم ، ثم جُعلت لكم نار تُحُرقون فيها .

قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: « نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدُ هم » .

وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه ، فجعل يَنْثر ذلك الترابَ على رءوسهم وهو يتنو هذه الآيات : « يُس . والقرآنِ الحكيم . إنَّك كين المُرْسَلين على صِراطٍ مُسْتَقيم » إلى قوله : «وجعلنا مِنْ بَيْن أيديهم سَدًّا ومِنْ خَلْفهم سَدًّا فأغشيناهم فهم لايُبُصرون » ولم يَبْق منهم رجلٌ إلا وقد وضَع على رأسه ترابا .

ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب.

فأتاهم آتٍ ممن لم يكن معهم فقال : ماتنتظرون همهنا ؟ قالوا : محمدا . فقال: خيَّبكم الله! قد والله خرج عليكم محمد ، ثم ماترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا ، وانطلق لحاجته ، أفما ترون مابكم ؟ !

قال: فوضع كلُّ رجل منهم يدَه على رأسه ، فإذا عليه تراب ، ثم جعلوا يتطلَّعون فيرون عليًّا على الفراش متسجِّيا ببُرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نأمًا عليه بردُه ، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا ، فقام على عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدَّقنا الذي كان حدَّثنا.

قال ابن إسحاق : فكان مما أنزل الله فى ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له قولُه تعالى : « وإذ يَمْ ـكُر بك الذين كفروا ليُثبتوك أو يقتلوك أو يُخرجوك ، ويَمْ ـكُرون ويمكُرُ الله ، والله خيرُ الماكرين » (١) وقوله « أَمْ يقولون شاعرُ مَن بَر بَص به ريبَ المَنُون قل تربَّصوا فإنِّى معكم مِن المُتَر بِصِين » (٢) .

قال ابن إسحاق : فأذِن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عند ذلك بالهجرة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنقال ٣٠.

# هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضى الله عنه

وذلك أولُ التاريخ الإسلامى ، كما اتفق عليه الصحابة فى الدولة العُمَرية . كما بيناً م فى سيرة عمر ، رضى الله عنه وعنهم أجمعين .

قال البخارى : حدثنا مَطر بن الفضل ، حدثنا رَوْح ، حدثنا هشام ، حدثنا عِلَمْ مَعْ مَعْ مَعْ مَعْ مَعْ مَعْ الله عليه وسلم لأربعين سنة ، فمكث فيها ثلاث عشرة يوحَى إليه ، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ، ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة .

وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الأول ، سنة ثلاث عشرة من بعثقمه عليه السلام ، وذلك في يوم الإثنين .

كا رواه الإمام أحمد عن ابن عباس ، أنه قال : ولد نبيكم يوم الإِثنين ، وخرج من مكة يوم الإِثنين ، وتوفى يوم من مكة يوم الإِثنين ، ونجًى يوم الإِثنين ، ودخل المدينة يوم الإِثنين ، وتوفى يوم الاثنين .

\* \* \*

قال محمد بن إسحاق: وكان أبو بكر حين استأذن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة فقال له: لا تَعْجَل لعل الله أن يجعل لك صاحباً ، قد طمع بأن يكون رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنما يعنى نفسَه .

فابتاع راحلتين فحبسهما في داره يعلفهما إعداداً لذلك. قال الواقدي : اشتراها بثمانة درهم .

قال ابن إسحاق: فحدَّ ثنى من لا أتهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت : كان لا يُخطىء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يأتى بيتَ أبى بكر أحـدَ طرفى النهار إمّا بُـكرة ، وإما عشيَّة ·

حتى إذا كان اليومُ الذى أذِن الله فيه رسوكه صلى الله عليه وسلم فى الهجرة والخروج من مكة من بين ظَهْرَى قومه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فى ساعة كان لا يأتى فيها .

قالت : فلما رآه أبو بكر قال :ماجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الساعة إلا لأمر حدث ·

قاات : فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند رسول الله (١) صلى الله عليه وسلم أحد إلا أنا وأختى أسماء بنت أبى بكر ، فقال رسول الله عليه وسلم : « أخرج عنّى مَن عندك » قال : يارسول الله إنما هما ابنتاى ، ، وما ذاك فداك أبى وأمى ؟

قال: إن الله قد أُذِنَ لي في الخروج والهجرة .

قالت : فقال أبو بكر : الصحبةَ يارسول الله ؟ قال : الصحبة .

قالت: فوالله ماشعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكى من الفرح ، حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكى !

ثم قال : يانبي الله إن هاتين راحلتين كنت أعددتهما لهذا .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : وليس عند أبى بكر .

فاستأجرا عبد َ الله بن أَرْقَط (۱) قال ابن هشام: ويقال عبد الله بن أَرَيْقط . رجلاً من بنى الدِّيل بن بكر ، وكانت أمه من بنى سَهم بن عمرو ، وكان مشركاً ، يدلهُما على الطريق ، ودفعا إليه راحلتيهما ، فكانتا عنده برعاهما لميعادها .

قال ابن إِسحاق : ولم يعلم ، فيما بلغنى ، بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحــــد م حين خرج إلا على بن أبى طالب وأبو بكر الصديق وآل أبى بكر .

أما على" فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَره أن يتخلَّف حتى يؤدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم ، وليس بمـكة أحـد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده ، لمـاً يعلم من صدقه وأمانته .

قال ابن إسحاق : فلما أُمْجَمَع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم [الخروجَ](٢) أتى أبا بكر ابن أبى قحافة ، فخرجا من خَوخة لأبى بكر فى ظهر بيته .

وقد روى أبو نُعيم من طريق إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، قال : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا خرج من مكة مهاجراً إلى الله يريد للدينة قال .

« الحمد الله الذي خَلَقني ولم أَكُ شيئا ، اللهم أعنّى على هَوْل الدنيا ، وبوائق الدهر ، ومصارِّب الليالي والأيام .

اللهم اصحَبْنی فی سفَری ، واخلُفْنِی فی أهلی ، وبارك لی فیما رزقتنی ، ولك فذالِّلنی، وعلی صالح خُلقی فقوِّمنی ، وإلیك رَبِّ فحبِّبْنی ، وإلی الناس فلا تَكِلْنی .

ربَّ المستضعفين وأنت ربى ، أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السموات

<sup>(</sup>١) الأصل : أرقد : وما أثبته عن ابن هشام . (٢) من ابن هشام .

والأرض ، وكُشفت به الظلمات ، وصَلُح عليه أمر الأولين والآخرين ، أن تُحِلَّ على غضبَك ، أو تنزل بى سخطك ، أعوذ بك من زوال نعمتك ، وفَجْأَةِ نقمتك ، وتحوُّل على عافيتك وجميع سخطك . لك العُنْبى (۱) عندى خير ما استطعت ، لا حول ولا قوة إلا بك » .

## \* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم عَمَدًا إلى غار بثور ، جبل بأسفل مكة ، فدخلاه .

وأمر أبو بكر الصديق ابنَه عبد الله أن يتسمَّع لهما مايقول الناس فيهما نهارَه ، ثم يأتيهما إذا أمسَى بما يكون في ذلك اليوم من الخبَر .

وأمر عامرً بن ُفَهَيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ، ثم يريحها عليهما إذا أمسى في الغار .

فكان عبد الله بن أبى بكر يكون فى قريش نهاره معهم، يسمع ما يأتمرون به، وما يقولون فى شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرها الخبَر.

وكان عامر بن فُهِيرة يرعى فى رُعْيَان أَهَل مَكَة ، فإذا أَمسى أَرَاح عليهما غَمَ أَبى بكر فاحتلبا وذبحا ، فإذا غدا عبدُ الله بن أبى بكر من عندها إلى مكة أتبع عامرُ ابن فهيرة أثره بالغنم يعنِّى عليه .

وسيأتى في سياق البخاري مايشهد لهذا .

وقد حكى ابن جرير عن بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الصدِّيقَ في الذهاب إلى غارِ ثور ، وأمر عليًّا أن يدلَّه على مسيره ليلحقه ، فلحقه في أثناء الطريق .

<sup>(</sup>١) الأصل : العقبي

وهذا غريب جداً وخلاف المشهور من أنهما خرجا مماً .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وكانت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها تأتيهما من الطعام إذا أمسَت ما يُصْلحهما.

قالت أساء: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبى بكر فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا ابنة أبى بكر ؟ قالت: قلت: قلت: لاأدرى والله أين أبى . قالت: فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشاً خبيثاً ، فلطَم خدّى لطمة طَرَح منها قُرْطى ، ثم انصرفوا .

قال ابن إسحاق: وحدثنى يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، أن أباه حدثه، عن جدته أسماء قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكرمعه، احتمل أبو بكر ماله كله معه، خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم، فانطلق بها معه.

قالت : فدخل علينا جدى أبو تُتحافة ، وقد ذهب بصره ، فقال : والله إنِّى لأراه قد فِهَا عليه مع نفسه .

قالت: قلت: كلا يا أبت إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً. قالت: وأخذت أحجاراً فوضعتها في كو م في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت سده فقلت: يا أبت ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم.

ولا والله ما ترك لنا شيئًا ، ولكن أردت أن أسكِّن الشيخ بذلك !

\* \* \*

وقال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسن البصرى .

قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ليلا ، فدخل أبو بكر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية ، يتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه .

وهذا فيه انقطاع من طرفيه ..

وقد قال أبو القاسم البَغوى : حدثنا داود بن عمرو الضبّي ، حدثنا نافع بن عمر الْجُمَحى ، عن ابن أبى مُلَيكة ، أن النبى صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر إلى تُور ، فجعل أبو بكر يكون أمام النبى صلى الله عليه وسلم مرة ، وخُلفه مرة . فسأله النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك ، وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك .

حتى إذا انتهى إلى الغار من ثور ، قال أبو بكر : كما أنت حتى أَدْخل يدى فأحسَّه وأقصَّه ، فإن كانت فيه دابة أصابتني قبلَّك .

قال نافع : فبلغنى أنه كان فى الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوفًا أن يخرج منه دابة أو شىء يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا مرسَل. وقد ذكرنا له شواهد أخر في سيرة الصديق رضي الله عنه.

\* \* \*

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنبأنا موسى بن الحسن ، حدثنا عباد ، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا السَّرِيّ بن يحيى . حدثنا محمد بن سيرين ، قال : ذَكر رجال على عهد عمر ، فكأنهم فضَّلوا عمر على أبى بكر ، فبلغ ذلك عمر فقال : والله لكيْلة من أبى بكر خير من آل عمر ، وليوم من أبى بكر خير من آل عمر ، وليوم من أبى بكر خير من آل عمر أ

· لقد خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل

يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه . حتى فطن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أذكر الطّلَب يا أبا بكر مالك تمشى ساعة خلنى وساعة بين يدى؟ فقال : يا رسول الله أذكر الطّلَب فأمشى خلفك ، ثم أذكر الرّصد فأمشى بين يديك . فقال : يا أبا بكر لو كان شىء لأحببت أن يكون بك دونى ؟ قال : نع والذى بعثك بالحق .

فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر : مكانك يا رسول الله حتى أَسْتبرئ لك الغار ، فدخل فاستبرأه ، حتى إذا كان ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة فقال : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ . فدخل فاستبرأ ثم قال : انزل يا رسول الله . فنزل .

ثم قال عمر : والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر .

وقد رواه البيهتي من وجه آخر عن عمر وفيه : أن أبا بكر جعل يمشى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة وخلفه أخرى ، وعن يمينه وعن شماله . وفيه أنه لما حفيت رِجْلاً رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله الصديق على كاهله ، وأنه لما دخل الغار سدد تلك الأَجْحرة كلَّها وبتي منها جحر واحد ، فألقمه كعبه ، فجعلت الأفاعى تنهشه ودموعه تسيل . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحزن إن الله معنا » .

وفي هذا السياق غرابة ونكارة .

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو . قالا : حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا عباس الدُّورى ، حدثنا أسود بن عامر شاذان ، حدثنا إسرائيل ، عن الأسود ، عن جُنْدب بن عبد الله ، قال : كان أبو بـكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار ، فأصاب يدَه حجر فقال :

إِنْ أَنت إِلا إِصْبِعُ دَمِيتِ وَفَى سَبِيلِ اللهِ مَا لَقَيِتِ

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، أخبرنى عَمَان اَلجَزَرى ، أن مقسما مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس فى قوله تعالى « وإذ يَمْكُر بك الذين كفروا ليُثبِتُوك » قال : تشاورت قريش ليلة عمكة ، فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق ، يريدون النبى صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل أخرجوه . فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك ، فبات على على فراش النبى صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار ، وبات المشركون يحرسون عليًا يحسبونه النبى صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار ، وبات المشركون يحرسون عليًا يحسبونه النبى صلى الله عليه وسلم .

فلما أصبحوا ثاروا عليه ، فلما رأوا عليًّا رد اللهعليهم مكرهم . فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ فقال : لا أدرى .

فاقتفوا أَثرَه ، فلما بلغوا الجبلَ اختلط عليهم ، فصعدوا الجبل فمروا بالغار ، فرأوا على بابه ، على بابه ، لمنكبوت على بابه ، في بابه ، فيكث فيه ثلاث ليال .

وهذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روى فى قصة نسج العنكبوت على فم الغار ، وذلك من حماية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

[ وقال الحافظ<sup>(۱)</sup> أبو بكر أحمد بن على بن سعيد القاضى فى مسند أبى بكر ، حدثنا بشار الحَفَّاف، حدثنا جعفر وسليان<sup>(۲)</sup>، حدثنا أبو عمر ان الجَوْنى ، حدثنا المعلَّى بن زياد ، عن الحسن البصرى ، قال : انطلق النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ، وجاءت قريش يطلبون النبى صلى الله عليه وسلم ، وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا : لم يدخل أحد<sup>2</sup>.

<sup>(</sup>١) سقط هذا الخبر من (١) (٢) كذا ولعله جعفر بن سليمان الضبعى .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم قائمًا يصلِّى وأبو بكر يرتقب ، فقال أبو بكر للنبى صلى الله عليه وسلم : هؤلاء قومُك يطلبونك ، أمّا والله ما على نفسى أَيْلُ (١) ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره .

فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « يا أبا بكر لا تَحَفَّ إنّ الله معنا » . وهذا مرسل عن الحسن ، وهو حسن مجاله من الشاهد .

وفيه زيادةُ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فى الغار . وقد كان عليه السلام إذا أحزَ نه أمر صلّى .

وروى هذا الرجل ، أعنى أبا بكر أحمد بن على القاضى ، [عن] عمرو الناقد ، عن خلف بن تميم ، عن موسى بن مُطير ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن أبا بكر قال لابنه : يابنى إذا حدّث فى الناس حدّث فَأْت الفار الذى اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فكن فيه ، فإنه سيأتيك رزقك فيه بكرةً وعشيا ] (٢).

وقد نظم بعضهم هذا في شعره حيث يقول :

نَسْجُ داودَ ما حَمَى صاحبَ الغا رِ وكانِ الفَخَارُ للعنكبوتِ وقد ورد أن حمامتين عشَّشتا على بابه أيضا ، وقد نَظم ذلك الصَّرْصرى فى شعره حيث يقول:

فغمَى عليه العنكبوتُ بنَسْجه وظلَّ على الباب الحمامُ يبيضُ والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عساكر ، من طريق يحيى بن محمد بن صاعد ، حدثنا عمرو بن على ، حدثنا عون بن عمرو أبو عمرو القيسى ، ويلقَّ بعُويَن (٢) ، حدثنى أبو مُصْعَب المكتِّى ، قال : أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شُعْبة وأنس بن مالك ،

<sup>(</sup>١) أثل : أحزن . (٢) إلى هنا من (١) . (٣) الأصل : عوين .

بذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغار أمرالله شجرة غرجت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تستره ، وأن الله بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما فسترت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر الله حامتين وحشيتين فأقبلتا تكفان (١) حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة ، وأقبلت فتيان قريش من كل بطن منهم رجل ، معهم عصيهم وقسيبهم وهر اواتهم ، حتى إذا كانوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر مائتي ذراع قال الدليل ، وهو سراقة بن مالك بن جُعشم المُذبلي : هذا المجر ثم لا أدرى أين وضع رجله . فقال الفتيان : أنت لم تخطئ منذ الليلة . حتى إذا أصبحوا (٢) قال : أن وضع رجله . فقال الفتيان : أنت لم تخطئ منذ الليلة . حتى إذا أصبحوا والله عليه وسلم قدر خسين انظروا في الغار ، فاستبقه القوم حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم قدر خسين ذراعا ، فإذا الحمامتان ، فرجع (٢) فقالوا : ما ردّك أن تنظر في الغار؟ قال : رأيت محامتين وحشية بن بفم الغار ، فعرفت أن ليس فيه أحد .

فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أن الله قد درأ عنهما بهما ، فسمت عليهما ، أى برَّك عليهما ، وأَحْدَرها الله إلى الحرَّم فأفرَخا كما ترى .

وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه ، قد رواه الحافظ أبو نُعيم من حديث مسلم بن إبراهيم وغيره ، عن عَون بن عرو ، وهو اللقب بعُوَين ، بإسناده مثله . وفيه أن جميع حمام مكة من نسل تيك الحمامتين .

وفى هذا الحديث أن القائف الذي اقتنى لهم الأثرَ سُراقة بن مالك المُدْلجى .

وقد روى الواقدى عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه أن الذى اقتنى لهم الأثر كُرْ ز بن علقمة .

<sup>(</sup>١) الدفيف من الطائر : مره فوق الأرض أو أن يحرك جناحاه ورجلاه فريق الأرض .

<sup>(</sup>٢) الأصل : أصبحن . وهو تحريف . ﴿ ٣) الأصل : ترجع . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ١٦ \_ السيرة \_ ٢ )

## قلت : ويحتمل أن يكونا جميمًا اقتفيا الأثر . والله أعلم .

\* \* \*

وقد قال الله تعالى : « إِلاَّ تَنْصروه فقد نصره الله ، إِذ أخرجه الذين كفروا ثانى آثنين إِذَ هُما فى الغار ، إِذ يقول لصاحبه : لا تَحْزَن إِنَّ الله معناً . فأنزل الله سَكِينَته عليه وأيَّده بجنود لم تروها ، وجعَل كلة الذين كفروا السُّفْلَى وكلة الله هى العُلْيا ، والله عزيز حكيم (١) » .

يقول تعالى مؤنّبًا لمن تخلّف عن الجهاد مع الرسول: « إلّا تَنْصروه » أنّم فإنّ الله ناصِره ومؤيده ومُظْفره ، كما نصره « إذْ أخرَجه الذين كفروا » من أهلَ مكة هاربًا ليس معه غير ُ صاحبه وصَديقه أبى بكر ليس غيره .

ولهذا قال « ثانى اثنين إذ هما فى الغار » أى وقد لجا ٓ إلى الغار فأقاما فيه ثلاثة أيام ليَسْكُن الطَّلبُ عنهما .

وذلك لأن المشركين حين فقدوها كما تقدم ذهبوا في طابهما كلَّ مَذهب من سأتر الجهات ، وجعلوا لمن ردَّها ، أو أحدَها مائةً من الإبل ، واقتصُّوا آثارهما حتى اختلط عليهم ، وكأن الذي يقتص الأثر لقريش سُر اقة بن مالك بن جُعْشُم كما تقدم ، فصعدوا الجبل الذي ها فيه ، وجعلوا يمر ون على باب الغار ، فتُحَاذِي أرجلُهم لباب الغار ولا يرونهما ، حفظا من الله لها .

كا قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا همَّام ، أنبأنا ثابت ، عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر حدثه ، قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار : لو أنّ أحدَهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٤٠٠.

فقال : « يا أبا بكر ما ظنُّك باثنين الله ثالمهما » .

وأخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث هام به .

وقد ذكر بعضُ أهل السير أن أبا بكر لما قال ذلك تال النبي صلى الله عليه وسلم : لو جاءونا من هاهنا لذهبنا من هنا .

فنظر الصّديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر ، وإذا البحر قد اتصل به ، وسفينة مشدودة إلى جانبه .

وهذا ليس بمُنكر من حيث القدرة العظيمة ، ولكن لم يَردْ ذلك بإسناد قوى ولا ضعيف ، ولسنا نثبت شيئاً من تلقاء أنفسنا ، ولكن ما صحَّ أو حَسُن سنده قلنا به . والله أعلم .

وقد قال الحافظ أبوبكر البَزَّار: حدثنا الفضل بنسهل، حدثنا خلَف بن تميم، حدثنا موسى بن مُطَير القُرشى ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن أبا بكر قال لابنه : يا بنى إن حدَث في الناس حدث فأت الغار الذى رأيتنى اختبأتُ فيه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فكن فيه ، فإنه سيأتيك فيه رزقك غُدُومً وعَشِية .

ثم قال البزار : لا نَعَلْم يرويه غيرٌ خلف بن تميم .

茶茶茶

وقد ذكر يونس بن بُكَير ، عن محمد بن إسحاق ، أن الصَّديق قال في دخولها الغار ، وسَيْرها بعد ذلك ، وماكان من قصة سُرَاقة كما سيأتي، شعراً فمنه قوله :

قال النسبيُّ ، ولم أُجْزَع يُوقِرِّني ونحن في سُدْفٍ (١) من ظُلْمة الغارِ لا تَخْشَ شيئاً فإن الله ثالثنا وقد توكَّل لي منسه بإظهارِ وقد روى أبو نعيم هذه القصيدة من طريق زياد ، عن محمد بن إسحاق فذكرها مطولة جداً وذكر معها قصيدة أخرى والله أعلم .

وقد روى ابن مِلْمَيعة ، عن أبى الأسود ، عن عروة بن الزبير ، قال : لهكث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج ، يعنى الذى بايع فيه الأنصار ، بقية ذى الحجة والمحرم وصفر .

ثم إن مشركى قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله على على أن يقتلوا رسول الله صلى الله على وسلم ، أو يحبسوه ، أو يخرجوه ، فأطلَعَه الله على ذلك فأنزل عليه : « وإذ يَمْكُر بك الذين كفروا (٢٠ » الآية . فأم عليًا فنام على فراشه ، وذهب هو وأبو بكر ، فلما أصبحوا ذهبوا في طلبهما في كل وجه يطلبونهما .

وهكذا ذكر موسى بن عقبة فى مغازيه ، وأن خروجه هو وأبو بكر إلى الغار كان ليلا .

وقد تقدم عن الحسن البصرى فيما ذكره ابن هشام التصريح بذلك أيضا .

وقال البخارى: حدثنا يحيى بن بُكير ، حدثنا الليث عن عُقَيل قال ابن شِهاب: فأخبرنى عُروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت : لم أعقل أبوى قط إلا وهما يَدينان الدِّين ، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفى النهار بُكرة وعشية ، فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة ، حتى إذا بلغ بَر ل الغاد لقيه ابن الدَّغِنة وهو سيد القارة .

<sup>(</sup>١) ابن هشام: سدفة . (٢) سورة الأنفال ٣٠ .

فذكرت ماكان من ردِّه لأبى بكر إلى مكة وجواره له .كما قدمناه عند هجرة الحبشة إلى قوله : فقال أبو بكر : فإنّى أردُّ عليك جوارك وأرضى بجوار الله .

قالت : والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين : « إنى أُريت دارَ هجرتكم ذاتَ نخل بين لابتَيْن » وهما الحرَّتان .

فهاجر من هاجر قِبَل المدينة ، ورجع بعضُ من كان هاجر قبِل الحبشة إلى المدينة .
وتجهز أبو بكر مهاجراً قِبَل المدينة . فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « على
رِسْلك فإنى أرجو أن يُؤْذَن لى » فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبى أنت
وأمى ؟ قال : نعم .

فبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه ، وعلف راحلتين كانتا عنده ورقَ السَّمُر ، وهو الخَبَط ، أربعة أشهر ، وذكر بعضهم أنه علفهما ستة أشهر .

قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبى بكر في حَرِّ الظهيرة، فقال قائل لأبى بكر: هـذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعًا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر: فداء له أبى وأمى، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر!

قالت : فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قاستأذن فأذن له ، فدخل فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أخرج من عندك . فقال أبو بكر : إنما هم أهلك بأبى أنت يا رسولَ الله .

قال : فإنه قد أُذن لى فى الخروج . فقال أبو بكر : الصحبة َ بأبى أنت وأمى ! قال النبى صلى الله عليه وَسلم : نعم .

قال أبو بكر : فخذ أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بالثمن .

قالت عائشة : فجهزناها أحث (١) الجِهاز ، فصنعنا لهما سُفْر ة (٢) فى جِراب ، فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب ، فلذلك سُميت ذات النطاقين .

قالت : ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار فى جبل ثور ، فحكنا فيه ثلاث ليال ، يبيت عندها عبد الله بن أبى بكر ، وهو غلام شاب تقف لقين (٢) ، فيد لج مِن عندها بسَحَر فيصبح مع قريش بمكة كبائت ، لا يسمع أمراً يُكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبى بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء ، فيهيتان فى رسل ، وهو لبن منحتهما ورضيفهما (١) ، حتى يَنْعق بها عامر بن فهيرة بغلس ، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالى الثلاث .

واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بنى الدِّيل ، وهو من بنى عبد بن عدى ، هاديا خِرِّيتاً . والخريت : الماهر بالهداية . قد غَمَس (٥) حِلْفاً فى آل العاص بن وائل السَّهمى، وهو على دين كفار قريش ، فأُمِنَاه فدفعا إليه راحلتيهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ليال . وانطلق معها عامر بن فهيرة والدليل ، فأخذ بهم طريق السواحل .

قال ابن شهاب : فأخبرنى عبد الرحمن بن مالك اللَّهُ لجى وهو ابن أخى سُرَاقة ، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة كن مالك بن جُعشم يقول : جاءنا رُسُل كفار قريش

 <sup>(</sup>١) أحث الجهاز: أسرعه. وتروى: أحب الجهاز.

<sup>(</sup>٣) ثقف : حاذق . ولقن : سريع الفهم . (٤) الأصل : ورضيعهما . وما أثبته من البخارى . والرضيف : اللبن يغلى بالرضفة (٥) غمس حلفا : عقده . وكانوا بغمسون أيديهم فرجفنة توكيدا للحلف .

يجعلون فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر دية كل واحد منهما لمرف قتله أو أَسَره .

فبينما أنا جالس فى مجلس من مجالس قومى بنى مُدْلج، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس . فقال : ياسراقة إنى رأيت آنف أَسْوِدة (١) بالساحل أراها محمداً وأصحابه .

قال سراقة : فعرفت أنهم هم ، فقلت له : إنهم ليسوا بهم ، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا.

ثم لبثت فی المجلس ساعة ، ثم قمت فدخلت فأمرت جاریتی أن تَخْرج بفرسی وهی من وراء أ كمة فتحبسها علی ، وأخذت رمحی فخرجت من ظهر البیت فخططت بزُجَّه (۲) الأرض وخفضت عالیه ، حتی أتیت فرسی فركبتها فدفعتها تقر ب الی كنانتی حتی دنوت منهم ، فعثرت بی فرسی فررت عنها ، فقمت فأهْوَیْت یدی إلی كنانتی فاستخرجت منها الأزلام ، فاستقسمت بها أضر هم أم لا ؟ فخرج الذی أكره . فركبت فرسی وعصیت الأزلام .

فجعل فرسى يقرّب بى ، حتى إذا سمعت ُ قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يُكثر الالتفات ، ساخَت ْ يدا فرَسى فى الأرض حتى بلغتا الركبتين، فررت عنها فأهويت ، ثم زجرتها فنهضَت ، فلم تسكد تُخْرج يديها ، فلما استوت قائمة إذا لِأَثر يديها غبار ساطع فى الساء مشل الدخان ، فاستقسمت الأزلام فخرج الذى أكره .

<sup>(</sup>١) الأسودة : يكنى بها عن الشخص . (٢) الزج : حديدة تجعل في طرف الرمح .

<sup>(</sup>٣) الأصل : ففرت . وما أثبته من البخارى .

فناديتهم بالأمان ، فوقفوا فركبت فرسى حتى جئتهم ووقع فى نفسى حين لقيت مالقيت من الحبش عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك الدية ، وأخبرتهم أخبار مايريد الناس بهم ، وعرضت عليهم الزاد والمتاع ، فلم يَرْزَآنى (١) ولم يسألانى إلا أن قالا : أَخْفِ عنا . فسألته أن يكتب لى كتاب أمن ، فأمر عامر بن فُهَيرة فكتب نى رقعة من أدَم . نم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

وقد روی محمد بن إسحاق ، عن الزهری ، عن عبد الرحمن بن مالك بن جُعشم ، عن أبيه ، عن عمه سراقة فذكر هذه القصة ، إلا أنه ذكر أنه استقسم بالأزلام أول ماخرج من منزله فخرج السهم الذى يكره : لا يضره ، وذكر أنه عثر به فرسه أربع مرات ، وكلُّ ذلك يستقسم بالأزلام ويخرج الذى يكره : لا يضره . حتى ناداهم بالأمان . وسأل أن يكتب له كتابا يكون أمارة مابينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: فكتب لى كتابا فى عَظْم ، أو رقعة أو خرقة ، وذكر أنه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه عليه وسلم عليه وسلم وهو بالجعرانة مَرْجِعَه من الطائف ، فقال له « يومُ وفاء و بر من ادنه » فدنوت من وأسلمت .

قال ابن هشام : هو عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جعشم . وهذا الذى قاله جيّد .

ولما رجع سُرَاقة جعل لا يلقَى أحدا من الطَّلب إلا ردَّه وقال : كُفيتم هذا الوحه .

<sup>(</sup>١) الأصل : فلم يرداني وهو تصحيف وما أثبته من صحيح البخاري .

فلما ظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة ، جَعل سراقة يقصُّ على الناس مارأى وماشاهد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وماكان من قصة جواده ، واشتهر هذا عنه ، فحاف رؤساء قريش معرَّته ، وخشوا أن يكون ذلك سببا لإسلام كثير منهم ، وكان سراقة أمير بني مُدْلج ورئيسهم ، فكتب أبو جهل ، لعنه الله ، إليهم :

بنى مُــدْلج إنى أخاف سفيهكم سراقة مُسْتَغُو لنَصْر محـــدِ عليكم به ألاَّ يفــــرِّق جَمْمَــكم فيصبح شتَّى بعد عز وسؤددِ قال: فقال سراقة بن مالك يجيب أبا جهل في قوله هذا:

أبا حكم والله لوكنت شاهداً لأمر جوادى إذ تَسُوخ قوائمهُ عَجبْتَ ولم تَشْكُكُ بأنّ محداً رسولٌ وبرهان فمن ذا يقاومه (١) عليك فكُف القومَ عنه فإننى أخالُ لنا يوماً ستبدو معالمه بأمر تودُّ النصرَ فيه فإنهم وإن جيع الناس طُرًا مُسالمهُ

وذكر هذا الشعر الأموى فى مفازيه بسنده عن أبى إسحاق ، وقد رواه أبو نُعيم بستده من طريق زياد عن ابن إسحاق ، وزاد فى شعر أبى جهل أبياتا تتضمن كفراً بليغا .

## \* \* \*

وقال البخارى بسنده إلى ابن شهاب : فأخبرنى عُروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتى الزبير فى رَكْب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام ، فكساً الزبير رسول الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض .

<sup>(</sup>١) ١: نبي وبرهان فمن ذا يكلمه .

وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ، فكانوا دُون كلَّ غداة إلى الحرَّة فينتظرونه حتى يردَّهم حرُّ الظهيرة .

فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا انتظارهم ، فلما أووا إلى بيوتهم أونَى رجل من اليهود من أَطُمُ (١) من آطامهم لأمر ينظر إليه ، فبَصُر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بيضِين (٢) يزول بهم السراب ، فلم يملك اليهوديُّ أنْ قال بأعلى صوته : يا معشر مرب هذا جَدُّكُم الذي تنتظرون .

فثار المسلمون إلى السلاح فتلقّوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظَهْر الحُوَّة ، عدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن عوف ، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول .

فقام أبو بكر للناس ، وجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا ، فطفق مَن جاء من الأنصار ممن لم يَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيِّى أبا بكر ، حتى أصابت الشمسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقبل أبو بكر حتى ظلَّل عليه بردائه ، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك .

فلبث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذى أسس على التقوى ، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم ركب راحلته وسار يمشى معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين . وكان مِر بَداً للتمر

<sup>. (1)</sup> الأطم: الحصن . (٢) مبيضين : عليهم الثياب البيض التي كساها إياهم الزبير وطلحة . وقال ابن التين : يحتمل أن معناها مستعجلين ، قال ابن فارس : يقال : بائض أى مستعجل شرح المواهب ١ / ٣٥٠٠ .

لسُهَيل وسَهُـل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته : « هذا إن شاء الله المنزل » .

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفلامين فساومهما بالمر بَد ليتخذه مسجداً ، فقالا : بل نَهِبُه لك يا رسول الله ، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما . ثم بناه مسجداً .

فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللَّبِن فى بنيانه ، وهو يقول حين ينقُل اللبن :

هذا الِحْمَالُ لا حِمَالُ خَيْبَرُ هــــذا أَبرُ رَبَّنَا وأَطْهَرُ وبِقُول :

لاهُمَّ إِن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة

فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمَّ لى . قال ابن شهاب : ولم يبلغنا فى الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات .

هذا لفظ البخارى ، وقد تفرد بروايته دون مسلم ، وله شواهد من وجوه أخر ، وليس فيه قصة أم معبد الخزاعية .

ولنذكر هنا ما يناسب ذلك مرتبا أولا فأولا .

\* \* \*

قال الإمام أحمد : حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد العَنْقَزَى (') ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البراء بن عازب ، قال : اشترى أبو بكر من عازب سرجا بثلاثة عشر درهما ، فقال أبو بكر لعازب : مُر البراء فليحمله إلى

 <sup>(</sup>۱) نسب إلى العنقز وهو الريحان ، كان يبيعه أو يزرعه ، مات سنة ۱۹۹ يروى عن إسرائيل
 والثورى . اللباب ۲ / ۱۵٦ .

منزلى . فقال : لا حتى تحدثنا كيف صَنعتَ حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه .

فقال أبو بكر : خرجنا فأَدْلجنا فأحثَنْنا يومَنا وليلتنا حتى أَظْهَرُ نا وقام قائمُ الظهيرة ، فضربتُ بصرى هل أرى ظِلاَ نأوى إليه ، فإذا أنا بصخرة فأهويتُ إليها فإذا بقية ظِلها فسو يته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرشت له فروةً وقلت : اضطجع يارسول الله . فاضطجع .

ثم خرجت أنظر هل أرى أحداً من الطلّب ، فإذا أنا براعى غنم ، فقلت : لمن أنت ياغلام ؟ فقال : لرجل من قريش . فسماه فعرفته ، فقلت : هل فى غنمك من لبن ؟ قال : نعم ! قلت : هل أنت حالب لى ؟ قال نعم . فأصرته فاعتقل شاة منها ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار ، ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار ، ومعى إداوة على فمها خرقة فحلب لى كُثبة (۱) من اللبن ، فصبّبت على القدّح حتى بَرُد أسفله ، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ ، فقلت : اشرب يارسول الله . فشرب حتى رضيت، ثم قلت : هل آن الرحيل ؟ فار تحلنا والقوم يطلبوننا .

فلم يدركنا أحدُ منهم إلا سُرَاقة بن مالك بن جعشم على فرس له ، فقلت : يارسول الله هذا الطلب قد لحقنا ؟ قال : « لا تحزن إنّ الله معنا » .

حتى إذا دنا فكان بيننا وبينه قدرُ رُمْح ، أو رمحين أو قال رمحين أو ثلاثة ، قلت: يارسول الله هذا الطلبُ قد لحقنا ! وبكيت ، قال : لم تبكى ؟ قلت : أما والله ماعلَى نفسى أبكى ، ولكن أبكى عليك .

فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « اللهم اكْفِنَاه بما شئت» فساخَتُ قوائم فرسه إلى بطنها فى أرض صَلْدٍ ، ووثب عنها وقال : يامحمد قد علمت أن هذا عملك

<sup>(</sup>١) الكثبة : القليل من اللبن .

فادعُ الله أن ينجينى مما أنا فيه ، فوالله لأعمِّين على مَن ورائى من الطلب ، وهـذه كنانتى فخذ منها سهما فإنك ستمرُّ بإبلى وغنمى بموضع كذا وكذا فحـذ منها حاجتك .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا حاجة لى فيها » ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُطلق ورجع إلى أصحابه .

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، حتى قدمنا المدينة وتلقاه الناس ، غرجوا فى الطرق [و]على الأناجير (١)، واشتد الخدم والصبيان فى الطريق يقولون : الله أكبر جاء رسول الله صلى عليه وسلم ، جاء محمد .

قال: وتنازع القومُ أيهم ينزل عليه ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أنزلُ الليلةَ على بنى النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك » فلما أصبح غدا حيث أمر.

قال البراء: أولُ من قَدِم علينا من المهاجرين مُصْعَب بن عُمير أخو بنى عبدالدار، ثم قدم علينا ابنأم مكتوم الأعمى أحد بنى فِهْر، ثم قدم علينا عمر بن الخطاب فى عشرين راكبا، فقلنا: مافعل رسول الله ؟ قال: هو على أثرَى. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه.

قال الــبراء: ولم يَقَدْمَ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم حتى قرأت سوراً من المفصّل ...

أخرجاه فى الصحيحين من حديث إسرائيل بدون قول البراء: أول من قدم علينا. إلخ . فقد انفرد به مسلم فرواه من طريق إسرائيل به .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الأناجير : السطوح .

وقال ابن إسحاق : فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار ثلاثا ومعه أبو بكر، وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة ناقة لمن ردَّه عليهم ، فلما مضت الثلاث وسكن عهما الناس أتاهما صاحبهما الذى استأجراه ببعيريهما وبعير له ، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسُفْرتهما ، ونسيت أن تجمل لها عِصاما ، فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس فيها عصام ، فتحل نطاقها فتجعله عصاما ثم علقتها به . فكان يقال لها : ذات النّطاقين لذلك .

قال ابن إسحاق : فلما قرّب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدّم له أفضلهما ثم قال : اركب فداك أبى وأى ، فقال رسول صلى الله عليه وسلم : « إنى لا أركب بعيراً ليس لى » قال : فهى لك يارسول الله بأبى أنت وأى . قال : لا ولكن ما الثمن الذى ابتعتباً به ؟ قال : كذا وكذا . قال : أخذتها بذلك . قال : هى لك يارسول الله .

وروى الواقدى بأسانيده أنه عليه السلام أخذ القَصُّواء ، قال : وكان أبو بكر اشتراها بْمَانْمَائَة درهم .

وروى ابن عساكر من طريق أبى أسامة عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : وهي الجدعاء والله أعلم .

#### \* \* \*

قال ابن إِسحاق: فركبا وانطلقا ، وأردف أبو بكر عامر َ بن فهيرة مولاه خَلْفه ليخدمهما في الطريق .

فحدثت عن أسماء أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش منهم أبو جهل ، فذكر ضربه لها على خدها لطمة طرح منها قُرُطها من أذنهاكما تقدم . قالت: فحكننا ثلاث ليال ماندرى أين وجَّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، حتى على الله عليه وسلم ، حتى على وجلُ من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب ، وإن الناس ليَدَبغونه يسمعون صوته وما يرونه ، حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول :

جزَى الله ربُّ الناس خير َ جزائه رفيقيْنَ حَلَّا خيمتَىْ أُمِّ مَعْبَدِ هَا نَزَلَا بالسبرِّ ثُمُ تروَّحا فأفلَح من أُمسَى رفيقَ محمله لِيَهُن بنى كعب مكان فتاتِهم ومَقْعَدُها للمؤمنين بَمَرْصَدِ

قالت أسماء: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجّه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن وجهه إلى المدينة .

قال ابن إسحاق: وكانوا أربعة ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعامر ابن فهيرة مولى أبى بكر ، وعبد الله بن أرقط (١) كذا يقول ابن إسحاق ، والمشهور عبد الله بن أريقط الدّبلي . وكان إذ ذاك مشركا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأصل : أرقد . وهو تحريف والتصويب من ابن هشام .

 <sup>(</sup>٢) الحرار : واد أو ماء بالمدينة .
 (٣) الأصل : كشد ، وما أثبته من معجم البلدان .

يَعْمِنِ (۱) ، ثم على العبابيد ، ثم أجاز بهما القاحة ثم هبط بهما العَرْج وقد أبطأ عليهم بعض ظهرهم ، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مِن أَسْلَم يقال له أوس بن حجر على جمل يقال له ابن الرداء ، إلى المدينة وبعث معه غلاما يقال له مسعود بن هُنيدة ، ثم خرج بهما [ دليلهما من العرج ، فسلك بها ثنيّة العائر عن يمين ركوبة ، ويقال ثنية الغائر فيا بهما الريشام ، حتى هبط بهما بطن رئم ، ثم قدم بهما (٢) أُنباء على بنى عمرو بن عوف ، لا ثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد الضّعاء وكادت الشمس تعتدل .

وقد روى أبو نُعيم من طريق الواقدى نحواً من ذكر هذه المنازل ، وخالفه فى بعضها والله أعلم .

قال أبو نعيم: حدثنا أبو حامد بن حَبَلة ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن السراج ، حدثنا محمد بن عبادة ، حدثنى عبد الله عدثنا محمد بن عبادة بن موسى العجلى ، حدثنى أخى موسى بن عبادة ، حدثنى عبد الله بن سَيَّار ، حدثنى إياس بن مالك بن الأوس الأسامى ، عن أبيه ، قال : لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مر وا بإبل لنا بالجحفة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لمن هذه الإبل ؟ فقالوا : لرجل من أسلم . فالتفت إلى أبى بكر فقال : سعدت إن شاء الله . فقال : سعدت إن شاء الله . فقال : سعدت إن شاء الله .

قال: فأتاه أبي فحمله على جمل يقال له ابن الرداء.

قلت : وقد تقدم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة يوم الاثنين ، ودخل المدينة يوم الاثنين .

<sup>(</sup>١) تمهن : عين على ثلاثة أميال من السقيا بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>۲) ستطت بن ا

والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من مكة ودخوله المدينة خمسة عشر يوما . لأنه أقام بغار ثور ثلاثة أيام ، ثم سلك طريق الساحل وهي أبعد من الطريق الجادّة .

واجتاز في مروره على أم مُعْبَد بنت كعب من بني كعب بن خُراعة .

قال ابن هشام : وقال يونس عن ابن إسحاق : اسمها عاتكة بنت خلف بن مَعْبَد ابن ربيعة بن أَصْرَم .

وقال الأموى: هي عاتكة بنت تبيع حليف بني مُنقذ بن ربيعة بن أصرم بن صنبيس (١) بن حرام بن خَيسة بن كعب بن عمرو .

ولهذه المرأة من الولد معبد ونضرة وحنيدة بنو أبى معبد ، واسمه أكثم بن عبدالعزى ابن معبد بن ربيعه بن أصرم بن صنبيس .

وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا.

\* \* \*

وهذه قصة أم معبد الُخرَاعية :

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض غنَمها فمسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب في العُسِّ حتى أرغَى وقال: اشربي ياأم معبد. فقالت: اشرب فأنت أحقُّ به. فردَّه عليها فشربت ، ثم دعا بحائل أخرى ففعل مثل ذلك بها فشربه، ثم دعا بحائل

<sup>(</sup>١) في الإصابة : خبيس .

أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى دليلَه ، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى عامراً ، ثم تروَّح .

وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا أمَّ مَعْبَد فسألوا عنه ، فقالوا : أرأيتِ محمداً من حِلْيته كذا وكذا ؟ فوصفوه لها .

فقالت : مَا أُدرِي مَاتَقُولُونَ ، قَدِمَنَا فَتَّى حَالَبُ الْحَائُلِ .

قالت قريش : فذاك الذي نريد .

وقال الحافظ أبو بكر البزار ، حدثنا محمد بن معمر ، حدثنا يعقوب بن محمد ، حدثنا عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جابر قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مهاجرين فدخلا الغار ، إذا في الغار جُحْر فألقمه أبو بكر عَقِبَه حتى أصبح ، مخافة أن يخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء .

فأقاما فى الغار ثلاث ليال ثم خرجا حتى نزل بخيات أم معبد ، فأرسلت إليه أم معبد: إنى أرى وجوها حسانًا ، وإن الحي أقوى على كرامتكم منى .

فلما أمسوا عندها بعثت مع ابن لها صغير بشفرة وشاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اردد الشَّفْرَة وهات لذا فَرقاً » يعنى القَدَح . فأرسلت إليه أنْ لا لبن فيها ولا ولد . قال : هات لنا فرقا فجاءت بفرق فضرب ظهرها فاجترَّت ودرَّت فحلب فملأ القدح فشرب وسقى أبا بكر ، ثم حلب فبعث فيه إلى أم معبد .

ثم قال البَزَّار: لا نعلمه يُرْوَى إلا بهذا الإسناد، وعبدالرحمن بن عُقْبة لا نعلم أحداً حداً عنه إلا يعقوب بن محمد، وإن كان معروفا في النسب.

وروى الحافظ البيهقي من حــديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثنا محمد بن

عبد الرحمن بن أبى ليلى ، حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهانى ، سمعت عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن أبى بكر الصديق قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فانتهينا إلى حى من أحياء العرب ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت منتحياً فقصد إليه ، فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة فقالت : ياعبد الله إنما أنا امرأة وليس معى أحد ، فعليكما بعظيم الحى إن أردتم القركى . قال : فلم يجبها وذلك عند المساء ، فجاء ابن لما بأعنز يسوقها ، فقالت : يابنى انطلق بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين فقل لهما تقول لكما أمى اذبحا هذه وكُلد وأطعمانا .

فله ا جاء قال له النبى صلى الله عليه وسلم: انطلق بالشفرة وجئنى بالقدَح. قال: إنها قد عزبت وليس بها لبن، قال: انطلق ، فجاء بقدح فمسح النبى صلى الله عليه وسلم ضرعها ثم حلب حتى ملاً القدح، ثم قال: انطلق به إلى أمك. فشربت حتى رويت، ثم جاء به فقال: انطلق بهذه وجئنى بأخرى. ففعل بها كذلك ثم سقى أبا بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك ثم سقى أبا بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك ، ثم شرب النبى صلى الله عليه وسلم.

فبتنا ليلتنا ، ثم انطلقنا . فكانت تسميه المبارك . وكثرت غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة ، فمر أبو بكر فرأى ابنها فعرفه ، فقال : يا أمه هذا الرجل الذي كان معالمبارك . فقامت إليه فقالت : ياعبدالله من الرجل الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو؟ قالت : لا . قال : هو نبى الله . قالت فأدخلني عليه .

قال : فأدخلها فأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها .

زاد ابن عبدان فى روايته : \_ قالت : فدلَّنى عليه ، فانطلقت معى ، وأهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أقط ومتاع الأعراب . قال : فكساها وأعطاها .

قال: ولا أعلمه إلا قال: وأسلَمَتْ.

إسناد حسن .

وقال البيهقي : هذه القصة شبيهة بقصة أم مُعْبَد ، والظاهر أنها هي . والله أعلم .

\* \* \*

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى ، قالا : حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الحسن بن مُكرم ، حدثنى أبو أحمد بشر بن محمد الشُكَرى ، حدثنا عبد الملك بن وهب المذّحجى ، حدثنا أَجْرَ بن الصباح ، عن أبى معبد الخزاعى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر ودليلهم عبد الله بن أرَيْقط اللَّيثى ، فمرُّ وانخيمتى أم معبد الخزاعية .

وكانت أم معبد امرأة بَرْزة جَلْدة تَحْتَبَى وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقى، فسألوها هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها ؟ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك ، وقالت : لوكان عندنا شيء ما أعوزَكم القِركى ، وإذا القوم مُرْماون مسنتون .

فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شأةٌ فى كِسْر (١) خيمتها فقال : ماهده الشاة يا أم معبد ؟ فقالت : شأةٌ خلَّفها الجهدُ عن الغنم . قال : فهل بها من لبن ؟ قالت : فهل بها من لبن ؟ قالت : إن كان بها حكب فاحلبها .

فدعا رسول الله صلى الله عليـه وسلم بالشاة فمسحها وذكر اسم الله ومسح ضرعها وذكر اسم الله ، ودعا بإناء لها يُر بض الرهط (٢) فتفاجَّت (٣) واجترَّت فحلب فيه ثجًّا

<sup>(</sup>١)كسر الحيمة : جانبها .

<sup>(</sup>٣) تفاجت : فرجت مأبين رجليها .

<sup>(</sup>٢) يربض الرهط: يشبعهم حتى يربضوا .

حتى ملأه ، فسقاها وستى أصحابه فشربوا عَلَلا بعد نَهَل ، حتى إذا رووا شرب آخرَهم وقال : ساقى القوم آخرُهم . ثم حلب فيه ثانياً عَوداً على بَدْء ، فغادره عندها . ثم ارتحاوا .

قال: فقل مالبث أن جاء زوجُها أبو مَعْبد يسوق أعنزاً عِجَافاً يتساوَكُن هَزَلاً لا َنَقَى بهن (١) غُنهن قليل ، فلما رأى اللبن عَجِب وقال: من أين هذا اللبن يا أم معبد، ولا حَلُوبة فى البيت والشاء عازب ؟!

فقالت : لا والله إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت . فقال : صِفيه لى ، فوالله إنى لأراه صاحب قريش الذى تطلب.

فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه تُجُلة (٢) وفي صوته تُزْرِ به صُعْلة (٢) ، قسيم وسيم ، في عينيه دَعَج ، وفي أشفاره وَطَف (٣) ، وفي صوته صَحَل ، أحولُ أَكُحلُ أَزجُ أَقْرَنُ في عنقه سَطَع (٤) وفي لحيته كثاثة ، إذا صمت فعليه الوقار ، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء ، حلو المنطق فَصْلُ لا نَزْر ولا هذر ، كأن مَنْطقه خرزاتُ نَظْم يَنْحدرن ، أَبْهَى الناس وأجملُه من بعيد ، وأحسنه من قريب ، ربعة لا تَشْنَأُه (٥) عين من طول ، ولا تقتحمه عين من قِصَر ، عُصْن بين غصنين ، فهو أنضر الثلاثة منظراً ، وأحسنهم قداً ، له رفقاء يحقّون به ، إن قال استمعوا لقوله ، وإن أمر تبادروا لأمره ، تَحْفُود تَحْشُود ، لا عابس ولا مُفْند .

فقال \_ يعنى بعلمها \_ : هذا والله صاحب قريش الذى تطلب ، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه ، ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا .

<sup>(</sup>١) يتساوكن : يتمايلن . والنتى : المخ . (٢) الثجلة : عظم البطن . والصعلة : صغر الرأس .

<sup>(</sup>٣) وطف : طول . (٤) سطع : طول . (٥) الأصل : تنساه . وهو تحريف . وما أثبته عن الوفا لابن الجوزى والمواهب والدلائل لأبي نعيم . ومعنى تشنأه : تبغضه .

قال : وأصبح صوتُ بمكة عالٍ بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقول ، وهو يقول :

جزَى الله ربُّ الناس خير َ جزائه ها نزلاً بالبرِّ وارتحـــــــــلاً به فيــــالَقَصَى مازوَى الله عنكمُ سُلُوا أَختَــكم عَنْ شاتمِا وإنائهـــا دعاهـــــــا بشاة حائل فتحلَّبت فغادره رَهناً لدَيْهـــا لحالب

رفيقين حَسلاً خيمتَى أمَّ مَعْبَدِ فَأَفْلَحَ مَن أَمْسَى رفيقَ محسدِ فأفلح مَن أَمْسَى رفيقَ محسدِ به من فِعال لا تجسازَى وسُوْدَدِ فَإِنكُمُ إِنْ تَسْأَلُوا الشّاة (١) مُزْبِدِ له بصريحٍ ، ضَرَّةُ الشّاة (١) مُزْبِدِ يَدُرُ لها في مَصْسدَرٍ ثم مَوْدِدِ

قال: وأصبح الناس، يعنى بمكة، وقد فقدوا نبيهم، فأخذوا على خيمتى أم معبد

حتى لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال : وأجابه حسان بن ثابت :

لقد خاب قوم و زال عنهم نبیهم ترح دار عن قوم فرالت عقولهم وهدل بستوی ضُلاً قوم تسفّهوا نبی یری النساس حوله وان قال فی یوم مقسالة غائب لیمن أبا بکر سعادة کم جسد ویمن بنی کعب مکان فتساتهم ویمن بنی کعب مکان فتساتهم

وقد سُرَ ''من يَسْرِى إليهم ويَعْتَدِى وَحَـلُ عَلَى قوم بنور مُجدَّدِ عَى وهـداهُ يهتدون بمهتد ويتـدون بمهتد ويتـدون بمهد ويتـدو كتاب الله في كل مَشهد فتصديقُها في اليوم أو في ضُحَى الغد بصحبته مَن يُسْعـد الله يَسْعَد ومقعـد الله يَسْعَد

قال \_ يعنى عبد الملك بن وهب \_ : فبلغنى أن أبا مَعْبَد أسلَم وهاجر إلى النبى صلى الله عايه وسلم .

<sup>(</sup>١) الضرة : أصل الضرع.

<sup>(</sup>٢) الوفا ودلائل أبي نعيم : وقدس .

وهكذا روى الحافظ أبو ُنَمَيم من طريق عبد الملك بن وهب الَمُوْحِجي ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سُواءً . وزاد في آخره : قال عبد الملك : بلغني أن أم مَعْبَد هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم رواه أبو نعيم من طرق ، عن بكر بن مُحْرِز الكَّلبي الخزاعي ، عن أبيه مُحْرز النَّ مهدى ، عن حرام بن هشام بن حُبيش بن خالد ، عن أبيه ، عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة خرج منها مهاجراً هو وأبو بكر وعامر بن فُهِيرة ودليلهما عبد الله بن أرَيْقط الليثي ، فهروا بخيمة أم معبد ، وكانت امرأة بَرْزَة جلدة تحتبي بفناء القبة ، وذكر مثل ماتقدم سواء .

قال . وحدثناه ، فيما أظن ، محمد بن أحمد بن على بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بن يونس ابن موسى ، يعنى السكديمى ، حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز مولى العباس بن عبد المطلب ، حدثنا محمد بن سليان بن سليط الأنصارى ، حدثنى أبى ، عن أبيه سليط البَدْرى ، قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة ومعه أبو بكر وعامر ابن فَهَيرة وابن أَرَيقط يدلهم على الطريق ، مر ً بأم معبد الخزاعية وهى لا تعرفه فقال لها : الما معبد هل عندك من لبن ؟ قالت : لا والله إن الغنم لعاز بة . قال : فما هذه الشاة ؟ قالت : خَلَقْها الجهد عن الغنم ؟ ثم ذكر تمام الحديث كنحو ما تقدم .

\* \* \*

ثم قال البيهقي : يُحتمل أن هذه القصص كلما واحدة .

ثم ذكر قصة شبيهة بقصة شاة أم معبد الخزاعية فقال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، إملاء، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب، أخبرنا محمد بن غالب، حدثنا

أبو الوليد ، حدثنا عبد الله بن إياد بن لَقيطٌ ، حدثنا إياد بن لقيط ، عن قيس بن النعان ، قال : لما انطاق النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مُسْتَخْفين ، مرُّوا بعبد برعى غلم فاستسقياه الابن فقال : ما عندى شاة تحلب ، غير أن هاهنا عَنَاقا (۱) حملت أول الشتاء ، وقد أخدجت (۲) وما بقى لها من لبن . فقال : ادع بها . فدعا بها فاعتقلها النبى صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت ، وجاء أبو بكر بمجن فحلب فستى أبا بكر عمب فسقى الراعى ، ثم حلب فشرب .

فقال الراعى : بالله من أنت ؟ فوالله ما رأيت مثلك قط . قال : أو تراك تكتم على ﴿ حَتَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل حتى أخبرك ؟ قال : نعم .

قال : فإنى محمد رسول الله .

فقال : أنت الذي تزعم قريش أنه صابي ؟؟ قال : إنهم ليقولون ذلك .

قال: فإنى أشهد أنك نبى ، وأشهد أن ما جئت به حق ، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبى ، وأنا مُتَّبعك .

قال: إنك لا تستطيع ذلك يومَك هذا ، فإذا بلغك أنِّي قد ظهرتُ فَأْتنا.

ورواه أبو يعلى الموصلي ، عن جعفر بن ُحميدُ الكوفي ، عن عبد الله بن إياد ابن لَقيط به .

\* \* \*

وقد ذكر أبو نعيم هاهنا قصة عبد الله بن مسعود فقال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن زرّ ، عن عبد الله بن مسعود . قال : كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعُقبة بن أبى مُعَيط بمكة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، وقد فراً من المشركين ، فقالا : يا غلام

<sup>(</sup>١) الْعناق : الأنثى من ولد المعز . (٧) أخدجت : جاءت بولدها ناقص الخلق .

عندك ابن تسقينا؟ . فقات : إنى مؤكَّمن ولست بساقيكما ، فقالا : هل عندك من جذعة لم كَنْزُ عليها الفحلُ بعدُ؟ قلت : نعم .

فأ تيتهما بها ، فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع فدعا ، فَهَلَ الضرعُ وجاء أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها ، ثم شرب هو وأبو بكر وسقيانى ، ثم قال للضرع : اقامِع فقلَص .

فلما كان بعدُ أتيت رسول الله صلى الله عليه أوسلم فقلت : علّمنى من هـذا القول الطيب ، يعنى القرآن . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنك غلام معلّم » فأخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعنى فيها أحد .

فقوله فى هذا السياق : « وقد فَرَّ ا من المشركين » ليس المراد منه وقت الهجرة ، إنما ذلك فى بعض الأحوال قبل الهجرة .

فإن ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة كما تقدم ، وقصته هذه صحيحة ثابتة في الصحاح وغيرها . والله أعلم .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد (۱): حدثنا عبد الله بن مُصعَب بن عبد الله ، هو الزبير ، حدثنى أبى ، عن فائد مولى عَبَادل ، قال : خرجت مع إبراهيم بن عبد الرحمن بن سعد ، حتى إذا كنا بالعرج أتى ابن سعد ، وسعد وهو الذى دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق رَكُوبة (۲) فقال إبراهيم : ما حـدَّثك أبوك ؟ قال ابن سعد : حدثنى أبى أن رسول الله صل الله عليه وسلم أتاهم ومعه أبو بكر ، وكانت لأبى بكر عندنا بنت

ر من (۱) . (۲) الأصل ركونة . وهو تحريف . وهي ثنية بين مكة

 <sup>(</sup>١) سقط هذا الخبر من (١) .
 والمدينة عند العرج .

مسترضعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار فى الطريق إلى المدينة ، فقال له سعد : هذا الغامر من ركوبة ، وبه لصان من أسْلَمَ يقال لهما المهانان . فإن شئت أخذنا عليهما .

قال سعد: فخرجنا حتى إذ أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه: هذا اليماني . فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلما ، ثم سألهما عن أسمائهما فقالا : نحن المهانان . فقال : « بل أنتما المُكرَّمان » وأمرها أن يَقَدَّما عليه المدينة ، فقالا : نحن المهانان . فقال : « بل أنتما المُكرَّمان » وأمرها أن يَقَدَّما عليه المدينة ، فقال رسول الله صلى الله فخرجنا حتى إذا أتينا ظاهر قُباء فتاقاه بنو عمرو بن عوف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أين أبو أمامة أسعد بن زرارة ؟ » فقال سعد بن خيثمة : إنه أصاب قبلى يا رسول الله أفلا أخبره ذلك ؟

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا طلع على النخل فإذا الشِّرب مملوء، فالتفت رسول الله إلى أبى بكر فقال : يا أبا بكر هذا المنزل . رأيتني أنزل إلى حياض كحياض بنى مُدْلج .

انفرد به أحمد .

## فص\_ل

# في دخوله عليه السلام المدينة ، وأين استقر منزله بها

# وما ينعلق به

قد تقدم فيا رواه البخارى ، عن الزهرى ، عن عروة ، أن الني صلى الله عليه وسلم دخل المدينة عند الظَّهِيرة .

قلت : ولعل ذلك كان بعد الزوال ، لما ثبت في الصحيحين من حديث إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البَراء بن عازب ، عن أبى بكر في حديث الهجرة قال : فقدِمْنا ليلاً فتنازعه القوم أيَّهم ينزل عليه ، فقال رسول الله صلى عليه وسلم : « أُنزلُ على بنى النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك » .

وهذا والله أعلم إما أن يكون يوم قدومه إلى قِباء ، فيكون حال وصوله إلى قرب المدينة كان في حَرِّ الظهيرة وأقام تحت تلك النخلة ، ثم سار بالمسلمين فنزل تُعباء وذلك ليلا ، وأنه أَطْاق على ما بعد الزوال ليلاً ، فإن العَشِيَّ من الزوال .

وإما أن يكمون المراد بذلك لمَّــا رحل من قباء ، كما سيأتى ، فسار فما انتهى إلى بنى النجار إلا عشاء . كما سيأتى بيانه . والله أعلم .

وذكر البخارى عن الزُّهرى ، عن عروة ، أنه نزل فى بنى عمرو بن عوف بقباء ، وأقام فيهم بضع عشرة ليلة ، وأسَّس مسجدَ قباء فى تلك الأيام .

ثم ركب ومعه الناس حتى بركت به راحلته فى مكان مسجده ، وكان مِر ْبَدَأُ

لغلامين يتيمين وهما سَهْـل وسُهيل ، فابتاعه منهما واتخذه مسجداً . وذلك فى دار بنى النجار رضى الله عنهم .

#### \* \* \*

وقال محمد بن إسحاق ، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عُويم بن ساعدة، قال : حدثني رجال من قومي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكّفنا عليه وسلم من مكة وتوكّفنا قدومَه ، كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرّتنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فو الله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال ، فإذا لم نجد ظلا دخَلْنا ، وذلك في أيام حارة .

حتى إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله جلسنا كما كنا نجلس ، حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا ، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت فكان أول من رآه رجل من اليهود ، فصرخ بأعلى صوته : يا بنى قَيْلة هذا جَدُّكم قد جاء .

فرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى ظل نخلة ومعه أبو بكر فى مثل سنّه ، وأكثرُنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ، وركبه الناسُ ، وما يعرفونه من أبى بكر ، حتى زال الظل عن رسول الله صلى عليه وسلم ، فقام أبو بكر فأظلّه بردائه ، فعرفناه عند ذلك .

وقد تقدم مثل ذلك في سياق البخاري ، وكذ ذكر موسى بن عُقبة في مغازيه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم ، حدثنا سليان ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : إنى لأسعى فى الغلمان يقولون : جاء محمد . فأسعى ولا أرى شيئا ، ثم يقولون : جاء محمد . فأسعى ولا أرى شيئاً .

قال: حتى جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وصاحبُه أبو بكر، فكمنا ف بعض خراب المدينة، ثم بعثا رجلا من أهل البادية يُؤذن بهما الأنصار فاستقبلهما رهاء خمسائة من الأنصار حتى انتهوا إليهما ، فقالت الأنصار: انطلقا أمنين مطاعين .

فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم ، فخرج أهـل المدينـة حتى إن العواتق لفَوْق البيوت يتراءينه يقلن : أيهم هو ؟ أيهم هو ؟ فمـا رأينا منظراً شبيهاً به .

قال أنس: فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم تُعبِضَ فلم أر يومين شبيهاً بهما . ورراه البيهتي عن الحاكم ، عن الأصم ، عن محمد بن إسحاق الصنعاني ، عن أبى النضر هاشم بن القاسم ، عن سليان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس بنحوه، أو مثله .

وفى الصحيحين من طريق إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البراء ، عن أبى بكر فى حديث الهجرة قال : وخرج الناس حين قدمنا المدينة فى الطرق وعلى البيوت ، والغلمان والخدم يقولون : الله أكبر جاء رسول الله ، الله أكبر جاء محمد ، الله أكبر جاء رسول الله . فلما أصبح انطلق وذهب حيث أمر .

وقال البيهق : أخبرنا أبو عمرو الأديب ، أخـبرنا أبو بكر الإسماعيلي ، سمعت أبا خليفة يقول : سمعت ابن عائشة يقول : لمـا قَدِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة حمل النساء والصبيان يقلن :

طلع البَدْرُ علينا من تُنِيَّات الورداع

# وجبَ الشَّكرُ علينا مادعـــا لله داع ِ

\* \* \*

قال محمد بن إسحاق: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما يذكرون يعنى حين نزل ، بقباء على كُلْثُوم بن آلهدم أخى بنى عرو بن عوف ثم أحد بنى عبيد ، ويقال: بل نزل على سعد بن خَيْثمة .

ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن الهدم: إنماكان رسول الله صلى الله عليــه و لله عليــه و لله عليــه و ذلك الله عرب من منزل كلثوم بن الهدم جلس للناس فى بيت سعد بن خيثمه ، وذلك أنه كان عزاً با لا أهل له ، وكان يقال لبيته بيت العزاب . والله أعلم .

ونزل أبو بكر رضى الله عنه على خُبكيب بن إساف ، أحد بنى الحارث بن الخزرج بالشُّنح ، وقيل : على خارجة بن زيد بن أبى زهير أخى بنى الحارث بن الخزرج .

قال ابن إسحاق: وأقام على بن أبى طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها، حتى أدَّى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده.

ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كلثوم بن الهدم ، فكأنَّ على بن أبى طالب إنما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين .

يقول: كانت بقباء امرأة لا زوج لها مسلمة، فرأيت إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إليه، فيعطيها شيئا معه فتأخذه، فاسترَبْتُ بشأنه فقلت لها: يأمّــة الله، من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدرى ماهو، وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك ؟.

قالت : هـذا سهل بن حنيف ، وقد عرف أنى امرأة لا أحد كى ، فإذا أمسى عداً على أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بها فقال : احتطبي بَهذا .

فكان على رضى الله عنه يأثر ذلك من شأن سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق . قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقُباء فى بنى عمرو بنعوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخيس ، وأسَّس مسجدَه .

ثم أخرجه الله مِن كَيْن أظهرهم يوم الجمعة ، وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلكِ .

وقال عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق قال : وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه عليه السلام أقام فيهم ثماني عشرة ليلة .

قلت : وقد تقدم فيما رواه البخارى من طريق الزهرى ، عن عروة ، أنه عليه السلام أقام فيهم بضع عشرة ليلة .

وحكى موسى بن عقبة عن مُجمع بن يزيد بن حارثة أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعنى فى بنى عمرو بن عوف بقباء، اثنتين وعشرين ليلة.

وقال الواقدى: ويقال أقام فيهم أربع عشرة ليلة .

\* \* \*

قال، ابن إسحاق: فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادى، وادى رانونا، فكانت أول جمعة صلاً ها بالمدينة.

فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نَصْلة فى رجال من بنى سالم ، فقالوا : يارسول الله أقم عندنا فى العَدَد والعُدَّة والمنعـة قال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة . لناقته علوا سبيلها .

فانطلقت حتى إذا وازَتْ دار بنى بَياضة تلقــاه زياد بن كَبِيــد وفَرْوة بن عمرو، رجال من بنى بَيَاضة ، فقالوا : يارسول الله هلم إلينا إلى العَدد والعُدَّة والمنعة .

قال : « خَلُوا سبيلها فإنها مأمورة » نخلوا سبيلها .

فانطلقت حتى إذا مرت بدار بنى ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو ، فى رجال من بنى ساعدة ، قال : «خُلُوا سبيلَها وجال من بنى ساعدة ، فقالوا : يارسول الله هلم إلينا فى العدد والمنعة . قال : «خُلُوا سبيلَها .

فانطلقَتُ حتى إذا وازت (١) دار بنى الحارث بن الخزرج اعترضه سعدُ بن الربيع وخارجةُ بن زيدوعبد الله بن رَوَاحة فى رجال من بنى الحارث بن الخزرج فقالوا: يارسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة واكمنعة .

قال : « خلوا سبيلها فإنها مأمورة » غلوا سبيلها .

فانطلقت حتى إذا مرت بدار عدى بن النجار ، وهم أخواله ، دُنيا ، أمَّ عبدالمطلب سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم ، اعترضه سَليط بن قيس ، وأبو سليطأسيرة بن[أبي] (٢) خارجة فى رجال من بنى عدى بن النجار فقالوا : يارسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة .

قال : « خَلُوا سبيلها فإنها مأمورة » فَخَلُوا سبيلها .

فانطلقت ، حتى إذا أتت دار بنى مالك بن النجار بركت على باب مسجده عليه السلام اليوم ، وكان يومئذ مر أبداً لفلامين يتيمين من بنى مالك بن النجار ، وها سهل وسهيل ابنا عمرو ، وكانا فى حجر مُعاذ بن عَفْراء .

قلت : وقد تقدم فى رواية البخارى من طريق الزهرى ، عن عروة أنهما كانافى حجر أسعد بن زُرَارة . والله أعلم .

\* \* \*

وذكر موسى بن عُقْبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر" في طريقه بعبد الله

<sup>(</sup>۱) ا: دارت وفي ابن هشام وازنت (۲) من ابن هشام .

ابن أبي بن سَلُول وهو فى بيت ، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يدءوه إلى المنزل ، وهو يومئذ سيد الخزرج فى أنفسهم ، فقال عبد الله : انظر الذين دَعوك فانزل عليهم .

فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من الأنصار ، فقال سعد بن عُبادة يعتذر عنه : لقد مَنَّ الله علينا بك يارسول الله وإنا نريد أن نَعْقد على رأسه التاج ونملِّكه علينا .

قال موسى بن عقبة : وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن ير كب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى عمرو بن عوف ، فمشوا حول ناقته ، لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمامَ الناقة شُحًا على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيا له .

وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المنزل فيقول صلى الله عليه وسلم : دَعُوها فإنها مأمورة ، فإنما أنزل حيث أنزلني الله .

فلما انتهت إلى دار أبى أيوب بركت به على الباب ، فنزل فدخل بيت أبى أيوب حتى ابتنى مسجده ومساكنه .

قال ابن إسحاق: لما بركت الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل عنها، حتى وثبت فسارت غير بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يُثنيها به، ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحكمت ورزَمت ووضعت جرانها. فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فاحتمل أبو أيوب خالدُ بن زيد ، رحلَه فوضعه في بيته ، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليهُ وسلم .

وسأل عن المِرْ بَد لمن هو ؟ فقال له معاذ بن عَفراء : هو يارسول الله لسهل وسُهيل ( ١٨ \_ السيرة ٢ ) ابنی عمرو وها یتیان لی ، وسأرضیهما منه فاتخذه مسجداً . فأمر به رسول الله صلی الله علیه وسلم أن یبنی .

ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دار أبى أيوب حتى بنَى مسجده ومساكنه فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسامون من المهاجرين والأنصار .

وستأتى قصة بناء المسجد قريبا إن شاء الله .

\* \* \*

وقال البيهق في الدلائل : وقال أبو عبد الله : أخبرنا أبو الحسن على بن عمر والحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن تخلد الدُّورى ، حدثنا محمد بن سليان بن إسماعيل بن أبى الورد، حدثنا إبراهيم بن صِرمة ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، عن أنس ، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فلما دخلنا جاء الأنصار برجالها ونسائها فقالوا : إلينا يارسول الله . فقال « دعوا الناقة فإنها مأمورة » .

فبركت على باب أبى أيوب فخرجت جوارٍ من بنى النجار يضربن بالدفوف. وهن يقلن .

نفرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « أتحبونني ؟ » فقالوا : إى والله الله . فقال : « وأنا والله أحبكم » وأنا والله أحبكم » .

هـذا حـديث غريب من هـذا الوجه لم يروه أحد من أصحاب السنن ، وقد خرجه الحاكم في مستدركه كما يروى .

ثم قال البيهق : أخـبرنا أبو عبد الرحمن السُلَمى ، أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن سليان النحاس المقرئ ببفـداد ، حـدثنا عمر بن الحسن الحلبى ، حـدثنا أبو خيثمـة المصيّصى ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن عوف الأعرابي ، عن أمكامة ، عن أنس.

قال : مر النبى صلى الله عليه وسلم بحى من بنى النجار ، وإذا جَوار يضربن بالدفوف يقلن .

وفى صحيح البخارى عن مَعْمَر ، عن عبد الوارث ، عن عبد العزيز ، عن أنس قال: رأى النبى صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مُقْبلين ، حسبت أنه قال من عرس ، فقام النبى صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال : « اللهم أنتم من أحب الناس إلى » قالها ثلاث مرات .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث ، حدثنى أبى، حدثنى عبد العزيز ابن صُهيب ، حدثنا أنس بن مالك . قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مُر دف أبا بكر ، وأبو بكر شيخ يُعرف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف .

قال: فيلقى الرجــلُ أبا بكر فيقول: ياأ بابـكر من هذا الرجل الذى بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل.

فيحسب الحاسب أنما يهديه الطريق، وإنما يعني سبيل الخير.

فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال : يانبى الله هذا فارس قد لحق بنا، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « اللهم اصرعه » فصرعته فرسه ثم قامت يُحمَّحم ، ثم قال : مُر نى يانبى الله بما شئت . فقال : « قِف مكانك ولا تتركن أحداً يَلْحق بنا » .

قال : فكان أولَ النهار جاهـداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان آخر النهار مَسْلَحة (١) له .

قال : فِنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب اَلحَرَّة ، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا فسلَّموا عليهما وقالوا : اركبا آمنَيْن مطاعين .

فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحَفُّوا حوكُمما بالسلاح .

وقيل فى المدينة : جاء نبى الله صلى الله عليه وسلم . فاستَشْرَ فوا نبىَّ الله ينظرون إليه ويقولون : جاء نبىُّ الله .

قال : فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب .

قال : فإنه ليحدِّث أهلَه إذ سمع به عبدُ الله بن سَلَام ، وهو في نخل لأهله يحترف.

لهم ، فعَجِل أن يضِع الذي يحترف فيها ، فجاء وهي معه ، وسمع من نبي الله صلى الله لميه وسلم ورجع إلى أهله .

وقال نبى الله : أَىُّ بيوت أَهلِنا أَقرِبُ ؟ فقال أَبو أَيوب : أَنَا يَانِبَى الله ، هـذه دارى وهذا بابى . قال : فانطلق فهَيِّئُ لنا مَقِيلا . فذهب فهيَّأ ثم جاء . فقال : يارسول الله قد هيأتُ مَقِيلا ، تُوماً على بركة الله فقيلا .

فلما جاء نبى الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك نبى الله حقا ، وأنك جئت بحق ولقد علمت يهودُ أنّى سيدُهم وابنُ سيدهم ، وأعْلمهم وابنُ سيدهم ، وأعْلمهم وابن أعلمهم، فادعُهم فسكُهم .

فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يامعشر اليهود، ويلكم اتقوا الله ، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتَعْلهـون أنى رسولُ الله حقًا ، وأنى جئت بحق أسْلموا » .

<sup>(</sup>١) المسلحة : قوم ذوو سلاح ، وتطلق أيضًا على الثغر والمرقب . والمراد أنه كان مدافعًا عن الرسول.

فقالوا: مانعُلمه ، ثلاثا .

وكذا رواه البخارى منفرداً به ، عن محمد غير منسوب ، عن عبد الصمد به .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن مَر ْ ثَد بن عبد الله اليَزَ نَى ، عن أبى رُهُم السماعى ، حدثنى أبو أيوب ، قال لما نزل على وسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى نزل فى السُّفُل ، وأنا وأم أيوب فى العُلْو ، فقلت له: بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، إلى أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتى ، فاظهر وأنت فكن فى العلو وننزل نحن فنكون فى السفل .

فقال : « ياأبا أيوب إنَّ أَرْفَق بنا وبمَنْ يغشانا أن أ كون فى سفل البيت » .

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفله وكنا فوقه فى المسكن . فلقد انكسر حُبُّ لنا فيه ماء ، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لخافٌ غيرها ، ننسَّف بها الماء تخوفاً أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شىء فيؤذيه .

قال : وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه ، فإذا ردَّ علينا فَضْلة تيمَّتُ أنا وأمُّ أيوب موضع يده فأ كلنا منه نبتغى بذلك البركة ، حتى بعثنا إليه ليلةً بعشائه وقد جعلنا له فيه بصلًا أو ثوماً ، فردَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أر ليده فيه أثراً ، قال : فيه بصلًا أو ثوماً ، فردَّه رسول الله بأبى أنت وأمى ردَدْتَ عشاءك ولم أر فيه موضع يدك ؟ فقال « إنى وجدت فيه ريح هذه الشجرة ، وأنا رجل أناجي ، فأما أنتم فكأوه » قال : فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعدُ .

وكذلك رواه البيهقي ، من طريق الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ،

عن أبى الحسن ، أو أبى الحير ، مَرْ تَد بن عبد الله اليَزَنى ، عن أبى رُهُم ، عن أبى أيوب فذكره .

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ، عن يونس بن محمد المؤدب ، عن الليث .

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عرو الحيرى ، حدثنا عبد الله ابن محمد ، حدثنا أحمد بن سعيد الدارى ، حدثنا أبو النعان ، حدثنا ثابت بن يزيد ، حدثنا عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أفلَح مولَى أبى أبوب ، عن أبى أبوب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل فى السفل وأبو أبوب فى العُلُو ، فانتبه أبو أبوب فقال : نمشى فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فتنحوا فباتوا فى جانب ، ثم قال للنبى صلى الله عليه وسلم ، يعنى فى ذلك ، فقال : « الشفلُ أرفقُ بنا » فقال : لا أعلو سقيفةً أنت تحتها ، فتحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العلو ، وأبو أبوب فى السفل .

فكان يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ، فإذا جيء به سأل عن موضع أصابعه فيتبع موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصنع له طعاما فيه ثوم ، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : لم يأكل . ففزع وصعد إليه فقال : أحر ام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ولكني أكرهه » قال فإنى أكرهما تكره ، أو ماكرهت . قال : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الملك .

رواه مسلم عن أحمد بن سعيد به .

وثبت فى الصحيحين عن أنس بن مالك ، قال : جىء رسول الله صلى الله وسلم ببَدُر (١) ، وفى رواية بقِدْر ، فيه خضروات مِنْ بَقُول ، قال : فسأل فأخبر بما فيها ، فلما رآها كره أكلها ، قال : «كُلُ فإنى أناجى من لا تناجى » .

<sup>(</sup>١) ببدر : بطبق مستدير يشبه البدر .

وقد روى الواقدى أن أسعد بن زُرَارة لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دار أبى أيوب أخذ بخِطاَم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده .

وروى عن زيد بن ثابت أنه قال : أولُ هدية أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل دارَ أَ مَ أيوب ، أنا جئت بها ، قصعة فيها خبر مَثْرود بابن وسمن ، فقلت : أرسلت بهذه القصعة أمّى . فقال : « بارك الله فيك » ودعا أصحابه فأ كلوا ، ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة ثريد وعراق لحم .

وماكانت من ليلةٍ إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة يحملون الطعام يتناوبون ، وكان مقامه فى دار أبى أيوب سبعة أشهر .

قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل فى دار أبى أيوب مولاه زيد بن حارثة وأبا رافع ، ومعهما بعيران وخمسائة درهم ، ليجيئا بفاطمة وأم كلثوم ابنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوْدة بنت زَمْعَة زوجته ، وأسامة بن زيد ، وكانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان ، وزينب عند زوجها بمكة أبى العاص بن الربيع ، وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارثة وخرج معهم عبد الله بن أبى بكر بعيال أبى بكر وفيهم عائشة أم المؤمنين ولم يدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#### \* \* \*

وقال البيهق : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصَّفار ، حدثنا خلف بن عمرو العكْبرى ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا عطاف بن خالد ، حدثنا صديق بن موسى ، عن عبد الله بن الزبير ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ، فاستناخت به راحلتُه بين دار جعفر بن محمد بن على وبين دار الحسن ابن زيد ، فأتاه الناس فقالوا : يارسول الله المنزل . فانبعثت به راحلته فقال : « دَعوها فإنها مأمورة » .

ثم خرجت به حتى جاءت موضع المنبر ، فاستناخت ثم تحللت ، وم عريش كانوا يعرشونه ويعمرونه ويتبر دون فيه ، فبزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته فيه فاوى إلى الظل فأتاه أبو أيوب فقال : يارسول الله إن منزلى أقرب المنازل إليك فأنقل رحلك إلى الظل فأتاه أبو أيوب فقال المنزل ، ثم أتاه رجل فقال يارسول الله أين رحلك إلى ؟ قال : نعم . فذهب برحله إلى المنزل ، ثم أتاه رجل فقال يارسول الله أين تحل ؟ قال : « إن الرجل مع رحله حيث كان » وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العريش اثنتي عشرة ليلة حتى بنى المسجد .

وهذه مَنْقَبة عطيمة لأبى أيوب خالد بن زيد رضى الله عنه ، حيث نزل فى داره رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روينا من طريق يزيد بن أبى حبيب عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس رضى الله عنه ، أنه لما قدم أبو أيوب البصرة ، وكان ابن عباس نائباً عليها من جهة على ابن أبى طالب رضى الله عنه ، فخرج له ابن عباس عن داره حتى أنزله فيها كا أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى داره ، وملّـكه كلّ ما أغلق عليها بابها . ولما أراد الانصراف أعطاه ابن عباس عشرين ألفاً ، وأربعين عبداً .

وقد صارت دارُ أبى أيوب بعده إلى مولاه أَ فْلَح ، فاشتر اها منه المغيرةُ بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بألف دينار وأصلح ما وَهَى من بنيانها ، ووهَبها لأهل بيت فقراء من أهل المدينة .

وكذلك نزوله عليه السلام فى دار بنى النجار واختيارُ الله له ذلك مَنْقَبَةٌ عظيمة ، وقد كان فى المدينة دور كثيرة تبلغ تسعاً ، كلُّ دار تحِلها وستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها ، كلُّ قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا فى محلتهم وهى كالقرى المتلاصقة ، فاختار الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم دارَ بنى مالك بن النجار .

وقد ثبَت فى الصحيحين من حديث شُعْبة ؛ سمعت قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير دُور الأنصار بنو النجار ، ثم بنو عبد الأَشْهَل ، ثم بنو الحارث بن الخزرج ، ثم بنو ساعدة ، وفي كلِّ دور الأنصار خير » .

فقال سعد بن عبادة : ماأرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد َفضَّل علينا . فقيل : قد َفضَّل علينا . فقيل : قد َفضَّل على كثير .

هذا لفظ البخاري.

وكذلك رواه البخارى ومسلم من حديث أنس وأبى سلمة، عن أبى أسيد مالك بن ربيعة ، ومن حديث عبادة بن سهل عن أبى تحميد ، عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله سواء . زاد فى حديث أبى حميد : فقال أبو أسيد لسعد بن عبادة : ألم تر أن النبى صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا آخراً ، فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله خيرت دُورَ الأنصار فجعلننا آخراً ؟ قال : « أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار » .

[و] قد ثبت لجميع مَنْ أسلم من أهل المدينة وهم الأنصار الشرف والرفعة فى الدنياو الآخرة. قال الله تعالى: « والسابقون الأوّلون مِنَ المهاجرين والأنصار والذين اتّبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورَضُوا عنه وأعدَّ لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم (١) » وقال تعالى: «والذين تبوّأوا الدار والإيمان مِنْ قَبْلهم يحبُّون مَنْ هاجر إليهم ولا يَجدون في صدورهم حاجةً مما أوتوا و يُوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يُوق شُحَ نفسه فأولئك هم المفلحون (٢) ».

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لولا الهجرةُ لكنتُ امرءًا من الأنصار ، ولو

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١٠٠٠

سلك الناسُ وادياً وشِعْباً لسلـكتوادى َالأنصار وشِعبهم ا، لأنصار شِعَار والناسُ دِثَار ». وقال: « الأنصار كرِ شي وعَيْبتي ».

وقال : « أنا سِلْم لمن سالمهم وحَرْب لمن حاربهم ».

وقال البخارى: حدثنا حَجَّاج بن مِنْهال ، حدثنا شُعْبة ، حدثنى عَدِى بن ثابت ، قال: سمعت البراء بن عازِب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأنصار لايحبهم إلا مؤمن ، ولا يَبغْضهم إلامنافق ، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله » .

وقد أخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث شعبة به .

وقال البخارى أيضا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شُعْبة ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبير ، عن أنس بن مالك ، عن النبى سلى الله عليه وسلم قال : « آيةُ الإيمان حُبُّ الأنصار ، وآية النفاق بغض الأنصار ».

ورواه البخارى أيضا عن أبى الوليد [و] الطيالسي ومسلم من حديث خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن مهدى ، أربعتهم عن شعبة به .

والآيات والأحاديث في فضائل الأنصار كثيرة جداً .

وما أحسن ماقال أبو قيس صرمة بن أبى أنس المتقدم ذِكُره ، أحد شعر اءالأنصار ، في قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم و تَصْرهم إياه ومواساتهم له ولأصحابه ، رضى الله عنهم أجمعين .

قال ابن إسحاق: وقال أبو قيس صِرْمة بن أبى أنس أيضا يَذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خَصَّهم به من رسوله عليه السلام:

. ثُوَى فِي قريشِ بضعَ عَشْرةَ حِجَّةً 'يُذَكِّر لو يَلْقِيَ صديقــاً مواتيـــا

وَيَعْرِضُ فِي أَهْـــلِ اللَّواسِمِ نَفْسَهُ فلما أتانا واطمأ نت به النَّوَى <sup>(١)</sup> وألغيَ صَدِيقًا واطمأنت به النَّــوَى يقصُّ. لنا ما قال نوحُ لقومه فأصبح لايخشى من الناس واحداً بذَلْنَا له الأموالَ مِنْ جُلِّ (٢) مالِنــا نعادی الذی عادی مِنَ الناس کلیِّم وَنَعْلُم أَنَّ الله لاشيء غـيره أقول إذا صليتُ في كل بَيْعةِ أقـــول اذا جاوزتُ أرضاً مخيفةً فَطَأً مُعْرِضًا إِنَّ الْحِتْوِفَ كثيرةٌ فوالله مايدرى الفتى كيف سَمْيُه ولا تَحْفِل النخلُ المِيمةُ (٥) ربَّها

فلم بَرَ مَنْ 'يُؤُويُ ولم بَرَ داعياً وأصبح مسروراً بطيبة راضياً وكان له عَوْناً من الله بادياً وما قال موسى إذْ أجاب المنادياً قريبا ولا يخشى من الناس نائياً (٢) وأنفسنا عنمد الوغمى والتآسيا جميعاً ولو كان الحبيب المواسيا وأن كتاب الله أصبح هادياً (١) حنانينك لا تظهر علينا الأعاديا تباركت اسمَ الله أنت الموالياً وإنَّك لا تُثبقي لِنفسك باقيــــا إذا هو لم يجعل له اللهَ واقيــــاً إذا أصبحت رَيًّا وأصبح ثاوياً

ذكرها ابن إسحاق وغيره ، ورواها عبد الله بن الزبير الحميدى وغيره ، عن سفيان ابن عُيَّيْنة ، عن يحيى بن سعيد الأنصارى ، عن عجوز من الأنصار قالت : رأيت عبد الله بن عباس يختلف إلى صِرْمة بن قيس يروى هذه الأبيات .

رواه البيهقي.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: فلما أتانا أظهر الله دينه . (٢) ح: باغيا .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : حل . (٤) ابن هشام : ونعلم أن الله أفضل هاديا .

<sup>(</sup>٥) المعيمة : العطشي . والأصل : المقيمة ، وما أثبته عن ابن هشام .

## فص\_\_\_ل

وقد شَرُفَت المدينة أيضا بهجرته عليه السلام إليها وصارت كهفاً لأولياء الله وعباده الصالحين ومَعْقلا وحِصْنا مَنيعا للمسلمين ، ودارَ هُدَّى للعالمين .

والأحاديثُ في فضلها كثيرة جداً لها موضع آخر نوردها فيه . إن شاء الله .

وقد ثبت فى الصحيحين من طريق حبيب بن يَساف ، عن جعفر بن عاصم ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنّ الإيمان لَيَأْرِزُ إلى المدينة كما تَأْرِزُ الحيةُ إلى جُحرها » .

ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع ، عن شبابة ، عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .

وفى الصحيحين أيضاً من حديث مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع أبا اكحباب سعيد بن يَسار ، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت بقرية تأكل القُرَى ، يقولون يثرب وهي المدينة ، تنقى الناسَ كا ينقى الكيرُ خبث الحديد (۱) » .

وقد انفرد الإمام مالك عن بقية الأثمة الأربعة بتفضيلها على مكة .

وقد قال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنى أبو الوليد وأبو بكر بن عبد الله ، قالاً حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو موسى الأنصارى ، حدثنا سعيد بن سعيد ، حدثنى أخى ، عن أبى هر برة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم إنك أخرجتنى من أحب البلاد إلى فأسكنى أحب البلاد إليك » فأسكنه الله المدينة .

وهذا حديث غريب جداً.

والمشهور عن الجمهور أن مكة أفضل من المدينة إلا المكان الذي ضَمَّ جسدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة يطول ذِكرها هاهنا ، ومحلَّها ذكرناها في كتاب المناسك من الأحكام إن شاء الله تعالى .

وأشهر ُ دليل لهم فى ذلك ماقال الإمام أحمد : حدثنا أبو اليَماَن ، حدثنا شُعَيب ، عن الزُّهرى ، أخبرنا أبو سلَمة بن عبد الرحمن ، أن عبد الله بن عَدِى بن الحمراء أخبره ، أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم وهو واقف باكخز ورة فى سوق مكة يقول : « والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى ، ولولا أنى أخرجت منك ماخرجت ُ » .

وکذا رواه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيـه ، عن صالح بن كَيْساَن عن الزُّهرى به .

وهكذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة ، من حديث الليث ، عن عُقيل عن الزهرى به . وقال الترمذى : حسن صحيح .

وقد رواه يونس عن الزهرى به.ورواه محمد بن عمرو عن أبى سلَمة بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة . وحديث الزُّهُمرى عندى أصح .

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزّاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن الزّهرى ، عن أبى سلّمة بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة ، قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على اكخز ورة فقال : « علمتُ أنكِ خيرُ أرض الله وأحبُّ الأرض إلى الله ، ولولا أن أهلك أخرجونى منك ماخرجت ً » وكذا رواه النسائى من حديث مَعْمَر به .

قال الحافظ البيهقي : وهذا وهم من مَعْمَر .

وقد رواه بعضهم عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، وهو أيضاً وَهُمْ ، والصحيح رواية الجماعة .

وقال أحمد أيضاً : حدثنا إبراهيم بن خالد ، حدثنا رَبَاح ، عن مَعْمَر ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن بعضهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو فى سوق اكمز ورة : « والله إنكِ لخيرُ أرضِ الله وأحبُّ الأرض إلى الله ، ولولا أنى أخرجت منكِ ماخرجت » .

ورواه الطبرانى ، عن أحمد بن خُليد الحلبى ، عن الحميدى ، عن ابن أخى الزهرى ، عن محمد بن جبير بن مُطْعم ، عن عبد الله بن عَدِى بن الحمراء به . فهذه طرق هذا الحديث ، وأصحُها ماتقدم . والله أعلم .

# وقائع السَّنَة الأولى من الهجرة النبوية في السنة الأولى من الهجرة النبوية من الحوادث والوقائع العظيمة

اتفق الصحابة رضى الله عنهم في سنة ست عشرة ، وقيل سنة سبع عشرة ، أو ثماني عشرة ، أو ثماني عشرة ، في الدولة العُمَرية على جَمْل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنَة الهجرة .

وذلك أنّ أميرَ المؤمنين عمر رضى الله عنه رُفع إليه صَكُ مُ أَى حُجُّة ، لرجل على آخر ، وفيه أنه يَحَلُّ عليه في شعبان ، فقالَ عمر : أيُّ شعبان ؟ أشعبان ُ هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية ، أو الآتية ؟

ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وضع تاريخ يتمرّ فون به حُلولَ الديون وغير ذلك . فقال قائل: أرِّخواكتأريخ الفرس. فكره ذلك .

وكانت الفرس يؤرخون بملوكهم واحداً بعد واحد.

وقال قائل : أرخوا بتأريخ الروم . وكانوا يؤرخون بمُلْك اسكندر بن فلبس لَمُقْدُونَى . فكره ذلك .

وقال آخرون : أرِّخوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال آخرون: بل بمبعثه.

وقال آخرون: بل بهيجُرته.

وقال آخرون: بل بوفاته عليه السلام.

فَيَالَ عَمْرُ رَضَى الله عنه إلى التأريخ بالهجرة لظهوره واشتهاره ، واتفقوا معمه

على ذلك .

وقال البخارى فى صحيحه: التاريخ ومتى أرَّخوا التاريخ: حدثنا عبد الله بن مُسَلم، حدثنا عبد الله بن مُسَلم، حدثنا عبد العزيز، عن أبيه، عن سهل بن سعد، قال: ماعَدُّوا مِنْ مَبْعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ماعَدُّوا إلا من مَقْدَمه المدينة.

وقال الواقدى : حدثنا ابن أبى الزِّناد عن أبيه . قال : استشار عمر في التاريخ فأجَمَوا على الهجرة .

وقال أبو داود الطيالسي عن تُورَّة (١) بن خالد السَّدُوسِيّ ، عن محمد بن سيرين . قال : قام رجل إلى عمرفقال أرِّخوا . فقال : ما أَرِّخُوا ؟ فقال: شيء تفعله الأعاجم بكتبون في شهر كذا من سنة كذا .

فقال عمر : حسنُ فأرِّخوا .

فقالوا: من أيِّ السنين نبدأ ؟ فقالوا: مِنْ مَبْعثه ، وقالوا: من وفاته ، ثم أجمعوا على الهجرة ، ثم قالوا وأى الشهور نبدأ ؟ قالوا: رمضان ، ثم قالوا : المحرم ، فهو مَصْرَف الناس مِنْ حَجِّهم ، وهو شهر محرام فاجتمعوا على المحرَّم .

ر وقال ابن جَرير: حدثنا قتيبة ، حدثنا نوح بن قيس الطائى ، عن عثمان بن محصن ، أن ابن عباس كان يقول فى قوله تعالى : « والفَحْر وليال عَشْر » . هو المحرَّم فجرُ السَّنة .

وروى عن عُبيد بن مُعير قال: إن المحرم شهر الله ، وهو رأس السنة 'يكْسَى[فيه] البيتُ ، ويؤرِّخ به الناس ، و'يضْرَب فيه الوَرِق .

قال أحمد: حدثنا رَوْح بن عبادة ، حدثنا زكريا بن إسحاق ، عن عجرو بن دينار ، قال : إن أول من ورَّخ الكتب يَعْلَى بن أمية باليمن ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول ، وإن الناس أرخوا لأول السنة .

<sup>(</sup>١) الأصل : فروة . وهو تحريف .

وروى محمد بن إسحاق عن الزهرى وعن محمد بن صالح ، عن الشَّعبى أنهما قالا : أرَّخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم ، ثم أرخوا من بنيان إبراهيم واسماعيل البيت ، ثم أرخوا من موت كعب بن لُوئى ، ثم أرخوا من الفيل ، ثم أرخ عمر ُ بن الخطاب من الهجرة، وذلك سنة سبع عشرة ، أو ثمانى عشرة .

وقد ذكرنا هذا الفصل محرَّراً بأسانيده وطرقه في السيرة العُمَرية ولله الحد.

والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة ، وجعلوا أولها من المحرم فيما اشتهر عنهم . وهذا هو قول جمهور الأئمة .

وحكى الشَّهيلي وغيره عن الإمام مالك أنه قال : أولُ السنة الإسلامية ربيعالأول ، لأنه الشهر الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[ وقد استدل السهيلي على ذلك في موضع آخر بقوله تعالى : « لَمَسجدُ أُسِّس على التَّقُوٰى مِن ْ أُولِ يوم ٍ » أى من أول يوم حلول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة َ ، وهو أول يوم من التاريخ كما اتفق الصحابة على أول سنى التاريخ عام الهجرة ] (١) .

ولا شك أن هـذا الذى قاله الإمام مالك رحمه الله مناسِب، ولـكن العمــلَ على خلافه، وذلك لأن أول شهور العرب المحرم، فجعلوا السنة الأولى سنَة الهجرة. وجعلوا أولها المحرم كما هو المعروف، لئلا يختلط النظام. والله أعلم.

### \* \* \*

فنقول وبالله المستعان : استهلَّت سنةُ الهجرة المباركة ورسول الله صلى الله عاليه وسلم مقيم ممكة ، وقد بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية كما قدمنا في أوسط أيام النَّشريق ، وهي ليلة الثاني عشر من ذي الحجة قبل سنة الهجرة .

ثم رجع الأنصارُ وأَذِن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة (١) سقطت من ح .

فهاجر مَن هاجر من أصحابه إلى المدينة حتى لم يَبْق َ بمكة من يُمْكنه الخروج إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليَصْحبه فى الله عليه وسلم ، وحَبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليَصْحبه فى الطريق كما قدمنا ، ثم خرجا على الوجه الذى تقدم بَسْطه ، وتأخّر على بن أبى طالب بعد النبى صلى الله عليه وسلم بأمره ليؤدّى ما كان عنده عليه السلام من الودائع ، ثم لحقهم بقباء ، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قريبا من الزوال وقد اشتد الضّجاء .

قال الواقدى وغيره: وذلك لليلتين خَلَتا من شهر ربيع الأول. وحكاه ابن إسحاق، إلا أنه لم يعرِّج عليه، ورجَّح أنه لثِنتي عشرة ليلة خلَتْ منه.

وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور . وقد كانت مدة إقامته عليه السلام بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة في أصح الأقوال .

وهو رواية حماد بن سلَمة ، عن أبى حمزة الضَّبى عن ابن عباس ، قال : 'بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة ، وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة .

وهكذا روى ابنُ جرير عن محمد بن معمر ، عن رَوْح بن عُبادة ، عن زكريا بن إسحاق ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس أنه قال : مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة .

> وتقدم أن ابن عباس كتب أبيات صر من بن أبي أنس بن قيس: ثوكى فىقريش بِضْعَ عشرةَ حِجَّةً يذكِّر لو يَلْقَى صَديقاً مُو َاتياً

وقال الواقدى : عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن الخصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه استشهد بقول صر مة :

ُوَى فِي قريش بضعَ عَشْرة حِجَّةً يذ كُّر لو يَلْقَى صديقاً مواتياً

وهكذا رواه ابن جرير ، عن الحارث ، عن محمد بن سعد ، عن الواقدى ، خمس عشرة حِجة ، وهو قول عريب جداً .

وأغربُ منه ما قال ابن جرير: حُدِّثت عن رَوْح بن عُبَادة ، حدثنا سعيد ، عن قتــادة قال : نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليــه وسلم ثمــانى سنين بمـكة ، وعشراً بالمدينة .

وكان الحسن يقول: عشراً بمكة ، وعشراً بالمدينة .

وهذا القول الآخر الذى ذهب إليه الحسن البصرى من أنه أقام بمكة عشر سنين ذهب إليه أنس ُ بن مالك وعائشة وسعيد ُ بن المسيَّب وعمرو بن دينـــــار ، فيما رواه ابن جرير عنهم .

وهو رواية عن ابن عباس رواها أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن سعيد ، عن هشام عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعين ، فحكث بمكة عشراً .

وقد قدمنا عن الشَّعْدِي أنه قال: قُرن إسرافيلُ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين يُلقى إليه الكلمة والشيء. وفي رواية يَسمع حسَّه ولا يرى شخصه، ثم كان بعد ذلك جبريلُ.

وقد حكى الواقدى عن بعض مشايخه أنه أنكر قول الشُّعبي هذا .

وحاول ابن ُ جرير أن يجمع َ بين قول مَن قال : إنه عليه السلام أقام بمكة عشراً ، وقول من قال : ثلاث عشرة . بهذا الذي ذكره الشَّعبي . والله أعلم .

### فص\_ل

ولما حلَّ الرِّكابُ النبوى بالمدينة ، وكان أول نزوله بها فى دار بنى عمرو بن عوف ، وهى قُباء كما تقدم ، فأقام بها أكثر ماقيل، ثنتين وعشرين ليلة .وقيل نمانى عشرة ليلة . وقيل بضع عشرة ليلة وقال موسى بن عقبة : ثلاث ليال .

والأشهرُ ماذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه السلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة .

وقد أُسَّس في هذه المدة المُحتَّاف في مقدارها ، على ماذكرناه ، مسجدً قباء .

وقد ادَّعَى السهيلي أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أسسه فى أُول يوم قدم إلى قباء ، وحمل على ذلك قولَه تعالى « لَمَسجدُ أُسِّس على التقوى مِن ْ أُول يوم » وردَّ قولَ مَن ْ أُعربَهَا : مِن ْ تأسيس أُول يوم .

وهو مسجدٌ شريف فاضل ، نزل فيه قوله تعالى : « لَمَسْجدُ أُسِّس عَلَى التقوى مِنْ أُولِ يوم ٍ أَحقُ أَنْ تقومَ فيه ، فيه رجالُ يحبُّون أَنْ يتطَّهروا والله يحبُّ المطَّهرين» (١) كَا تَكْلَمنا عَلَى تقرير ذلك في التفسير ، وذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم أنهمسجد المدينة والجواب عنه .

وذكرنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا حسن بن محمد حدثنا أبوإدريس، حدثنا شُرَحبيل، عن عُورَيم بن ساعدة ، أنه حدَّته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم فى مسجد قباء فقال: « إنَّ الله قد أحسن عليكم الثناء فى الطَّهور فى قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذى تطهرون به ؟ » قالوا: والله يارسول الله مانعُلم شيئًا ، إلا أنه كان

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١٠٨ .

لنا جيران من اليهود ، فـكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط ، فغسلناكما غسلوا .

وأخرجه ابن خُرَيَمة في صحيحه ، وله شواهد أخر .

وروى عن خزيمة بن ثابت ومحمد بن عبد الله بن سَلاَم وابن عباس .

وقد روى أبو داود والترمذى وابن ماجة من حديث يونس بن الحارث ، عن إبراهيم بن أبى ميمونة ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : نزلت هذه الآية فى أهل تُعبَاء « فيه رجال يحبُّون أن يتطهروا والله يحب المطهرين » . قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية .

ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه .

قلت : ويونس بن الحارث هذا ضعيف . والله أعلم .

وعمن قال بأنه المسجد الذي أسس على التقوى مارواه عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن عزوة بن الزبير ، ورواه على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، وحُكى عن الشَّعي والحسن البصرى و قتادة وسعيد بن جُبير وعطية العَوْفى ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغيرهم .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فيما بعد ويصلى فيه ، وكان يأتى تُقباءَ كلَّ سبت تارة راكبا وتارة ماشيا . وفي الحديث : « صلاةٌ في مسجد قباء كعُمرة » .

وقد ورد فى حديثٍ أن جبرائيل عليه السلام هو الذى أشار للنبى صلى الله عليه وسلم إلى موضع قبْلة مسجد قباء .

فكان هذا المسجد أول مسجد بنى فى الإسلام بالمدينة ، بل أول مسجد جُعل لعموم الناس فى هذه الملَّة.

واحتَّرُزنا بهذا عن المسجد الذي بناهالصِّديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلِّى، لأن ذاك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة، والله أعلم. وقد تقدم إسلام سَلمَان في البشارات ، [و]أن سلمان الفارسي لما سمع بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم [إلى المدينة ذهب إليه وأخذ معه شيئا فوضعه بين يديه وهو بقباء [و] قال : هذا صدقة . فكفَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكله ، وأمر أصحابه فأكلوا منه ، ثم جاء مرة أخرى ومعه شيء فوضعه وقال هذه هدية فأكل منه وأمر أصحابه فأكلوا . تقدم الحديث بطوله] (١) .

### فصل

# فى إسلام عبد الله بن سَلاَم رضى الله عنه

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا عوف ، عن زُرَارة ، عن عبد الله ابن سَلاَم ، قال : لما قَدِم رُسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل (٢٠) الناس ، فكنت فيمن انجفل ، فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب إ ؛ فكان أول شي سمعته يقول : « أَفْشُوا السَّلاَم ، وأَطْعموا الطعام ، وصَلُّوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام » .

ورواه الترمذى وابن ماجه من طرق ، عن عوف الأعرابي ، عن زرارة بن أبى أُونَى به عنه . وقال الترمذى : صحيح .

ومقتضى هذا السياق يقتضى أنه سمع بالنبى صلى الله عليمه وسلم ورآه أولَ قدومه حين أناخ بقُبًاء في بني عمرو بن عوف.

وتقدم في رواية عبد العزيز بن صُهيب عن أنس ، أنه اجتمع به حين أناخ عند دار

 <sup>(</sup>١) سقط من ح . (٢) أنجفل الناس : انقلعوا فمضوا .

أبى أيوب عند ارتحاله من قُباء إلى دار بنى النجاركما تقدم؛ فلعله رآه أول مارآه بقباء، واجتمع به بعد ماصار إلى دار بنى النجار. والله أعلم.

وفى سياق البخارى من طريق عبد العزيز عن أنس قال: فلما جاء النبى صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهودُ أنى سيدهم وابن سيدهم وأعْلَمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت ما ليس في .

فأرسل نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فدخلواعليه ، فقال لهم : « يامعشر اليهود ويلكم اتقوا الله ، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقا وأنى جئتكم بحق فأسلموا » قالوا : ما نعلمه . قالوا : [ ذلك ] للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرار . قال : « فأيُّ رجل فيكم عبد الله (١) بن سَلاَم ؟

قالوا: ذاك سيدناوابن سيدنا ، وأعْلَمُنا وابنأَ عْلَمَنا . قال : أَفْرَأَيْتُم إِنَّ أَسْلَمَ ؟ قالوا: حاش لله ، ماكان ليُسْلم .

قال : « يابن سَارَم اخرج عليهم » .

فخرج فقال : يامعشر يهود اتقوا الله ، فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لَتعلّمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق . فقالرا : كذّبت . فأخرجهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

هذا لفظه .

وفى رواية : فلما خرج عليهم شهد شهادة الحق قالو ا شرُّنا وابن شرنا ، وتنقَّصوه فقال : يارسول الله هذا الذي كنت أخاف .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : الحصين بن سلام .

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا الأصَمُّ ، حدثنا محمد بن إسحاق الصَّنعاني ، حدثنا عبد الله بن أبى بكر ، حدثنا تحميد عن أنس ، قال : سمع عبد الله بن سكر م مدثنا مقدوم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في أرض له ، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال : إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى ؛ ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال الولد [ يَـنْزعُ ] إلى أبيه أو إلى أمه .

قال : أخبرنى بهن جبريلُ آنفا . قال : جبريل ! قال : نعم . قال : عدوُّ اليهود من الملائكة . ثم قرأ (١) : « مَن كان عدوًّا لجبريل فإنه نَزَّله على قلبك بإذن الله » .

قال: « أمّا أولُ أشراط الساعة فنارُ تخرج على الناس من المشرق تسوقهم إلى المُلرب، وأما أولُ طعام يأ كله أهل الجنة فزيادة كبد حوت (٢٠)، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نَزَع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل مزعت الولد».

فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله . يا رسول الله إن اليهود قوم " بُهْتٌ ، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عنى بَهَتونى .

فجاءت اليهود . فقال : أيَّ رجل عبد الله فيكم ؟ قالوا : خيرُنا وابن خبرنا ، وسيدنا وابن حبرنا ، وسيدنا وابن سيدنا . قال : أرأيتم إن أسلَمَ ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك .

نَّفْرَجَ عَبْدُ الله فقال : أَشْهَد أَن لا إِله إِلا الله وأشْهَدأَن مُحَداً رسول الله . قالوا شُرُّنا وابن شرنا وانتقصوه .

قال: هذا الذي كنت أخاف يارسول الله .

<sup>(</sup>١) أى الرسول صلوات الله عليه . (٢) قال القسطلانى : هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد؟ وهي أهنأ طعام وأمرؤه .

ورواه البخارى عن عبد بن ُمَيْد (۱) عن عبد الله بن أبى بكر به . ورواه عن حامد بن عمر عن بِشْر بن المُفضل عن مُحميَد به .

### \* \* \*

قال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر ، عن يحيى بن عبد الله ، عن رجل من آل عبد الله بن سلام حين أسلم رجل من آل عبد الله بن سلام ، قال : كان مِن حديث عبد الله بن سلام حين أسلم وكان حَبْراً عالما ، قال : لما سمعت برسول الله وعرفت صفته واسمه وهيئته و [ زمانه ] الذى كنا نتوكّف (٢) له ، فكنت بقُباء مسراً بذلك (٣) صامتاً عليه ، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، المدينة .

فلما قدم نزل بقُباء فى بنى عمرو بن عوف ، فأقبل<sup>(١)</sup> رجل حتى أخبر بقدومه ، وأنا فى رأس نخلة لى أعمل فيها ، وعمتى خالدة بنت الحارث تحتى جالسة .

فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كَبَّرْتُ ، فقالت عمتى حين سمعت تكبيرى : لوكنتَ سمعت بموسى بن عمران ما زِدْتَ .

قال : قلت لهـا : أى عمة ، والله هو أخو موسى بن عمران وعلى دينـه ، ُبعث بما بعث به .

قال: فقالت له: يا ابن أَخي أَهو الذي كنا ُنخ بَرَ أنه يُبُعث مع نفس الساعــة؟ قال: قلت لها نعم. قالت: فذاك إِذاً.

قال : فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمتُ ثم رجعت إلى أهل بيتى فأمرتهم فأسلموا ، وكتمتُ إسلامى من اليهود وقلت : يا رسول الله إن اليهود قوم مُ بُرتُ (٥) وإنى أُحبُ أن تُدخلنى فى بعض بيوتك فتغيّبنى عنهم ، ثم تسألهم عنى فيخبروك بُهُتْ (١)

وقضيب . والبهيت هو الذي يبهت القول ويختلقه .

<sup>(</sup>۱) الأصل : عبد بن منير وهو خطأ. (۲) نتوكف : نترقب وننتظر . وفى الأصل: نتوقف مصحفة . وهو تحريف : وما أثبته عن ابن هشام . (۳) ابن هشام : فكنت مسرا لذلك صامتا عليه . (٤) ابن هشام : فلما نزل بقباء على بنى عمرو بن عوف أقبل . (٥) البهت : جم بهيت ٬ كقضب

كيف أنا فيهم ، قبل أن يعلموا بإسلامى ، فإنهم إنْ يعلموا بذلك بَهَتُونى وعابونى . وذكر نحو ما تقدم .

وذكر موسى بن عُقْبة عن الزهرى أن أبا ياسر بن أَخْطَب حين قدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه ثم رجع إلى قومه فقال : يا قوم أطيعون ، فإن الله قد جاءكم بالذى كنتم تنتظرون ، فاتبعوه ولا تخالفوه .

فانطلق أخوه حُيَّ بن أخطب ، وهو يومئذ سيد اليهود ، وهما من بنى النضير ، فِي النظير ، فَي النظير ، فَي النظير ، فَي رسول الله وسمع منه ، ثم رجع إلى قومه ، وكان فيهم مطاعا ، فقال : أتيتُ من عند رجل والله لا أزال له عدواً أبداً . فقال له أخوه أبو ياسر : يا ابن أمّ أطعنى فى هذا الأمر واعصنى فما شئت بعده لا تهلك .

قال : لا والله لا أطيعك أبداً ، واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومُه على رأيه .

قلت: أما أبو ياسر واسمه حيى بن أخطب فلا أدرى ما آل إليه أمره ، وأما حَيَ ابن أخطب والد صفية بنت حيى فشرب عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولم يزل ذلك دأبه لعنه الله حتى قُتل صبراً بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قَتل مُقاتلة بنى قريظة . كما سيأتى إن شاء الله .

### فص\_ل

ولما ارتحل عليه السلام من قباء وهو راكبُ ناقته القَصْواء ، وذلك يوم الجمعة ، أدركه وقتُ الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف ، فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك ، في واد يقال له وادى رانواناء .

فكانت أولَ بُجْمعة صلاً ها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة ، أو مطلقا ، لأنه ، والله أعلم ، لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة ، وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له ، وأذيتهم إياه .

# ذكر خُطْبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ

قال ابن جریر : حدثنی یونس بن عبد الأعلی ، أخبرنا ابن وهب ، عن سعید بن عبد الرحمن الجُمحی ، أنه بلغه عن خطبة النبی صلی الله علیه وسلم فی أول جمعة صلاً ها بالمدینة فی بنی سالم بن عمرو بن عوف رضی الله عنهم : « الحمد لله أحمده وأستعینه ، وأستغفره وأستهدیه ، وأومن به و لا أ كُفره ، وأعادی مَن یكفره ، وأشهدأن لا إله إلا الله و حده لا شریك له ، وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدی و دین الحق والنور والموعظة علی

فترة من الرسل ، وقلة من العلم ، وضلالة من الناس ، وانقطاع من الزمان : ودنُو من الساعة ، وقُرُب من الأجل .

من يطع الله ورسوله فقد رَشَد ، ومن يَعْصهما فقد غَوى وفرَّط وضلَّ ضلالا بعيداً .

وأوصيكم بتقوى الله ، فإنه خير ما أوصى به المسلمُ المسلمَ أن يحضَّه على الآخرة ، وأن يأمره بتقوى الله . فاحذروا ما حذَّرَ كم الله من نفسه ، ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرى ، وإنه تقوى لمن عمل به على وجَل و محافة ، وعَوْنُ صِدْق على ما تبتغون من أمر الآخرة .

ومن يُصْلح الذى بَيْنه وبين الله مِن أمرِ السر والعلانية لا يَنْوى بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً في عاجلِ أمره وذُخراً فيا بعد الموت حين يفتقر المره إلى ماقداً م، وما كان من سوى ذلك يودُّ لو أنَّ بينه وبينه أمَداً بعيداً ، ويحذِّركم الله نفسه والله راوف بالعباد .

والذى صدَق قواً ، وأنجز وعده ، لا خُلْف لذلك فإنه يقول تعالى : « مايبدَّل القولُ لدَىَّ وما أنا بظلاَّم للعبيد » .

واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية فإنه « مَنْ يَتَقَى الله 'يكفّر عنه سَيِّناته ويُعظم له أجراً » « ومَنْ يَتَقَى الله تُوقى مَثْنَاته ويُعظم له أجراً » « ومَنْ يَتَقَى الله تُوقى مَثْنَه ، وتوقى عقوبته ، وتوقى سخطه ، وإنّ تقوى الله تبيِّض الوجه ، وتُرضى الرب ، وترفع الدرجة .

خذوا بحظكم ولا تفرِّطوا في جَنْب الله ، قد علَّمكم الله كتابه ، ونهَج لكم سبيلَه ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين ، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم ، وعادوا أعداءه

وجاهدوا فى الله حق جهاده ؛ هو اجتباكم وسماكم المسلمين ، ليَهْ للِكُ مَنْ هلك عن بينة ويحيا من حَى عن بينة ، ولا قوة إلا بالله ، فأكثروا ذكر الله ، واعملوا لما بعد الموت ، فإنه من أصلح مايينه وبين الله يَكْفِه مايينه وبين الناس ، ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا يَقْضُون عليه ، ويملكُ من الناس ولا يملكون منه ، الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

هَكُذَا أُورِدِهَا ابن جرير وفي السند إرسال.

وقال البيهق : باب أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة :

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بُكير ، عن ابن إسحاق ، حدثنى المفيرة بن عثمان بن محمد بن عثمان والأخنس بن شَريق ، عن أبى سلّمة بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنْ قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال « أما بعد أيها الناس فقد موا لأنفسكم ، تعلمُنَّ والله ليُصْعقن أحدكم ثم ليدعَنَّ غنمه ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربه ، ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه : ألم يأتك عنمه ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربه ، ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه : ألم يأتك رسولى فبلَّفك ، وآتيتك مالا وأفضلت عليك ، فما قدَّمت لنفسك ؟ فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ، ثم ينظر قدامه فلا يرى غير جهنم ، فمن استطاع أن بقى وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة ، فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعائة ضعف . والسلام على رسول الله (۱) ورحمة الله وبركاته » .

ثم خطب رسول الله صلى الله عليــه وسلم مرة أخرى فقال : « إن الحمد لله أحمده

<sup>(</sup>١) ابن هشام : والسلام عليكم وعلى رسول الله .

وأستمينه ، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مصل له ، ومن يصلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله [ وحده لا شريك له ] (١) ، إن أحسن الحديث كتاب الله ، قد أفلح من زيّنه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ماسواه من أحاديث الناس ، إنه أحسن الحديث وأبلَغه ، أحبوا من أحب الله ، أحبوا الله مِن كُلِّ قلوبكم [ ولا تملُّوا كلام الله وذكره ولا تقسى عنه قلوبكم (١) فإنه من [ كلِّ مايخلق الله ] (١) يختار الله ويصطفى ، فقد سمّاه خيرته من الأعمال وخيرته من العباد ، والصالح من الحديث ، ومن كل ما أوتى الناس من الحلال والحرام ، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حقّ تقاته ، واصدُقوا الله صالح ماتقولون بأفواهكم ، وتحابُّوا بروح الله بينكم ، إنَّ الله يغضب أن يُنكث عهده . والسلام عليسكم ورحمة الله وبركاته ».

وهذه الطريق أيضا مرسلة ، إلا أنها مقوية لما قبلها ، وإن اختلفت الألفاظ .

### فص\_ل

فى بناء مسجده الشريف فى مدة مقامه عليه السلام بدار أبى أيوب رضى الله عنه

وقد اختلف فى مدة مقامه بها ، فقال الواقدى : سبعة أشهر ، وقال غيره أقل من شهر . والله أعلم .

قال البخارى : حدثنا إسحاق بن منصور ، أخبرنا عبد الصمد ، قال سمعت أبى يحدّث فقال حدثنا أبو التَّيَّاح يزيد بن حُمَيد الضَّبى ، حدثنا أنس بن مالك ، قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل فى علو المدينة فى حى يقال لهم بنو عمرو بن

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

عوف ، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى ملاً بنى النجار فجاءوا متقلّدى سيوفهم قال : وكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رِدْفَه ، وملأ بنى النجار حولَه ، حتى ألتى بفناء أبى أيوب .

قال: فكان يصلى حيث أدركته الصلاة ، ويصلي في مَرابض الغنم .

قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملاً بنى النجار فجاءوا فقال: يا بنى النجار فام يا بنى النجار ثامِنُونى بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال: فكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خَرِبُ (١)، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويّيت، وبالنخل فقُطع.

قال: فصَفُّوا النحلَ قبلة المسجد، وجعلوا عُضَادتيه حجارة، قال: فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول: اللهم إنه لاخيرَ إلا خيرُ الآخرة فانصر الأنصارَ والمهاجرة.

وقد رواه البخارى فى مواضع أخر ومسلم من حديث أبى عبد الصمد وعبد الوارث ابن سعيد .

وقد تقدم فى صحيح البخارى عن الزّهرى، عن عروة ، أن المسجد الذي كان مِربداً \_ وهو بَيْدر التّمر \_ ليتيمين كانا فى حِجْر أسعد بن زُرارة وهما سهل وسهيل، فساومهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : بل نهبُه لك يارسول الله. فأبى حتى ابتاعه منهما وبناه مسجدا .

قال : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو ينقل معهم التراب:

<sup>(</sup>١) الخرب : جمع خربة كـكلمة وكلم .

## هذا الحِمَالُ لاحِمَالُ خَيْبَرُ هـ ذا أَبرُ رَّبَنا وأَطْهَرُ ويقول:

لاَهُمَّ إِن الأَجَر أَجرُ الآخره فارحم الأنصارَ والمُهَاجره وذكر موسى بن عُقْبة أن أسعد بن زُرَارة عوَّضهما منه نخلاله فى بياضة قال: وقيل ابتاعه منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت : وذكر محمد بن إسحاق أن المر بدكان لفلامين يتيمين في حجر معاذ بن عَفْراء، وهما سهل وسُهيل ابنا عمرو . فالله أعلم .

\* \* \*

وروى البيهتي من طريق أبى بكر بن أبى الدنيا ، حدثنا الحسن بن حماد الضّبى ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ؛ قال : لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أعانه عليه أصحا به وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدره ، فقال : ابنوه عريشا كعريش موسى . فقلت للحسن : ماعريش موسى ؟ قال : إذا رفع يديه بلغ العريش ، يعنى السقف .

وهذامرسل وروى من حديث حَمَّاد بن سلّمة ، عنأ بى سنان ، عن يَعْلَى بن شدَّاد بن أوس ، عن عبادة ، أن الأنصار جمعوا مالاً فأتوا به النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله ابن هذا المسجد وزيّنه ، إلى متى نصلًى تحت هذا الجريد ؟ فقال : ما بى رغبة من أخى موسى ، عريش كعريش موسى .

وهذا حديث غريب من هذا الوجه .

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن حاتم ، حدثنا عبد الله بن موسى ، عن سنان ، عن فرَاس ، عن عطية العَوْف ، عن ابن عمر ، أن مسجد النبي صلى الله عليـــه وسلم كانت

سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل ، أعلاه مظال بحريد النخل ، ثم إنها تخرَّبت فى خلافة أبى بكر ، فبناها بجذوع وبجريد النخل ، ثم إنها تخربت فى خلافة عثمان فبناها بالآجُر ، فما زالت ثابتة حتى الآن .

وهذا غريب .

وقد قال أبو داود أيضا : حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، أخبره أن المسجد كان على عهد حدثنى أبى ، عن أبى صالح ، حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن ، وسقفه الجريد ، وعمده خشب النخل ، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا ، وزاد فيه عمر وبناه على بنائه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمدة خشبا ، وغيره عمان رضى الله عنه وزاد فيه زيادة كثيرة ، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصَّة (١) وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج (٢) .

وهكذا رواه البخارى عن على بن المَدِيني ، عن يعقوب بن إبراهيم به .

قلت: زاده عثمان بن عفان رضى الله عنه متأولاً قوله صلى الله عليه وسلم: « من بنى الله مسجداً ولو كمفْحص قَطاة بنى الله له بيتا فى الجنة » .

ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغيروه بعده، فيستدل بذلك على الراجح من قول العلماء أن حكم الزيادة حكم المزيد،فتدخل الزيادة فى حكم سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد الرِّحال إليه .

وقد زید فی زمان الولید بن عبد الملك بانی جامع دمشق ، زاده له بأمره عمر بن

<sup>(</sup>١) القصة : الجِس . (٧) في 1 : بالسلاح وهو تصعيف . والساج : اسم لنوع من الشجر .

عبد الدريز حين كان نائبة على المدينة ، وأدخل الحجرة النبوية فيه . ثم زيد زيادة كثيرة فيا بعد ، وزيد من جهة القبلة حتى صارت الروضة والمنبر بعد الصفوف المقد أكما هو المشاهد اليوم .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ونزل رسولُ الله على أبى أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه وعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغّب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه ، فقال قائل من المسلمين :

لئن قعــد ناً والنبئ يعمل لذاك مناً العمـــل المضلّل وأرتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون :

لا عيشَ إلا عيشُ الآخــره اللهم ارحم الأنصار والمهاجره

فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا عيش إلا عيش الآخرة ، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار ».

قال : فدخل عمار بن ياسر ، وقد أثقلوه باللبِن فقال : يارسول الله قتلونى يَحْملون على مالا يحملون .

قالت: أم سلمة فرأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينفض وَفْرَته بيده ، وكان رجلا جَمْداً ، وهو يقول : « ويح ابن سمية ليسوا مالذين يقتلونك ، إنما تقتلك الفئة الباغية » .

وهذا منقطع من هذا الوجه ، بل هو مُعْضَل بين محمد بن إسحاق وبين أم سلمة ، وقد وصلَه مسلم في صحيحه من حديث شُعبة ، عن خالد اكخذًاء ، عن سعيد والحسن ، يعنى ابنى أبى الحسن البصرى ، عن أمهما خَيْرة مولاة أم سلمة ، عن أم سلمة قالت :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تقتل عماراً الفئةُ الباغيةُ » ورواه من حديث ابن عليه علية ، عن ابن عَوْن ، عن الحسن ، عن أمه ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار ، وهو ينقل الحجارة : « ويح لك يا ابن سمية ! تقتلك الفئة الباغية».

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر ، عن الحسن يحدث عن أمه ، عن أم سلمة ، قالت : لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يَبْنون المسجد ، جعل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يحمل كل واحد لَبِنةً لبنةً ، وعمار يحمل لبنتين ، لبنة عنه ولبنة عن النبى صلى الله عليه وسلم فحسح ظهره وقال : « ابن سُمَيَّة ، للناس أجر ولك أجران ، وآخر وادك شَر بة من لبن و تقتلك الفئة الباغية » .

وهذا إسناد على شرط الصحيحين .

وقد أورد البيهق وغيره من طريق جماعة ، عن خالد الحذّاء ، عن عكرمة ، عن أبي سعيد الخدرى ، قال : كنا محمل في بناء المسجد لبنة لبنة ، وعَمّار يحمل لبنتين لبنتين . فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول : « ويح عمار ! تقتله الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » قال يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن .

لكن روى هذا الحديث الإمام البخارى عن مُسَدَّد ، عن عبد العزيز بن المختار ، عن خالد الحذَّاء به ، عن خالد الحذَّاء به ، عن خالد الحذَّاء به ، إلا أنه لم يذكر قوله : « تقتلك الفئة الباغية » .

قال البيهقى: وكأنه إنما تركها لما رواه مسلم من طريق ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد [قال: أخبرنى مَن هو خيرٌ متى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق ، جعمل يمسح رأسه ويقول : « بؤسَ ابنِ سُمَيّه ! تقتله فئة باغية » .

وقد رواه مسلم أيضا من حديث شعبة ، عن أبى مسلم ، عن أبى نَصْرة ، عن أبى سعيد (١) ] قال : حدثني من هو خير منى ، أبو قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعار بن ياسر « بؤساً لك يا بن سُمَيَّة تقتلك الفئة الباغية » .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا وُهَيب، عن داود بن أبى هند، عن أبى نَضْرة، عن أبى نَضْرة، عن أبى نَضْرة، عن أبى سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حَفر الخندق كان الناس يحمون لبنة لبنة، وعمار ناقه من وجع كان به ، فجعل يحمل لبنتين لبنتين . قال أبو سعيد: فحدثنى بعض أصحابى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفض التراب عن رأسه ويقول: « ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية ».

قال البيهقي : فقد فرَّق بين ماسمعه بنفسه وما سمعه من أصحابه .

قال: ويُشْبه أن يكون قوله: « الخندق » وهماً ، أو أنه قال له ذلك في بناء المسجد وفي حفر الخندق. والله أعلم.

قلت : حَمْلُ اللبن في حفر الخندق لا معنى له ، والظاهر أنه اشتبه على الناقل . والله أعلم .

وهذا الحديث من دلائل النبوة ، حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية .

وقد قتله أهل الشام في وقعة صِفْين ، وَعَمَّار مِم على ۗ وأهلِ العراق .

وقد كان على أحق بالأمر من معاوية ، ولا يلزم من تسمية أصحاب معاوية بغاة تكفيرُهم ، كا يحاوله جهلة الفرقة الضالة من الشّيعة وغيرهم ، لأنهم وإن كانوا بغاة في نفس الأمر فإنهم كانوا مجتهدين فيما تعاطوه من القتال ، وليس كل مجتهد مصيباً ، بل المصيبُ له أجران والمخطئ له أحر .

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

ومن زاد فى هذا الحديث بعد: « تقتلك الفئة الباغية »: « لا أنالها الله شفاعتى يوم القيامة » فقد افترى فى هذه الزيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يقلها إذ لم تنقل من طريق تُقبل والله أعلم .

وأما قوله : « يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » فإن عماراً وأصحابه يدعون أهل الشام إلى الألفة واجتماع الكلمة ، وأهلُ الشام يريدون أن يستأثروا بالأمر دون من هو أحق به ، وأن يكون الناس أوزاعاً على كل قطر إمام برأسه ، وهذا يؤدى إلى افتراق الكلمة واختلاف الأمة ، فهو لازم مذهبهم وناشئ عن مسلكهم ، وإن كانوا لايقصدونه والله أعلم .

والقصود هاهنا إنما هو قصة بناء المسجد النبوى ، على بانيه أفضل الصلاة والتسليم .

\* \* \*

وقد قال الحافظ البيه في في الدلائل: حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء ، حدثنا أبو بكر بن إسعاق ، أخبرنا عبيد بن شريك ، حدثنا نُعيم بن حماد ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا حَشْرَج بن نُباتة ، عن سعيد بن جمهان ، عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : جاء أبو بكر بحجر فوضعه ، ثم جاء عمر بحجر فوضعه ، ثم جاء عمر بحجر فوضعه ، ثم جاء عمل بحجر فوضعه . هولاء ولاة عمان بحجر فوضعه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هؤلاء ولاة الأمر بعدى » .

ثم رواه من حدیث یحیی بن عبد الحمید الحمانی ، عن حَشرج عن سعید ، عن سفینة . قال : لما بنی رسول الله صلی الله علیه وسلم المسجدوضع حجراً . ثم قال « لِیَضَعُ أبو بكر حَجراً إلى جَنب حَجرى ، ثم لیضع عمر حَجره إلى جنب حجر أبی بكر ، ثم لیضع عثمان حَجره إلی جنب حجر عمر » فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « هؤلاء الخلفاء من بعدی » .

وهذا الحديث بهذا السياق غريب جداً .

والمعروف ما رواه الإمام أحمد، عن أبى النَّضْر، عن حشرج بن نباتة المَبْسى، وعن بَهُ وزيد بن الحبَاب وعبد الصمد وحماد بن سلمة ، كلاها عن سعيد بن جمهان ، عن سفينة قال سمعت رسول الله يقول : « الخلافة ثلاثون عاما ، ثم يكون من بعد ذلك المُلك » ثم قال سفينة : أمسك ؛ خلافة أبى بكر سنتين ، وخلافة عمر عشر سنين ، وخلافة عمان اثنتا عشرة سنة ، وخلافة على ست سنين .

هذا لفظ أحمد .

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق، عن سعيد بن جمهان ، وقال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديثه ولفظه « الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم يكون مُلْكاً عَضُوضاً » وذكر بقيته .

\* \* \*

قلت: ولم يكن فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم أول مابنى منبر يخطب الناس عليه ، بل كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب وهو مستند إلى جذع عند مصلاه فى الحائط القبلى ، فلما اتخذ له عليه السلام المنبر، كما سيأتى بيانه فى موضعه ، وعد ل إليه ليخطب عليه ، فلما جاوز ذلك الجذع خار ذلك الجذع وحَن حنين النوق العشار ، لما كان يسمع من خطب الرسول عليه السلام عنده ، فرجع إليه النبى صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حتى سكن كما يسكن المولود الذى يسكت ، كما سيأتى تفصيل ذلك من طرق عن سهل بن سعد الساعدى وجابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة رضى الله عنهم .

وما أحسن ماقال الحسن البصرى بعد ماروى هذا الحديث ، عن أنس بن مالك : يامعشر المسلمين الخشبة ُ تحنُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقاً إليه ، أو ليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه ؟!

## تنبيه على فضل هذا المسجد الشريف والمحل المنيف

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أنيس بن أبي يحيى ، حدثنى أبى ، قال : سمعت أبا سعيد الخدرى قال : اختلف رجلان ، رجل من بنى خُدْرة ورجل من بنى عمرو بن عوف، فى المسجد الذى أسس على التقوى، فقال الخدرى : هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال العَمْرى : هو مسجد قُباء . فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك فقال : « هو هذا المسجد» لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : « فى خير كثير » يعنى مسجد قُباء .

ورواه الترمذي عن قتيبة ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أنيس بن أبي يحيى الأسلمي به وقال : حسن صحيح ·

وروى الإمام أحمد ، عن إسحاق بن عيسى ، عن الليث بن سعد والترمذى والنسائى جميعاً ، عن قُتيبة ، عن الليث ، عن عِمْران بن أبى أنس ، عن عبد الرحمن بن أبى سعيد ، عن أبيه ، قال : تمارَى رجلان فى المسجد الذى أسِّس على التقوى ، وذكر نحو ماتقدم .

وفى صحيح مسلم من حديث ُحميد الخر اط، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عبد الرحمن ابن أبي سعيد ، كيف سمعت أباك في المسجد الذي أسِّس على التقوى ؟ قال أبي : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن المسجد الذي أسس على التقوى فأخذ كفًا مِن حَصْباء فضرب به الأرض ثم قال : « هو مسجد كم هذا » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا و كيع ، حدثنا ربيعة بن عثمان التميمى ، عن عمران بن أبس ، عن سهل بن سعد ، قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد الذى أسس على التقوى ، فقال أحدها : هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم . وقال الآخر : هو مسجد قُباء . فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه فقال : « هو مسجدى هذا » .

وقال الإمام أحمدُ حدثنا أبو نُعَمَم ، حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمى ، عن عرض بن أبي أنس ، عن سهل بن سعد ، عن أبي بن كعب ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قلل : « المسجدُ الذي أسس على التقوى مسجدى هذا » .

فهذه طرق متعددة لعلها تَقُرْب من إفادة القطع بأنَّه مسجد الرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإلى هذا ذهب عمر ، وابنه عبد الله ، وزيد بن ثابت ، وسعيد بن المسيَّب ، واختاره ابن جرير .

وقال آخرون: لا منافاة بين نزول الآية في مسجد قباء كما تقدم بيانه، وبين هذه الأحاديث، لأن هذا المسجد أولى بهذه الصّفة من ذلك، لأن هذا أحد المساجد الثلاثة التي تُشَدُّ الرِّحال إليها، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «لا تشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ مسجدى هذا والمسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس».

وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » وذكرها .

وثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله وسلم قال : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سوّاه إلا المسجد الحرام » .

وفى مسند أحمد بإسناد حسن زياد حسنة وهي قوله « فإن" ذلك أفضل » .

وفى الصحيحين من حديث يحيى القَطَّان ، عن حبيب ، عن حفص بن عاصم ، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة ، ومنبرى على حوضى » .

والأحاديث فى فضائل هذا المسجد الشريف كثيرة جداً وسنوردها فى كتاب المناسك من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه البثقة وعليه التكلان ولاحول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم .

وقد ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من المسجد الحرام ، لأن ذاك بناه إبراهيم ، وهذا بناه محمداً صلى الله عليه وسلم ، ومعلوم أن محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام .

وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ذلك ، وقرروا أن المسجد الحرام أفضل ، لأنه فى بلد حراً مه الله يوم خلق السموات والأرض ، وحرمه إبراهيم الخليل عليه السلام ، ومحمد خاتم المرسلين ، فاجتمع فيه من الصفات ماليس فى غيره ، وبَسْط هذه المسألة موضع آخر وبالله المستعان .

## فص\_\_\_ل

وبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول مسجده الشريف خُجَراً لتكون مساكن له ولأهله ، وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء .

قلت : إلا أنه قد كان الحسن البصرى شَكلًا ضَخْمًا طِوالا . رحمه الله .

وقال الشهيلي في الرَّوض : كانت مساكنه عليه السلام مبنيةً من جريد عليه طين، بعضها من حجارة مرضومة ، وسقوفها كلما من جريد .

وقد حكى عن الحسن البصرى ما تقدم .

وكانت حُجَره من شَعر مربوطة بخشب من عَرْعر .

قال: وفى تاريخ البخارىأن بابه عليه السلام كان يُقْرَع بالأظافير ، فدل على أنه لم يكن لأبوابه حَلَق .

قال: وقد أضيفت الحجر كلها بعد موت أزواج رسول الله صلى الله عليمه وسلم إلى المسجد.

#### \* \* \*

قال الواقدى وابن جرير وغيرها: ولما رجع عبد الله بن أريقط الدّبلي إلى مكة بعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتوا بأهاليهم من مكة ، وبعثا معهم بحملين وخمسائة درهم ليشتروا بها إبلا من قديد ، فذهبوا فجاءوا ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم وزوجتيه سَوْدَة وعائشة ، وأمها أم رُومان ، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم وآل أبي بكر صحبة عبد الله بن أبي بكر ، وقد شرد بعائشة وأمها أم رُومان الجل في أثناء الطريق ، فجعلت أم رومان تقول : واعروساه ، وابنتاه . قالت عائشة : فسمعت فائلا يقول : أرسلي خطامه ، فأرسلت خطامه فوقف بإذن الله وسلم بعائشة في شوال فتقدموا فنزلوا بالسُّنْ ح ، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال

وقد مت معهم أسماء بنت أبى بكر امرأة الزبير بن العوام وهي حامل متم بعبد الله بن الزبير كا سيأتي بيانه في موضعه من آخر هذه السنة .

## فص\_ل

# فيا أصاب المهاجرين من مُحمَّى المدينة رضى الله عنهم أجمعين وقد سَلِم الرسول منها بحول الله وقوته ودعا ربه فأزاحها الله عن مدينته

قال البخارى : حدثنا عبد الله بن وهب بن يوسف ، حدثنا مالك بن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وَعِكَ أبو بكر وبلال ، قالت فدخلت عليهما فقلت : يا أبت كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحي يقول :

كُلُّ امرى مُصَبِّحٌ فى أهـــلهِ والموتُ أَذْنَى مِن شِرَاك نعله وكان بلال إذا أُقلَع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول:

أَلَّا لَيْتَ شِعْرَى هُلُ أَبِيْنَ لَيْلَةً بُوادٍ وحَوْلِي إِذْخَرُ وجَلِيلُ (١) وهُلُ لِيْتُ وَطَهْيِلُ وهُلُ يَبِدُونَ لَى شَامَةٌ وَطَهْيِلُ وهُلُ يَبِدُونَ لَى شَامَةٌ وَطَهْيِلُ

قالت عائشة : فجئت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : اللهم حَبِّب إلينا المدينة كحبنا مـكة أو أشد ، وصَحَّحها وبارك لنا في صاعها ومُدِّها ، وانقل حُمَّاها فاجعلها بالجَحْفَة (٢) » .

ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشام مختصراً .

وفى رواية البخارى له عن أبى أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة ، فذكره وزاد بعد شعر بلال . ثم يقول : اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء .

<sup>(</sup>١) الإذخر : الحشيش الأخضر ، أو حشيش طيب الرائحة . والجليل : نبت ضعيف .

<sup>(</sup>٢) الجحفة : قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة . وكان بها حينئذ يهود .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الله حَبِّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعبا وفي مدها ، وصَحِّحها لنا وانقل حُمَّاها إلى الجحْفة » .

قالت: وقدمُنا المدينةَ وهي أَوْبَأُ أَرضِ الله، وكان ُبطْحان يجرى نَجُـلًا ، يعنى ماء آجنا .

وقال زياد عن محمد بن إسحاق : حدثنى هشام بن عروة وعمر بن عبدالله بن عروة ابن الزبير ، عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهى أوبأ أرض الله من الحمى ، فأصاب أصحابه منها بلاء وسُقم وصرف الله ذلك عن نبيه ، قالت : فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبى بكر في بيت واحد فأصابتهم الحمى ، فدخلت عليهم أدعوهم وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب ، وبهم مالا يعلمه إلا الله من شدة الوعك ، فدنوت من أبى بكر فقلت : كيف تجدك يا أبت ؟ فقال :

كُلُّ امرى مُصَبِّح فى أهـله والموتُ أدنى مِنْ شِرَاكِ نعلِهِ قالت : ثم دنوت إلى عامر بن فُهيَرة فقلت : كيف تجدك يا عامر ؟ قال :

لقد وجدتُ الموتَ قبل ذَوْقه إِنَّ الجبانَ حَتْفُهُ مِنْ فوقهِ كُلُّ امرئ مجاهـدُ بطوقه كالثورِ يَحْمَى جـده برَوقه قال: فقات: والله ما يدرى ما يقول، قالت: وكان بلال إذا أدركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال:

ألا ليت شِعْرى هل أبيتَنَّ ليلةً بفَخ وحولى إذخر وجَليــــلُ وهل أردَنْ بي شامة وطَفيلُ وطَفيلُ

قالت عائشة : فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منهم وقلت : إنهم ليَهُذُون وما يعقلون من شدة الحمى فقال : « اللهم حبّب إلينا المدينة ، كا حبّبت إلينا محكة أو أشدً ، وبارك لنا في مدها وصاعها ، وانقـل وباءها إلى مَهْيَعة » ومَهْيَعة هي الجحفة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس ، حدثنا ليث ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى بكر بن إسحاق بن يَسار ، عن عبد الله بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى أبو بكر وعامر بن فُهيَرة مولى أبى بكر وبلال ، فاستأذنت عائشة وسول الله صلى الله عليه وسلم فى عيادتهم فأذن لها ، فقالت لأبى بكر : كيف تجدك ؟ فقال :

كُلُّ امرى مصبَّحٌ فى أهـــله والموتُ أَدْنَى مِنْ شِراك نَمْـلِه وسألت عامراً فقال:

إنى وجدت الموتَ قَبْلَ ذَوْقه إنّ الجبانَ حَتْفُهُ مِنْ فوقه وسألت بلالا فقال:

ياليت شِعْرى هل أبيتن ليــــلة بفَخ وحــولى إذْخَرَ وجَليلُ فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فأخبرته ، فنظر إلى السماء وقال : « اللهم حبب إلينا المدينة كما حبَّبْت إلينا مكة أو أشد ، اللهم بارك لنا في صاعما وفي مدها ، وانقل وباءها إلى مَهْيعة » وهي الجحْفة فما زعموا .

وكذا رواه النسائى عن قتيبة،عن الليث به.ورواه الإمام أحمد،من طريق عبد الرحمن ابن الحارث عنها ، مثلَه .

وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا

أبو العباس الأصم ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بُكَير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أوباً أرض الله ، وواديها بُطْحان نَجُلْ .

قال هشام: وكان وباؤها معروفا في الجاهلية ، وكان إذاكان الوادى وبيئا فأشرف عليها الإنسان قيل له أن ينهق نهيق الحمار ، فإذا فعل ذلك لم يضرّه وباء ذلك الوادى . وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة :

لَمُمْرَى لَثَنَ عَبَرَّتُ مِن خَيْفَةِ الرَّدَى نَهْيِقَ الْحَـــارِ إِنْنَى لَجْزُوعُ وَرُوى الْبَخَارَى مَن حَدَيث موسى بن عُقْبة ، عن سالم ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمثيعة ، وهي الجحفة » .

هذا لفظ البخارى ولم يخرجه مسلم ورواه الترمذى وصححه والنسائى وابن ماجه من حديث موسى بن عقبة .

وقد روى حمَّاد بن زيد ، عن هشام بن عُروة ، عن عائشة ، قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهى وبيئة ، فذكر الحديث بطوله إلى قوله : « وانقل حُمَّاها إلى الجحفة » .

قال هشام : فَكَانَ المُولُود يُولُد بالجَحْفَة فلا يَبلغ الحُلمُ حَتَى تَصْرَعُهُ الحَمَّى . ورواه البيهقي في دلائل النبوة .

وقال يونس عن ابن إسحاق : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهى ويئة ، فأصاب أصحابه بها بلاء وسقم حتى أجهدهم ذلك ، وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم .

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأصحابه صبيحة رابعة ، يعنى مكة ، عام عُمرة القضاء ، فقال المشركون : إنه يَقَدْم عليكم وفد قد وهنهم حُمَّى يثرب ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرْمِلوا وأن يمشوا ما بين الركنين ، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم .

قلت : وعمرة القضاء كانت فى سنة سبع فى ذى القعدة ، فإما أن يكون تأخر دعاؤه عليه السلام بنقل الوباء إلى قريب من ذلك ، أو أنه رُفع و بقى آثار منه قليل ، أو أنهم بقوا فى خمار ما كان أصابهم من ذلك إلى تلك المدة . والله أعلم .

وقال زياد عن ابن إسحاق : وذكر ابن شهاب الزهرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم حمى المدينة حتى جهدو مرضاً ، وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، حتى كانوا وما يُصلُّون إلا وهم قُمود .

قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون كذلك فقال لهم: « اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » فتجشَّم المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم ، التماس الفضل!

## 

فى عَقْده عليه السلام الألفة بين المهاجرين والأنصار بالكتاب الذي أمر به فكتب بينهم والمؤاخاة التي أمرهم بها وقررهم عليها، ومُوَادعته اليهودَ الذين كانوا بالمدينة

وكان بها من أحياء اليهود بنو قَينقاع وبنو النضير وبنو قُريظة .

وكان نزولهم بالحجاز قَبْل الأنصار أيام بَختنصَّر حين دوَّخ بلاد المقدس. فيأ ذكره الطبرى. ثم لماكان سيلُ العَرِم وتفرقت شذَر مذَر ، نزل الأوسُ والخزرج المدينة عند اليهود ، فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم لِماً يرون لهم عليهم من الفضل في العلم المأثور عن الأنبياء .

لَكُنْ مَنَ الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهُدَى والإسلام ، وخذل أولئك لحسدهم وبغيهم واستكبارهم عن اتباع الحق .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عَفَّان ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا عاصم الأحول ، عن أنس بن مالك ، قال : حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك .

وقد رواه الإمام أحمد أيضا والبخارى ومسلم وأبو داود من طرق متعددة ، عن عاصم بن سليمان الأحول ، عن أنس بن مالك ، قال : حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دارى . وقال الإمام أحمد : حدثنا نصر بن باب ، عن حجاج ، هو ابن أرطاة ، قال : وحدثنا شركيج ، حدثنا عبّاد ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن يَعْقلوا معاقلهم ، وأن يَقْدُوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسامين .

قال أحمد : وحدثنا سُرَيج ، حدثنا عباد ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن قاسم ،عن ابن عباس مثله .

تفرد به الإمام أحمد.

وفى صحيح مسلم عن جابر : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة .

و قال محمد بن إسحاق: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادَع فيه اليهود وعاهدهم وأقرَّهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم وشرط

لهم: بسم الله الرحمن الرحيم « هذا كتاب من محمد النبى الأمى ، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومَنْ تَبِعهم فلحق بهم وجاهد معهم ، أنهم أمَّة واحدة من دون النساس ، المهاجرون من قريش على رِبْعتهم (١) يتعاقلون بينهم ، وهم يَفْدُون عانِيهم بالمعروف والقِسْظ ، وبنو عَوْف على رِبْعتهم يتعاقلون معاقلَهم الأولى ، وكل طائفة تَفْدى عانِيها بالمعروف والقِسْط بين المؤمنين .

ثم ذكركلَّ بطن من بطون الأنصار وأهلكل دار: بنى ساعِدَة ، وبنى جُشم ، وبنى النجار ، وبنى عمرو بن عوف ، وبنى النَّبيت .

إلى أن قال : وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً (٢) بينهم أن يُعطوه بالمعروف في فداء [أ] وعقل ، ولا يُحالِفُ مؤمن مولى مؤمن دونه ، وإن المؤمنين المتقين على مَنْ بَغَى منهم أو ابتغى دَسيعة (٢) ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ، وإن أيديهم عليه جميعهم ، ولو كان ولد أحدهم ، ولا يَقْتل مؤمن مؤمن مؤمناً في كافر ، ولا ينصر كافراً على مؤمن ، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم ، وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس .

و إنه مَنْ تبِعنا مِنْ يهود فإن له النصر والأسوة غير مظاومين ولا متناصَرٍ عليهم، وإن سِلْم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم . وإن كلّ غازية غزت معنا يُعقب بعضُها بعضا .

وإن المؤمنين ُ بيء (١) بعضُهم بعضاً بما نال دماءهم في سبيل الله ، وإن المؤمنين

<sup>(</sup>١) ربعتهم : حالحم التي أتى الإسلام وهم عليها .

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام : المفرح المثقل بالدين والكثير العيال . قال الشاعر :

إذا أنت لم تبرح تؤدى أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع

<sup>(</sup>٣) الدسيعة : العظيمة . وفي الأصل . دسيسة . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) يبيء : يمنع .

المتقين على أحسن كهدى وأقومه ، وإنه لا يجير مشرك مالًا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن ، وإنه من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيّنة فإنه قَوَدٌ به إلى أنْ يرضَى ولى المقتول ، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه .

وإنه لا يحل لمؤمن أقرَّ بما فى هذه الصحيفة وآمنَ بالله واليوم الآخر أن ينصر محدِثا ولا يؤويه ، وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صَرْف ولا عدل ، وإنكم مهما اختافتم فيه من شىء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم .

وإن اليهود أينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وإن يهود بنى عوف أمَّة مع المؤمنين ، لليهود دينهم والمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم ، إلا من ظلم وأثم فإنه لايُوتغ (١) إلا نفسه وأهل بيته .

وإن ليهود بنى النجار وبنى الحارث وبنى ساعدة وبنى جُشَم وبنى الأوس وبنى ثعلبة وجفنة وبنى الشَّطَيْبة (٢) مثل ما ليهود بنى عوف، و إن بطانة يهود كأنفسهم ، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد ، ولا يَنْحجز على ثأر جرح ، وإنه من فتك فبنفسه [فَتَكُ وأهل بيته] إلا من ظلم ، وإن الله على أبر (٤) هذا ، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وإن بينهم النصر والم يأثم امروث بحليفه ، وإن النصر للمظلوم ، وإن يثرب حرام جوفها (٥) لأهل هذه الصحيفة ، وإن الجار كالنفس غير مُضار ولا وإن يثرب حرام حوفها (٥) لأهل هذه الصحيفة ، وإن الجار كالنفس غير مُضار ولا المنه ، وإنه لا يُؤن أهلها .

وإنه ما كان بينأهل هذه الصحيفة منحَدَث أو اشتجار يُخاف فساده فإنّ مردَّه إلى

<sup>(</sup>١) يوتغ: يهلك (٢) الأصل: الشطنة وهو تحريف، وما أثبته عن ابن هشام.

<sup>(</sup>٣) مِنَ أَبِن هشام (٤) الأصل: أثر. وهو تحريفُ. (٥) الأصل: حرفها. وماأثبته عن ابن هشام

الله وإلى محمدرسول الله، وإن الله على أتقى مافى هذه الصحيفة وأبَرّه، وإنه لا تُجار قريش ولامن نصرها، وإن بينهم النصر على مَنْ دَهِمَ يثربَ، وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من حارب فى الدّين، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.

وإنه لا يَحُول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ، وإنه مَن خرج آمِنُ ومن قعد آمن بالمدينة ، إلا من ظلم أو أثم ، وإن الله جار لمن بَرَّ واتقى » .

كذا أورده ابن إسحاق بنحوه . وقد تكلم عليه أبو عُبَيْد القاسم بن سَلَام رحمه الله فى كتاب الغريب وغيره بما يطول .

### فصل

## فى مؤاخاة النبى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ليرتفق المهاجرى بالأنصارى

كما قال تعالى : « والذين تبو الواله الدان والإيمان مِن قبامهم يحبُّون مَنْ هاجر إليهم ولا يَجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويُؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خَصَاصة م ومن يُوق شُحَ نفسه فأول يئك هم المفلحون » (١) وقال تعالى : « والذين عَقَدَت أيمانُكم فا تُوهم نَصيبهم إِن الله كان على كل شيء شهيداً » (١).

قال البخارى: حدثنا الصاّئت بن محمد ، حدثنا أبو أسامة ، عن إدريس ، عن طلحة بن مُصَرِّف ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس « ولكل جعلنا مَوالى » قال: ورثة « والذين عاقدت أيمانكم » كان المهاحرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوى رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ، فلما نزات « ولكل جعلنا موالى » نُسخت ثم قال: « والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » من (٢) النصر والرّفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصى له .

وقال الإمام أحمد: قرى على سفيان: سمعت عاصا عن أنس قال: حالف َ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا. قال سفيان: كأنه يقول آخي.

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق : وآخى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار ، فقال : \_ في الله أن نقول عليه مالم يقل \_ « تَآخُوا في الله أخو يَنْ أَخُو بِنْ » .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ٩٠. (٢) سورة النساء ٣٣ والقراء . (٣) البخارى: إلا النصر . . .

ثم أخذ بيد على بن أبي طالب فقال : « هذا أخي » .

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدُ المرسلين ، وإمام المتقين ، ورسول رب العالمين الذي ليس له خَطير ولا نظير من العباد ، وعلى بن أبي طالب أخو َيْن .

وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله صلى الله عليــه وسلم وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوين ، وإليه أوصى حمزة يوم أحد ، وجعفر بن أبى طالب ذو الجناحين ومعاذ بن جبل أخوين .

قال ابن هشام : كان جعفر يومئذ غائبا بأرض الحبشة .

قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر وخارجة بن زيد الخزرجي أخوين ، وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين ، وأبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين ، وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن الربيع أخوين ، والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أخوين ، ويقال: بل كان الزبير وعبدالله بن مسعود أخوين ، وعمان بن عفان وأوس بن ثابت بن المنذر النجاري أخوين ، وطلحة [ بن عبيد الله ] وكعب بن مالك أخوين ، وأبو حذيقة ابن ألمين زيد وأبي بن كعبأخوين ، وأمو مصعب عمير وأبو أيوبأخوين ، وأبو حذيقة ابن عماد بن عماد بن عماد بن عماد بن عمار وحذيقة بن الميان العبسي حليف عبد الأشمل أخوين ، ويقال : بل كان عمار وثابت بن قيس بن شماس أخوين .

قلت : وهذا السند من وجهين .

قال : وأبو ذَرّ بَرِير بن جنادة ، والمنسذر بن عمرو الْمُعْنِقُ ليموت (١) أخوين ، وحاطب بن أبى بَلْتَعَة وعُوَيم بن ساعدة أخوين ، وسلمان وأبو الدرداء أخوين، وبالال وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي ثم أحد الفَزَع (٢) أخوين .

<sup>(</sup>١) هو المنذر بن عمرو بن خنيس ، قتل يوم بئر معونة أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يقال له : أعنق ليموت ، أي سار مسرعا . (٢) ويروى القزع بالقاف .

قال: فهؤلاء مَنْ سُمِّى لنا ممن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخَى بينهم من أصحابه. رضى الله عنهم.

\* \* \*

قلت : وفي بعض ماذكره نظر .

أما مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ، فإن من العلماء من ينكر ذلك ويمنع صحته ، ومُسْتَنده في ذلك أن هذه المؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتألَّف قلوب بعضهم على بعض ، فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم، ولا مهاجري لمُهاجري آخر ، كما ذكره من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة .

اللهم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مصلحة على إلى غيره ، فإنه كان ممن ينفق عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من صِغره فى حياة أبيه أبى طالب ، كا تقدم عن مجاهد وغيره .

وكذلك يكون حمزة قد التزم بمصالح مَوْلاهم زيد بن حارثة فآخاه بهذا الاعتبار . والله أعلم .

وهكذا ذِكْره لمؤاخاة جعفر ومعاذ بن جَبل فيه نظر ، كما أشار إليه عبد الملك بن هشام ، فإن جعفر بن أبى طالب إنما قدم فى فتح خيبر فى أول سنة سَبْع كما سيأتى بيانه ، فكيف يؤاخى بينه وبين معاذ بن جبل أول مَقْدمه عليه السلام إلى المدينة ؟ اللهم إلا أن يقال إنه أَرْصَد لأخو ته إذا قَدِم حين يَقْدَم .

وقوله: « وكان أبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين » يخالف ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخَى بين أبى عبيدة بن الجرَّاح وبين أبى طَلحة.

وكذا رواه مسلم منفرداً به ، عن حجاج بن الشاعر ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث به . وهــذا أصح ممــا ذكره ابن إسحاق من مؤاخاة أبى عبيدة وسعد بن معاذ . والله أعلم .

\* \* \*

وقال البخارى: باب كيف آخَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى النبى صلى الله عليه وسلم بينى وبين سعد بن الرَّبيع لما قدمنا المدينة.

وقال أبو جُحَيفة : آخَى النبى صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسى وأبى الدرداء رضى الله عنهما .

حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن ُحيد ، عن أنس ، قال : قَدِم عبدُ الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينسعد بن الرَّبيع الأنصارى، فعرض عليه أن ُيناَصفه أهلَه ومالَه ، فقال عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك ، دُلَّنى على السوق . فربح شيئا من أقط وسمن ، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وَضَرُ من صُفْرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مَهْمَ ياعبد الرحمن ؟ قال : يارسول الله تزوجتُ امرأةً من الأنصار . قال : «فما سُقْتَ فيها ؟ » قال : وَزْنَ نَواةٍ من ذَهبٍ ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : .

تفرد به من هــذا الوجه . وقد رواه أيضا في مواضع أخر ، ومسلم من طرق عن ُحميد به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عَفَّان ، حدثنا حماد ، حدثنا ثابت وحميد ، عن أنس ، أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع الأنصارى ، فقال له سعد: أَىْ أَخَى ، أَنا أَكْثَرُ أَهِل المدينة مالاً ، فانظر شَطْرَ مالى فخذه ، وتحتى امرأتان فانظر أيهما أعجبُ إليك حتى أطلقها .

فقال عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك ، دلوني على السوف . فدلوه فذهب فأسترى وباع فربح فجاء بشيء من أقط وسمن . ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه ودع زعفران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مهيم ؟ » فقال : يارسول الله تزوجت امرأة ، قال : « ما أَصْدَقَهَا ؟ » قال : وزن نواة من ذهب ، قال « أَوْ لم ولو بشاة » .

قال عبد الرحمن : فلقــد رأيتني ولو رفعت حجراً لرجــوتُ أن أصيب ذهباً وفضة .

وتعايق البخارى هـذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف غريب ، فإنه لا يعرف مسنداً إلا عن أنس ، اللهم إلا أن يكون أنس تلقاه عنه . فالله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد ، أخبرنا حميد، عن أنس ، قال : قال المهاجرون : يارسول الله مارأينا مثل قوم قدِمْنا عليهم أحسنَ مواساةً في قليل ، ولا أحْسَن بَذُلا من كثير ، لقد كفَوْنا المؤونة وأَشْركونا في المهنأ ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجركله . قال : « لا ، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم » .

هذا حديث ثلاثى الإسناد على شرط الصحيحين ، ولم يخرجه أحــد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه ، وهو ثابت في الصحيح من [غيره].

وقال البخارى: أخبرنا الحكم بن نافع، أخبرنا شُعيب، حدثنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، قال: قالت الأنصار: اقسم بَيْننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. قالوا: سمعنا وأطعنا.

تفرَّد به .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلَم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار « إنّ إخوانكم قد تركوا الأموالَ والأولادَ وخرجوا إليكم » فقالوا : أموالُنــا بيننا

قطائع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أو غيير ذلك؟ » قالوا وما ذاك يارسول الله ؟ قال : « هم قوم لا يعرفون العمل ، فتَكَفُونهم وتقاسمونهم الثمر » . قالوا نعم .

وقد ذكرنا ماورد من الأحاديث والآثار في فضائل الأنصار وحُسْن سجاياهم عند قوله تعالى : « والذين تبوَّأُوا الدارَ والإيمانَ مِنْ قبلهم » الآية .

#### فص\_ل

## في موت أبي أمامة أسعد بن زُرارة

ابن عدس بن عُبيد بن تعلبة بن غَنْم بن مالك بن النَّجار ، أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة على قومه بنى النجار ، وقد شهد العقبات الثلاث ،وكان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية فى قول ، وكان شابًا ، وهو أول من جمع بالمدينة فى نقيع الخضات فى هَزْم النَّبيت . كما تقدم .

قال محمد بن إسحاق : وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة أسعد بن زرارة والمسجد يُبْنِي ، أخذته الذبحة أو الشهقة.

وقال ابن جریر فی التاریخ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلی ، حدثنا یزید بن زُرَیع ، عن مَعْمَر ، عن الزُّهری ، عن أنس ، أز رسول الله صلی الله علیه وسلم كوك أسعد بن زرارة فی الشوكة .

رجاله ثقات .

قال ابن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن يحيى بن عبد الله عليه الله عليه الله عليه

وسلم: « بئس الميتُ أبو أمامة لِيَهودِ ومنافِق العرب ، يقولون : لوكان نبيًا لم يمتُ صاحبُه ، ولا أملك لنفسى ولا لصاحبي من الله شيئا » ،

وهذا يقتضى أنه أول من مات بعد مَقْدَم النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد زعم أبو الحسن بن الأثير في الغابة أنه مات في شوال بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أشهر . فالله أعلم .

وذكر محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، أن بنى النجار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم لهم نقيباً بعد أبى أمامة أسعد بن زُرارة فقال : « أنتم أخوالى وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم » وكره أن يخص بها بعضهم دون بعض ، فكان من فضل بنى النجار الذى يعتد ون به على قومهم أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيبهم .

قال ابن الأثير: وهذا يردُّ قولَ أبى نُعيم وابن منده فى قولهما: إن أسعد بن زرارة كان نقيباً على بنى ساعدة ، إنماكان على بنى النجار.

وصدَق ابنُ الأثير فيما قال .

وقد قال أبو جعفر بن جرير فى التاريخ : كان أول من توفى بعد مقدمه عليه الصلاة السلام المدينة من المسلمين ، فيما ذكر ، صاحب منزله كلثوم بن الهَدْم ، لم يلبث بعد مَقَدْمه إلا يسيراً حتى مات ، ثم توفى بعده أسعد بن زُرارة وكانت وفاته فى سنة مَقَدْمه قبل أن يفرغ بناء المسجد ، بالذبحة أو الشهقة .

قلت : وكلثوم بن الهَدَّم بن امرى ً القيس بن الحارث بن زيد بن عُبيد بن زيد بن مالك بن عوف ، بن عمروبن عوف بن مالك بن الأوس ، الأنصارى الأوسى ، وهو من بني عرو بن عوف وكان شيخًا كبيراً أسلم قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولزل بقباء لزل في منزل هذا في الليل ، ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولزل بقباء لزل في منزل هذا في الليل ،

وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه في منزل سعد بن الرُبيع رضي الله عنهما إلى أن ارتحل إلى دار بني النجاركا تقدم .

قال ابن الأثير : وقد قيل إنه أولُ من مات من المسلمين بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بعده أسعد بن زرارة . ذكره الطبرى .

#### فص\_ل

فى ميلاد عبد الله بن الزبير فى شوال سنة المجرة

فكان أول مولود ولد فى الإسلام من المهاجرين ،كما أن النعان بن بَشِير أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة رضى الله عنهما .

وقد زعم بعضهم أن ابن الزبير ولد بعد الهجرة بعشرين شهراً . قاله أبو الأسود . ورواه الواقدى عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبى حَثْمة عن أبيه ، عن جده .

وزعموا أن النعاب ولد قبل الزبير بستة أشهر على رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة .

والصحيح ما قدمنا . فقال البخارى : حدثنا زكريا بن يحيى ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء ، أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قاات : فخرجت وأنا مُتيم فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه فى حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فى فيسه ، فكان أول شى عليه وسلم فوضعه فى حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فى فيسه ، فكان أول شى دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم حنّه بتمرة ، ثم دعا له وبرتك عليه . قابله بن مولود ولد فى الإسلام . تابعه خالد بن مَخْلَد ، عن على ابن مُسْهر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن أسماء أنها هاجرت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهى حُبل .

حدثنا قُتَيبة ، عن أبى أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أولُ مولود ولد فى الإسلام عبدُ الله بن الزبير ، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ً فلا كها ثم أدخلها فى فيه ، فأول ما دخل بطنه ريقُ النبي صلى الله عليه وسلم .

فهذا حجة على الواقدى وغيره ، لأنه ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم بَعَث مع عبد الله بن أريقط لما رجع إلى مكة زيد بن حارثة وأبا رافع ليأتوا بعياله وعيال أبى بكر ، فقد موا بهم إثر هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وأسماه حامل متم ، أى مُقرب قد دَنا وضعها لولدها ، فلما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرحاً بمولده ، لأنه كان قد بلغهم عن اليهود أنهم سَحروهم حتى لا يولد لهم بعد هجرتهم ولد ، فأ كذَبَ الله اليهود فما زعموا .

#### فصـــــل

## وبنَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعائشة فى شوال من هذه السنة

قال الإمام أحمد: حدثنا و كيم ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: تزوّجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ، وبنَى بي في شوال ، فأى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده منى ؟

وكانت عائشة تستحب أن تُدْخل نساءها في شوال .

ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن سفيان الثورى به . وقال الترمذي : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثّوري .

فعلى هذا يكون دخولُه بها عليه السلام بعد الهجرة بسبعة أشهر ، أو ثمانية أشهر . وقد حكى القولين ابن ُ جرير ، وقد تقدم فى تزويجه عليه السلام بسَوْدَة كيفية ُ تزويجه ودخوله بعائشة بعد ما قدموا المدينة ، وأن دخوله بها كان بالسُّنْح بهاراً . وهذا خلاف ما يعتاده الناس اليوم ، وفى دخوله عليه السلام بها فى شوال ردُّ لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين ، وهذا ليس بشى الما قالته عائشة رادَّة على مَن توهَّمه من النساس فى ذلك الوقت : تزوجنى فى شوال ، لما قالته عائشة رادَّة على مَن توهَّمه من النساس فى ذلك الوقت : تزوجنى فى شوال ،

فدل هذا على أنها فهمت منه عليه السلام أنها أحبُّ نسائه إليه ، وهذا الفهم منها صحيح لمادل على ذلك من الدلائل الواضحة ، ولو لم يكن إلا الحديث الثابت في صحيح البخارى عن عمرو بن العاص : قلت يا رسول الله أى النساس أحبُّ إليك ؟ قال : « عائشة » قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » .

#### فص\_ل

قال ابن جَرير: وفى هذه السنة ، يعنى السنة الأولى من الهجرة ، زيد فى صلاة الحضَر ، فيا قيل ، ركعتان ، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين ، وذلك بعد مقدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر من ربيع الآخر لمضى ثنتى عشرة ليلة مضت .

وقال : وزعم الواقدى أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه .

قلت : قد تقدم الحديث الذي رواه البخارى من طريق مَعْمَر عن الزُّهرى عن عُرُوة ، عن عائشة قالت : فُر ضت الصلاة أولَ ما فرضت ركعتين ، فأُ قِرَّت صلاةُ السَّفر وزيد في صلاة الحضر .

وروى من طريق الشُّغبي عن مسروق عنها .

وقد حكى البيهق عن الحس البَصرى ، أن صلاة الحضر أول ما فرضت فرضت أربعاً . والله أعلم .

وقد تكلمنا على ذلك فى تفسير سورة النساء عند قوله تعالى « وإذا ضَرَبْتم فى الأرضِ فليس عليه جُناح أن تَقْصُروا من الصلاة (١) » الآية .

#### فصــــل

فى الأذان ومشروعيته عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية

قال ابن إسحاق: فلما اطمأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة وفُرضت الزكاة والصيام، وقامت الحدود وفرض الحلال والحرام وتبَّواً الإسلام بين أَظْهُرُ هم .

وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوأوا الدارَ والإِيمانَ .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة ، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بُوقاً كبوق يهود الذى يَدْعون به لصلاتهم . ثم كرهه ، ثم أمر بالناقوس فنُعت ليُضْرب به للمسلمين للصلاة .

فبينا هم على ذلك رأى عبدُ الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أخو بلحارث بن الخزرج النداء ، فأتى رسول الله إنه طاف بى هذه الليلة طائف ، مر بى رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فى يده ، فقلت :

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٠١ . \_\_\_

يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به ؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: ألا أدلكُ على خير من ذلك ؟ قلت: وما هو ؟ قال: تقول ، الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله أكبر ، لا إله إلا الله . على الصلاة ، حى على الفلاح مى على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .

فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إنها لرؤيا حق إن شاء الله ، فتم مع بلال فألقها عليه فليؤذِّن بها فإنه أندَّى صوتًا منك » .

فلما أذَّن بها بلال سمعه عمر ُ بن الخطاب وهو فى بيته فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وهو يجر رداءه وهو يقول: يانبى الله والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأى ·

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلله الحمد .

قال ابن إسحاق : فحدثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه ، عن أبيه .

وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن خزيمة من طرق عن محمد بن إسحاق به ، وصححه الترمذى وابن خزيمة وغيرها .

وعند أبى داود أنه علَّمه الإقامة ؛ قال : ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حى على الصلاة ، حى على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .

وقد روى ابن ماجه هذا الحديث عن أبى عُبيد محمد بن عبيد بن ميمون عن محمدبن سلمة الحرَّاني عن ابن إسحاق كما تقدم .

ثم قال : قال أبو عبيد : وأخبرنى أبو بكر الحكمى أن عبد الله بن زيد الأنصارى قال في ذلك :

الحمدُ لله ذى الجلال وذى الإكرام حمداً على الأذان كبيرًا إذ أتانى به البشرير من الله فأكرم به لَدَى بَشِرا فى ليسالٍ والى بهن ثلاثٍ كلسا جاء زادنى توقيرًا فى ليسالٍ والى بهن ثلاثٍ كلسا جاء زادنى توقيرًا قلت : وهدذا الشعر غريب ، وهو يقتضى أنه رأى ذلك ثلاث ليال حتى أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالله أعلم.

ورواه الإمام أحمد ، من حديث محمد بن إسحاق قال : وذكر الزُّهرى عن سعيد ابن المسيَّب عن عبد الله بن زيد به نحو رواية ابن إسحاق . عن محمد بن إبراهيم التيمى ولم يذكر الشعر .

وقال ابن ماجه: حدثنا مجمد بن خالد بن عبد الله الواسطى ، حدثنا أبى عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزُّهرى ، عن سالم عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار الناس لِما يهمتُهم من الصلاة ، فذكروا البُوق فكرهه من أجُل اليهود ، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجُل النصارى . فأرى النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له: عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب ، فطرق الأنصاري وسول الله عليه وسلم بلالا فأذّن به .

قال الزُّهرى: وزاد بلالُ فى نداء صلاة الغداة: « الصلاةُ خــــيرُ من النوم » مرتين ، فأقرها رسول الله رأيتُ مثلَ مثلَ الله عليه وسلم ، فقال عمر: يا رسول الله رأيتُ مثلَ الله ي رأى ولكنه سبقنى .

وسيأتى تحرير هذا الفصل فى باب الأذان من كتاب الأحكام الكبير . إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

فأما الحديث الذي أورده السُّهيلي بسنده من طريق البزَّار ، حدثنا محمد بن عثمان بن مَخْلد ، حدثنا أبي ، عن زياد بن المنذر ، عن محمد بن على بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن على بن أبي طالب ، فذكر حديث الإسراء وفيه : فخرج ملك من وراء الحجاب فأذَّن بهذا الأذان ، وكما قال كاة صدَّقه الله تعالى ، ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه ، فأمَّ بأهل السماء وفيهم آدم ونوح . ثم قال السميلي : وأخْلِق بهذا الحديث أن يكون صحيحا لما يعضده ويشاكله من حديث الإسراء .

فهذا الحديث ليسكا زعم السهيلى أنه صحيح ، بل هو مُنكر ، تفرّد به زياد بن المنذر أبو الجارود الذى تنسب إليه الفرقة الجارودية ، وهو من المتهمين . ثم لوكان هذا قد سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لأوشك أن يأمر به بعد الهجرة فى الدعوة إلى الصلاة . والله أعلم .

\* \* \*

قال ابن هشام: وذكر ابن ُ جُرَيج قال: قال لى عطاء: سمعت عُبيــ بن عُمَــير يقول: ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه [ بالناقوس ] للاجتماع للصلاة، فبينا عمر ابن الخطاب يريد أن يشترى خشبتين للناقوس إذرأى عمر فى المنام: لا تجعلوا الناقوس بل أذِّ نوا للصلاة.

فذهب عمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليخبره بما رأى ، وقد جاء النبى صلى الله عليه عليه وسلم الوحى بذلك ، فما راع عمر إلا بلال يؤذن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبره بذلك : « قد سبقك بذلك الوحى » .

وهذا يدل على أنه قد جاء الوحى بتقرير مارآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه ،كما صرح به بعضهم . والله تمالى أعلم . قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير ، عن الربير ، عن الربير ، عن المرأة من بني النجار ، قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد ، فيكان بلال يؤذن عليه للفجر كلَّ غَدَاة ، فيأتى بسَحَر فيجلس على البيت ينتظر الفجر ، فإذا رآه تمطًى ثم قال : اللهم أحدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك . قالت: ثم يؤذن قالت : والله ماعلمته كان تركها ليلة واحدة . يعنى هذه الكمات .

وزواه أبو داود من حديثه منفرداً به .

#### فص\_\_\_ل

## في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه

قال ابن جَرِير: وزعم الواقدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد فى هذه السنة فى شهر رمضان ، على رأس سبعة أشهر من مُهاجره ، لحزة بن عبد المطلب لواء أبيض فى ثلاثين رجلا من المهاجرين ، ليعترض لعيرات قريش ، وأن حزة لقى أبا جهل فى ثلاثمائة رجل من قريش ، فجز بينهم تَجُدِي بن عرو ، ولم يكن بينهم قتال .

قال: وكان الذي يحمل لواء حمزة أبو مَر ْثَدَ الغَنوي .

### فص\_ل

### فى سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب

قال ابن جرير: وزعم الواقدى أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم عَقد فى هذه السنة على رأس ثمانية أشهر فى شوال لعُبيدة بن الحارث لواء أبيض، وأمره بالمسير إلى بطن رابغ.

وكان لواؤه مع مِسْطَح بن أَثَاثَة ، فبلغ تَذِيَّة اللَّرَة وهي بناحية الجُحْفة ، في ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصارى ، وأنهم التقوا هم والمشركون على ماء يقال له أحياء ، وكان بينهم الرمي دون المسايفة (۱) . قال الواقدى : وكان المشركون ما نتين عليهم أبوسفيان صخر من حرب وهو المثبت وعندنا ، وقيل كان عليهم مِكْرز بن حفص .

#### فصل

قال الواقدى : وفيها ، يعنى فى السنة الأولى فى ذى القعدة ، عَقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص إلى الخرار لواءً أبيض يحمله المقداد ابن الأسود .

فحد ثنى أبو بكر بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، [عن أبيه] قال: خرجت في عشرين رجلا على أقدامنا ، أو قال: أحد وعشرين رجلا ، فكنا نَكُمن النهار ونسير الليل ، حتى صبَّحنا الخرار صبح خامسة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى الا أجاوز الخرار ، وكانت العير قد سبقتنى قبل ذلك بيوم .

قال الواقدى : كانت العير ستين ، وكان مَن مع سعد كلهم مِن المهاجرين .

قال أبو جعفر بن جرير: وعند ابن إسحاق أن هـذه السرايا الثلاث التي ذكرها الواقدى كامها في السنة الثانية من الهجرة من وقت التاريخ.

قلت: كلام ابن إسحاق ليس بصريح فيما قاله أبو جعفر لمن تأمله، كما سنورده في أول كتاب المفازى في أول السنة الثانية من الهجرة، وذلك تِنْو ما نحن فيه إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : المسابقة . وهو تحريف .

ويحتمل أن يكون مراده أنها وقعت هذه السرايا في السنة الأولى ، وسنزيدها بسطا وشرحا إذا انتهينا إليها إن شاء الله تعالى .

والواقدىعنده زيادات حسنة ، وتاريخ مُعحرَّر غالبًا ، فإنه من أثمة هذا الشأن الكبار وهو صَدُوق فى نفسه مِكْثار ، كما بسطنا القول فى عدالته وجَرْحه فى كتابنا الموسوم « بالتكيل فى معرفة الثقات والضعفاء والحجاهيل » ولله الحمد والمنة .

## فَصْلِ اللهِ

وممن ولد فى هـذه السنة المباركة ، وهى الأولى من الهجرة ، عبـدُ الله بن الزبير ، فكان أولَ مولود ولد فى الإسلام بعـد الهجرة ، كما رواه البخارى عن أمه أسماء وخالته عائشة أم المؤمنين ابنتى الصديق رضى الله عنهما .

ومن الناس من يقول: ولِد النعانُ بن بَشير قبلَه بستة أشهر، فعلى هـذا يكون ابنُ الزبير أولَ مولود ولد بعـد الهجرة من المهاجرين.

ومن الناس من يقول إنهما ولدا في السنة الثانية من الهجرة .

والظاهر الأول ، كما قدمنا بيانه ، ولله الحمد والمنة ، وسنشير فى آخر السنة الثانية إلى القول الثاني إن شاء الله تعالى .

قال ابن جرير : وقد قيل إن المختار بن أبى عُبَيد وزِياَد بن سُمَيَّة ولدا فى هــذه السنة الأولى (١) . فالله أعلم .

وممن توفى فى هـذه السنة الأولى من الصحابة ؛ كُلْتُوم بن الهَدْم الأوسى ، الذى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسكنه بقُباء إلى حين ارتحل منها إلى دار بنى

<sup>(</sup>١) الأصل: في هذه السنة الثانية . والتصويب من تاريخ الطبري .

النَّجار كما تقدم ، وبعدَه ، فيها ، أبو أمامة أسعد بن زُرَارة نقيب بنى النجار ، توفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبنى المسجد . كما تقدم رضى الله عنهما وأرضاهما .

قال ابن جرير : وفي هــذه السنة ، يعنى الأولى من الهجرة ، مات أبو أُحيَحْة بمالِه بالطائف ، ومات الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السَّهمي فيها بمكة .

قلت : وهؤلاء ماتوا على شركهم لم يُسْلموا لله عز وجل .

## النيب المثالة المتحالة المتحالة

# ذكر ماوقع في السنة الثانية من الهجرة

وقع فيها كثير من المغازى والسرايا ، ومن أعظمها وأجلّها بدر الكُبرى التي كانت في رمضان منها ، وقد فرق الله بها كين الحق والباطل ، والهدى والغَيّ . وهذا أوان ذكر المغازى والبعوث فنفول وبالله المستعان :

## كتاب المغازى

قال الإمام محمد بن إسحاق بن يَسَار في كتاب السيرة ، بعد ذِكْر أحبار اليهود و نصبهم العداوة للإسلام وأهله ، وما نزل فيهم من الآيات ؛ فمهم حُيَى بن أخطب وأخواه أبو ياسر وجُدَى ، وسلام بن مِشْكم ، وكنانة بن الربيع بن أبى الحُقيق ، وسلام بن مِشْكم ، وكنانة بن الربيع بن أبى الحُقيق ، وسلام بن أبى الحُقيق ، وسلام بن أبى الحُقيق ، وسلام بن المعابة بأرض أبى الحُقيق وهو أبو رافع الأعور ، تاجر أهل الحجاز وهو الذى قتله الصحابة بأرض خيبر كما سيأتى ، والربيع بن الربيع أبى الحقيق ، وعمرو بن جَحَاش ، وكعب بن الأشرف وهو من طىء ثم أحد بنى نبهان وأمه من بنى النضير ، وقد قتله الصحابة قبل أبى رافع كما سيأتى ، وحليفاه الحجاج بن عمر وكردَم بن قيس لعنهم الله .

فهؤلاء من بني النضير .

ومن بنى ثعلبة بن الفِطْيَوْن <sup>(١)</sup> عبدُ الله بن صُوريا ، ولم يكن بالحجاز بعدُ أعلم بالتوراة منه . قلت : وقد قيل إنه أسلم .

<sup>(</sup>١) الفطيون : كلمة عبرانية تطلق على كل من ولى أمر اليهود وملكهم.

وابن صَلُوبًا ، ونُخَيريق ، وقد أسلم يوم أُحدكما سيأتي ، وكان حبر قومه .

ومن بنی قینقاع زید بن اللَّصیت، وسعد بن حنیف، و محمود بن سَیْحان (۱) و عُزیَر بن أبی عزیز وعبد الله بن ضیف ، وسُوید بن الحارث، ورفاعة بن قیس، وفینعاص، وأشیّع، و نعان بن أضا ، و بَعْرِی بن عمرو ، وشأس بن عدی ، وشأس بن قیس ، وزید بن الحارث ، و نعان بن عمرو (۲) وسُکین بن أبی سکین ، و عَدِی بن زید، و نعان بن أبی أبو أنس ، و محمود بن دَحْیة ، و مالك بن صیف . و کعب بن راشد ، و عازر ، و رافع بن أبی رافع ، و خالد و أزار بن أبی أزار ، قال ابن هشام: و یقال آزر بن أبی آزر ، و رافع بن حارثة ، و رافع بن حُریّالة ، و رافع بن خارجة و مالك بن عوف ، و رفاعة بن زید بن التابوت ، و عبد الله بن سلام .

قلت : وقد تقدم إسلامه رضى الله عنه . قال ابن إسحاق : وكان حَبْرَ هم وأعلمهم ، وكان اسمه الحصَين ، فلما أسلم سماه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عبد الله .

قال ابن إسحاق: ومن بنی قریظة الزبیر بن باطا بن وهب ، وعزال بن شمویل آث وکعب بن أسد ، وهو صاحب عَقْدهم الذی نقضوه عام الأحزاب ، و شُمُویل بن زید ، وجبل بن عمرو بن سُکینة ، والنَّحام بن زید ، و کردَم (<sup>۱)</sup> بن کعب، و وهب بن زید و نافع بن أبی نافع ، وعدی بن زید ، والحارث بن عوف ، و کردم بن زید ، وأسامة بن حبیب ، و رافع بن رُمَیلة ، و جبل بن أبی قُشَیر ، و وهب بن یه و ذا:

قال: ومن بنی زریق، لَبید بن أَعْصم، وهو الذی سحَر رسولَ الله صلی الله علیه وسلم. ومن یهود بنی حارثة: کنانة بن صُوریا، ومن یهود بنی عمرو بن عوف قَرْدَم ابن عمرو، ومن یهود بنی النجار، سلسلة بن بَرْهام.

<sup>(</sup>١) الأصل: شيخان. وما أثبته عن ابن هشام. (٢) الأصل: عمير. وما أثبته من ابن هشام.

<sup>(</sup>٣) ا . شموال . (٤) ابن هشام : قردم .

قال ابن إسحاق : فهؤلاء أحبارُ يهود وأهل الشرور والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم ، وأصحابُ المسألة الذين يُكثرون الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التعنت والعناد والكفر . قال : وأصحاب النصب لأمر الإسلام ليطفئوه ، إلا ماكان من عبد الله بن سكام ومُخَيْريق .

\* \* \*

ثم ذكر إسلامَ عبد الله بن سَلام ، وإسلام عمته خالدة ، كما قدمناه .

وذكر إسلام مخيريق يوم أحدكما سيأتى ، وأنه قال لقومه ، وكان يؤم السبت ، يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق . قالوا : إن اليوم يوم السبت ، قال : لا سبت لكم . ثم أخذ سلاحه وخرج وعَهد إلى مَن وراءه من قومه : إن قتلت هذا اليوم فأموالى لمحمد يرى فيها ما أراه الله ، وكان كثير الأموال .

ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، نقاتل حتى قُتل رضى الله عنه . قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بلغنى : « مخيريق خيرٌ يهود » .

#### فص\_ل

ثم ذكر ابن إسحاق مَن مالَ إلى هؤلاء الأضداد من اليهود من المنافقين من الأوس والخزرج .

فن الأوس: زُوَى بن الحارث ، وجُلاَس بن سُويد بن الصامت الأنصارى، وفيه نزل: «يَحْلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلة السَّلفر وكفروا بعد إسلامهم (١٠) » وذلك أنه قال حين تخلَف عن غزوة تبوك: لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شَرُ من الحمر .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة .

فنماها ابنُ امرأته عُمير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنكر الجلاسُ ذلك وحلف ما قال ، فنزل فيه ذلك .

قال : وقد زعموا أنه تاب وحَسُنت توبته حتى عُرف منه الإسلامُ والخير .

قال : وأخوه الحارث بن سويد ، وهو الذي قتل المُجذَّر بن ذِياد البَلَوي وقيسَ بن زيد أحد بني ضُبَيَعة يوم أحد ، خرج مع المسلمين و كان منافقا ، فلما التقي الناس عدًا عليهما فقتابهما ثم لحق بقريش.

قال ابن هشام : وكان المُجذِّر قد قتل أباه سُو يَدبن الصامت في بعض حروب الجاهلية ، فأخذ بثأر أبيه منه يوم أحد .

كذا قال ابن هشام . وقد ذكر ابن إسحاق أن الذي قتل سويدً بن الصامت إنما هو معاذُ بن عَفراء قتله في غير حرب قبلَ يوم بُعاث ، رماه بسهم فقتله .

وأنكر ابن هشام أن يكون الحارث قتل قيسَ بن زيد ، قال : لأن ابن اسحاق لم يذكره في قتلي أحد .

قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرً عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر به ، فبعث الحارث إلى أخيه الجلاس يطلب له التوبة ليرجع إلى قومه ، فأنول الله ، فنما بلغني عن ابن عباس : « كيف يَهْدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أنَّ الرسول حَقُّ وجاءهم البيناتُ والله لا يهدى القوم الظالمين (١) » إلى آخر القصة .

قال : وبِجَاد بن عثمان بن عامر ، ونَبْتَل بن الحارث ، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحبَّ أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا » وكان جسياً أَذْلُمَ (٢) ثاثرَ شعر الرأس أحمر العينين أسفع (١) الخدين ، وكان يسمع الكلام من

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٨٦. (٢) الأدلم : المسترخى الشفتين أو الشديد السواد .

٣) السفعة : حمرة تضرب إلى السواد .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقله إلى المنافقين ، وهو الذى قال: إنمـــا محمدُ أُذُنْ ، من حدَّثه بشىء صدَّقه. فأنزل الله فيه: « ومنهم الذين يُؤُذون النبيَّ ويقولون هو أُذن (١) » الآية.

قال: وأبو حبيبة بن الأزعر، وكان ممن بنى مسجدَ الضِّرار، وثعلبة بن حاطب ومُعَتِّب بن قُشَير، وهما اللذان عاهدا الله المن آتانا من فضله لنصَّدقن، ثم نكثا، فنزل فيهما ذلك، ومعتِّب هو الذى قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمرشىء ما قُتلنا هاهنا. فنزلت فيه الآية. وهو الذى قال يوم الأحزاب: كان محمد يَمِدنا أنا نأ كل كنوز كسرى وقيصر. وأحدُنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط. فنزل فيه: « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسولُه إلا غرورا (٢٠) ».

قال ابن إسحاق: والحارث بن حاطب.

قال ابن هشام . ومُعتب بن قُشير ، وثعلبة والحارث ابنا حاطب ، وهم (٢) من بنى أمية بن زيد ، من أهل بدر ، وليسوا من المنافقين ، فيا ذَكر لى من أثق به من أهل العلم . قال : وقد ذكر ابن إسحاق ثعلبة والحارث فى بنى أمية بن زيد ، فى أسماء أهل بدر . قال ابن إسحاق : وعبّاد بن حُنيف أخو سهل بن حنيف ، وبَحْزج ، وكان عمن بنى مسجد الضرار وعمرو بن خِذَام (٢) وعبد الله بن تَبْتُل ، وجارية بن عامر بن

العَطَّاف ، وابناه يزيد (٥) ومُجمع ابنا جارية ، وهم ممن اتخذ مسجد الضرار ، وكان مجمع غلاماً حدَّثا قد جَمع أ كثرَ القرآن و [كان] يصلى بهم فيه ، فلما خرب مسجد الضِّرار كا سيأتى بيانه بعد غزوة تبوك ، وكان فى أيام عمر سأل أهل قُباء عمر أن يصلى بهم مجمع مقال : لا والله ، أو ليس إمام المنافقين فى مسجد الضرار ؟!

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٦١. (٢) سورة الأحزاب (٣) الأصل: وهما. وما أثبته عن ابن هشام.

<sup>(</sup>٤) الأصل : حزام . وما أثبته عن ابن هشام . (٥) ابن هشام : زيد

فحلف بالله ما علمت ُ بشيء من أمرهم . فزعموا أن عمر تركه فصلي بهم .

قال: ووديعة بن ثابت ، وكان ممن بنى مسجد َ الضرار، وهو الذى قال: إنماكنا نخوض ونلعب. فنزل فيه ذلك .

قال : وخِذام بن خالد ، وهو الذي أُخرج مسجد الضرار من داره .

قال ابن هشام، مستدركا على ابن إسحاق فى منافقى بنى النّبيت من الأوس: وبشر ورافع ابنا زيد .

قال ابن إسحاق: ومر بع بن قَيْظي ، وكان أعمى ، وهو الذى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجاز في حائطه وهو ذاهب إلى أحد: لا أحل لك إن كنت نبيًا أن تمر في حائطي . وأخذ في يده حفنة من تراب ثم قال: والله لو أعلم أنى لا أصيب بها غيرك لرميتك بها . فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « دعوه فهدذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر (١) » وقد ضربه سعد بن زيد الأشهلي بالقوس فشحة .

قال : وأخوه أو س بن قَيْظي ، وهو الذي قال : إن بيوتنا عورة . قال الله : «وما هي بعورة إنْ يريدون إلا فِراراً (٢) » قال : وحاطب بن أمية بن رافع ، وكان شيخا حسيما قد عساً (٣) في جاهليته ، وكان له ابن من خيار المسلمين يقال له يزيدبن حاطب أصيب يوم أحد حتى أثبتته الجراحات ، فحمل إلى دار بني ظفر .

فحدثنى عاصم بن عمر بن قَتادة ، أنه اجتمع إليه مَن بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو يموت ، فجعلوا يقولون : أبشر بالجنة يا بن حاطب . قال : فنجم نفاق أبيه فجعل يقول : أجل ! جنة مِن حَر مل ، غررتم والله هذا المسكين من نفسه !

<sup>(</sup>١) ابن هشام: أعمى البصيرة . (٢) سورة الأحزاب ١٣. (٣) عبما : أسن وكبر .

قال وبشير بن أبيرق أبو طعمة سارق الدرعين ، الذي أنزل الله فيه : « ولا تُجَادلُ عن الذين يَخْتانون أنفسهم (١) » الآيات .

قال : وتُزمان حليف لبني ظُفر ، الذي قَتل يوم أحد سبعة نفر ، ثم لما آلمته الله . الجراحة قتل نفسه وقال : والله ما قاتلت ُ إلا حَمِيةً على قومي . ثم مات لعنه الله .

قال ابن إسحاق : ولم يكن فى بنى عبد الأشهل منافق ولا منافقة يُمثّم ، إلا أن الضحاك بن ثابت كان يتهم بالنفاق وحُبِّ يهود .

فهؤلاء كلهم من الأوس .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ومن الخزرج : رافع بن وَدِيعة ، وزيد بن عمرو ، وعمرو بن قيس ، وقيس ، وقيس بن عمرو بن سهل ، والجد بن قيس ، وهو الذي قال : اثذن لى ولا تَفْتنى . وعبد الله بن أبي بن سَلُول ، وكان رأس المنافقين ورئيس الخزرج والأوس أيضا ، كانوا قد أجمعوا على أن يملكوه عليهم فى الجاهلية ، فلما هداهم الله للإسلام قبل ذلك ، شرق اللمين بريقه وغاظه ذلك جداً ، وهو الذي قال : لئن رجمنا إلى المدينة ليُخْرجن الأعز منها الأذل .

وقد نزلت فيه آيات كثيرة جداً ، وفيه وفى وديمة ، رجل من بنى عوف ، ومالك ابن أبى قَوْقَل وسُويد وداعس ، وهم مِن رهطه نزل قوله تعالى : « لئن أخرجوا لا يَخْرجون معهم (٢) » الآيات حين مالوا فى الباطن إلى بنى النَّضير .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٠٧ . ﴿ (٢) سورة الحشر ١٢ .

#### فم\_\_\_ل

ثم ذكر ابن إسحاق مَنْ أَسلَم من أحبار اليهود على سبيل التَّقِيَّة ، فـكانوا كفارا في الباطن ، فأتُبعهم بصنف المنافقين ، وهم مِن شَرِّهم :

سعدُ بن حُنيف ، وزيد بن الله عليه ، وهو الذي قال حين ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم : يزعم محمد أنه يأتيه خبرُ السماء وهو لا يدرى أين ناقته ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والله لا أعلم إلا ماعلّمنى الله ، وقد دلّنى الله عليها ، فهى في هذا الشّعب قد حبستْها شجرَة بزمامها » فذهب رجال من المسامين فوجدوها كذلك .

قال : ونعان بن أَوْفَى ، وعَبَان بن أُوفى ، ورافع بن حُرَيملة ، وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ـ فيما بلغنا ـ : « قد مات اليوم عظيم من عظاء المنافقين » .

ورفاعة بن زيد بن التابوت ، وهو الذى هبت الريح الشديدة يوم موته عند مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك فقال: ﴿ إِنَّهَا هَبَّتَ لموت عظيم من عظاء الكفار ﴾ فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة قد مات فى ذلك اليوم .

وسِلْسلة بن بُرْهام ، وكنانة بن صوريا .

فهؤلاء من أسلم من منافقي اليهود .

\* \* \*

قال: فكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسحد، ويسمعون أحاديث المسلمين، ويسخرون ويستهزئون بدينهم .

فاجتمع فى المسجد يوماً منهم أناس ، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون بينهم خافضى أصواتهم قد لَصق بعضُهم إلى بعض ، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا .

فقام أبو أيوب إلى عمرو بن قيس أحــد بنى النجار ، وكان صاحب آلهتهم فى الجاهلية ، فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه وهو يقول ، لعنه الله : أتُخْرجنى يا أبا أيوب من مِرْ بَد بنى تعلبة .

ثم أقبل أبو أيوب إلى رافع بن وديمة النجارى فلبَّبَه بردائه ، ثم نتره نتراً شديداً ولطم وجهه فأخرجه من المسجد وهو يقول : أف لك منافقا خبيثا .

وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو ، وكان طويل اللحية ، فأخذ بلحيته وقاده بها قوداً عنيفا حتى أخرجه من المسجد ، ثم جمع عمارة يديه جميعا فلدَمه بهما لَدْمةً (١) في صدره خرَّ منها ، قال يقول : خدشتني ياعمارة . فقال عمارة . أَبْعَدَكُ الله يامنافق ، فما أعدَّ الله لك من العذاب أشدُ من ذلك ، فلا تَقُر بن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقام أبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك ابن النجار ، وكان بدريا ، إلى قيس بن عمرو بن سهل ، وكان شابا وليس في المنافقين شاب سواه ، فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه .

وقام رجل من بنى خُدْرة (٢) إلى رجل يقال له الحارث بن عمرو ، وكان ذا جُمَّة ، فأخــذ بجمته فسحبه بها سحبا عنيفا على ما مر به من الأرض حتى أخرجه ، فجعل يقول

<sup>(</sup>١) اللدم: الضرب ببطن الكف. (٢) ابن هشام: من بلخدرة .

المنافق: قد أغلظتَ يا أبا الحارث، فقال: إنك أهلُ لذلك أَى عدو الله لمَا أنزل فيك، فلا تَقُرْ بَنَ مسجدَ رسول الله صلى الله وسلم فإنك نجسٍ.

وقام رجل من بنى عمرو بن عوف إلى أخيـه زُوَى بن الحارث فأخرجه إخراجا عنيفا وأَفَّف منه وقال : غلب عليك الشيطان وأمرُه .

ثم ذكر ابن إسحاق مانزل فيهم من الآيات من سورة البقرة ، ومن سورة التوبة ، و وتكلم على تفسير ذلك فأجاد وأفاد . رحمه الله .

## ذكر أول المفازى وهى غزوة الأبواء ويقال لها غزوة ودًان وأول البعوث

وهو بَعْثُ حمزةً بن عبد المطلب أو عبيدة بن الحارث كما سيأتى في المغازى .

قال البخارى : كتاب المفازى . قال ابن إسحاق : أول ماغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأَّ بُوَاء ، ثم بُوَاط ، ثم المُشَيْرة .

ثم روى عن زيد بن أرقم أنه سُئل : كم غزا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نسع عشرة ، شهد منها سبع عشرة أولهن العُسَيْرة ، أو العشيرة .

وسيأتى الحـديث بإسناده ولفظه والـكلام عليه عند غزوة العُشَيرة إن شاء الله وبه الثقـة ·

وفى صحيح البخارى عن بُرَيدة قال: غزا رسول الله صلى الله عايمه وسلم ستَّ عشرة غزوة .

ولمسلم عنه : أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة . وفي رواية له عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة . وقاتل في تمان منهن .

وقال الحسين بن واقد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا سبع عشرة غزوة وقاتل فى ثمان ، يوم بدر ، وأحد ، والأحزاب ، والمركسيع ، وقد كد وخيبر ، ومكة ، وحُنين . و بعث أربعاً وعشرين سَريَّة .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا محمد بن عثمان الدمشقى التَّنُّوخي ، حدثنا الهيم ابن ُحميد ، أخبرني النمان، عن مَـكْحول، أنرسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثماني

عشرة غزوة ، قاتل فى ثمانى غزوات ، أولهن بدر ، ثم أحد ، ثم الأحزاب ، ثم قُرَيظة ، ثم بئر معونة (١) ، ثم غزوة مكة ، ثم بئر معونة (١) ، ثم غزوة بنى المصطلق من خزاعة ، ثم غزوة خيبر ، ثم غزوة مكة ، ثم حنين والطائف .

قوله :« بثر معونة » بعد قريظة فيه نظر ؛ والصحيح أنها بعد أحدكما سيأتى .

قال يعقوب: حدثنا سلمة بن شَبِيب ، حــدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن الزهرى ، سمعت سعيد بن المسيَّب يقول : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانى عشرة غزوة . وسمعته مرة أخرى يقول : أربعا وعشرين . فلا أدرى أكان ذلك وَهْماً أو شيئاً سمعه بعد ذلك .

وقد روى الطبرانى عن الدَّ بَرى (٢٠) ، عن عبد الرزاق ، عن مَعْمر ، عن الزهرى . قال : غزا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أربعا وعشر بن غزوة .

وقال عبد الرحمن بن ُحميد فى مسنده : حدثنا سعيد بن سَلاَّم ، حدثنا زكريا بن إسحاق ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : غزا رسول الله صلى الله عايه وسلم إحدى وعشرين غزوة .

وقد روى الحاكم من طريق هشام، عن قتادة، أن مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كانت ثلاثا وأربعين . ثم قال الحاكم : لعله أراد السرايا دون الغزوات ، فقد ذُكرت في «الإكليل» على الترتيب بعوثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه زيادة على المائة .

قال: وأخبرنى الثقة من أصحابنا ببخارى أنه قرأ فى كتاب أبى عبد الله محمد بن نصر، السرايا والبعوث دون الحروب نيفا وسبعين.

<sup>(</sup>۱) بئر معونة لم تكن غزوة ولم يشهدها الرسول صلوات الله عليه ، بل وقع فيها العدوان علىالبعث الذي أرسله إلى نجد ف عاية أبى البراء ملاعب الأسنة ، ثم غدر بهم عامر بن الطفيل ولعلها أقحمت على الثمانية. (۲) هو أبو يعقوب اسحق بن إبراهيم بن عباد الدبرى، راوى كتب عبد الرزاق عنه ، روى عنه الطبرنى وغيره . وفي الأصل : الدرى . محرفة .

وهذا الذي ذكره الحاكم غريب جداً ، وحَمْلُه كلامَ قَتَادَة على ماقال فِيه نظر .

وقد روى الإمام أحمد عن أزهر بن القاسم الراسبيّ ، عن هشام الدَّسْتُوالَّىٰ (١) عن قتادة ، أن مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه ثلاث وأربعون . أربع وعشرون بَعْثنا ، وتسع عشرة غزوة ، خرج في ثمان منها بنفسه : بدر ، وأحمد ، والأحزاب ، والمريّسييع ، وخيبر ، وفتح مكة ، وحنين ، [والطائف] .

وقال موسى بن عقبة ، عن الزهرى : هذه مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم التى قاتل فيها : يوم بدر فى رمضان سنة ثنتين ، ثم قاتل يوم أحد فى شوال سنة ثلاث ، ثم قاتل يوم الخندق ، وهو يوم الأحزاب وبنى قريظة ، فى شوال من سنة أربع ، ثم قاتل بنى المُصْطلق و بنى لحيان فى شعبان سنة خمس ، ثم قاتل يوم خيببر سنة ست ، ثم قاتل يوم الفتح فى رمضان سنة ثمان ، ثم قاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف فى شوال سنة ثمان ، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع شند ، ثم حج أبو بكر سنة تسع ، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سندة عشر ، وغزا ثنتي عشرة غزوة ولم يكن فيها قتال ، وكانت أول غزاة غزاها الأبواء .

وقال حنبل بن هلال ، عن إسحاق بن العلاء ، عن عبد الله بن جعفر الرقى ، عن مطرف بن مازن الىمانى ، عن مَعْمر ، عن الزهرى قال : أولُ آية نزلت فى القتال : « أُذن للذين يقا تَــلون بأنهم ظلموا » الآية بعْد مَقْــدم رســول الله صلى الله عليــه وسلم المدينــة .

فكان أولَ مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم يومُ بدر ، يوم الحمعة لسبع عشرة من رمضان .

<sup>(</sup>١) هو أبو بكرهشام بن أبي عبد اللهالدستوائي البصرى البكرى ، كان يبيع الثياب الدستوائية فنسب اليها . روى عن قتادة وأبي الزبير المكي . مات سنة ثلاث أو أربع وخسين ومائة . اللباب ١٩/١

إلى أن قال : ثم غزا بنى النّضير ، ثم غزا أحداً فى شوال ، يعنى من سنة ثلاث ، ثم قاتل يوم الخندق فى شوال سنة أربع ، ثم قاتل بنى لحيان فى شعبان سنة خمس ، ثم قاتل يوم الفتح فى شعبان سنة ثمان ، وكانت حنين فى رمضان سنة ثمان ، وغزا رسول الله عليه وسلم إحدى عشرة غزوة لم يقاتل فيها ، فكانت أول غزوة غزا رسول الله عليه وسلم الأبواء ، ثم العُشَيرة ، ثم غزوة غَطَفان ، ثم غزوة بنى سُلّم ، ثم غزوة الأبواء ، ثم غزوة بدر الأولى ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة الحديبية ، ثم غزوة الصفراء ، ثم غزوة تبوك آخر غزوة . ثم ذكر البعوث .

هكذا كتبته من تاريخ الحافظ ابن عساكر ، وهو غريب جـداً ، والصواب ماسنذكره فما بعد إن شاء الله مرتباً .

وهذا الفن مما ينبغى الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤ له ، كما رواه محمد بن عمر الواقدى ، عن عبد الله بن عمر بن على ، عن أبيه ، سمعت على بن الحسين يقول : كنا نعلم مفازى النبى صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن .

قال الواقدى : وسمعت محمد بن عبد الله يقول : سمعت عمى الزُّهرى يقول : في عِلْم المغازى علم الآخرة والدنيا .

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق فى المغازى ، بعد ذكره ماتقدم مما سقناه عنه ، من تعيين رءوس الكفر من اليهود والمنافقين ، لعنهم الله أجمعين وجمعهم فى أسفل سافلين .

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيأ لحربه وقام فيما أمره الله به من جهاد عدوه وقتال مَنْ أمره به ممن يليه من المشركين .

قال: وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضَّحاء وكادت الشمس تعتدل، لثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن ثلاث وخمسين سنة ، وذلك بعد أن بعثه الله بثلاث عشرة سنة .

فأقام بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجماديْن ورجبا وشعبان وشهر رمضان وشو الا وذا القعدة وذا الحجة ، ووَلِيَ تلك اكحجة المشركون ، والحجرم .

ثم خرج رسول ُ الله صلى الله عليــه وسلم غازياً فى صفر على رأس اثنى عشر شهراً من مقدمه المدينة .

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سعدَ بن عبادة .

قال ابن إسحاق : حتى بلغ وَدَّان وهي غزوة الأبواء . قال ابن جَرير : ويقال لها غزوة ودَّان أيضا . يريد قريشا وبني ضَمْرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، فوادعته فيها بنو ضَمْرة ، وكان الذى وادعه منهم تَخْشِيُّ بن عمرو الضمرى ، وكان سيدَهم في زمانه ذلك .

ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يَدْقَ كيدا ، فأقام بها بقية صفر وصَدْرا من شهر ربيع الأول.

قال ابن هشام : وهي أولُ غزوة غزاها عليه السلام .

قال الواقدى : وكان لواؤه مع عمه حمزة ، وكان أبيض .

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى فى ستين ، أو ثمانين ، را كبا من المهاجرين ، ليس فيهم من الأنصار أحد ، فسار حتى بلغ ما المجاجاز بأسفل تَذيَّة المُرَّة فلقى بها جمعًا عظيا من قريش ، فلم يكن بينهم قتال ، إلا أن سعد بن أبى وقاص قد رمى يومئذ بسهم ، فكان أول سهم رمى به فى سبيل الله فى الإسلام .

ثم انصرف القومُ عن القوم ، وللمسلمين حاميـة ، وفرَّ من المشركين إلى المسلمين

لقدادُ بن عمرو البَهْراني حليف بني زُهرة ، وعُتبة بن غَزْوان بن جابرالمازني حليف بني وفل بن عبد مناف ، وكانا مسلميْن ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار .

فال ابن إسحاق : وكان على المشركين يومئذ عِكْرمة بن أبي جهل.

وروى ابن هشام عن[ ابن<sup>(۱)</sup> ]أبى عمرو بن العلاء ، عن أبى عمرو المدنى أنه قال : كان عليهم مِكْرَز بن.حفص .

قلت : وقد تقدم عن حكاية الواقدى قولان : أحدهما أنه مِـــُكْرز ، والثانى أنه أبو سفيان صخر بن حرب ، وأنه رجح أنه أبو سفيان . فالله أعلم .

#### \* \* \*

ثم ذكر ابن إسحاق القصيدة َ المنسوبة إلى أبى [ بكر ] الصديق في هــذه السّرية التي أولها :

أمِنْ طيف سلمى بالبطاح الدَّمائث (٢) أرقت وأمر في العشديرة حادث ترى من لُؤى فرقة لا يصد أها عن الكفر تذكير ولا بَعْثُ باعث رسول أتاهم صدادق فتكذّبوا عليه وقالوا لست فينا بماكث إذا مادع وناهم إلى الحق أَدْبروا وَهرُّوا هريرَ المُجْعَرات اللواهث (٣) القصيدة إلى آخرها ، وذكر جواب عبد الله بن الزَّبَعْرَى في مناقضها

القصيدة إلى اخرها ، وذ كر جواب عبد الله بن الزبعرَى في منــافضهــا التي أولها :

أمِنْ رَسْمِ دارٍ أقفرت بالعَثاعث (٤) بكَيْتَ بعين دمعُها غــــيرُ لابثِ وحادثٍ ومِن عَجب الأيام ، والدهر كلُّه له عجب من ســــابقـــاتٍ وحادثٍ

<sup>(</sup>١) من ابن هاشام . (٢) الدمائث : اللينة .

<sup>(</sup>٣) مروا . وثبوا . والمجعرات : الـكلاب التي ألجئت إلى أجعارها .

<sup>(</sup>٤) العثاعث : أكداس المرمل ، جم عثعث .

لِجِيشِ أَتَانَا ذَى عَرَامُ يَقَــودهُ عُبِيدَةً يَدعَى فَى الْهَيــاجِ ابنَ حارثِ لِنترك أصنــــاما بمـكة عـــكُفاً مواريث موروث كريم لوارث وذكر تمام القصيدة، وما منعنا من إيرادها بمامها إلا أن الإمام عبد الملك بن هشام رحمه الله وكان إماما في اللغة ، ذكر أن كثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين .

> فال ابن إسحاق: وقال سعد بن أبي وقاص في رَمْيتَه تلك فما يذكرون: ألا هل أتى رسولَ الله أنَّى حَمَيْتُ صحابتي بصدور نَبْسلى أَذُوذُ بِهِا أُوائلُهِم ذياداً بَكُل حُزُونَةٍ وبِكُل سَهْل وذلك أن دِينك دينُ صِـدُق وذو حق أتيت به وفضــــل(١) ينجَّى المؤمنون به ويَخْزى به الكفار عند مقام مَرْل(٢٠)

فهلاً قد غویت فلا تعبنی غوی الحی ویحك یابن جهـــل

قال ابن هشام : وأ كثر أهل العلم بالشعر ينكرها لسعد .

قال ابن إسحاق: فكانت راية عبيدة ، فيما بلغنا أولَ راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام لأحد من السلمين .

وقد خالفه الزُّهري وموسى بن عُقبة والواقدي ، فذهبوا إلى أن بعثَ حمزة قبلَ بعث عبيدة بن الحارث . والله أعلم .

وسيأتي في حديث سعدبن أبي وقاص أن أول أمراء السَّرايا عبد الله بن جعش الأسدى . قال ابن إسحاق : وبعض العلماء يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبلأن يصل إلى المدينة . وهكذا حكى موسى بن عقبة عن الزهرى.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: وعدل . (٢) وتروى: سيا .

#### فص\_\_ل

قال ابن إسحاق: وبعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية العيص في ثلاثين را كبا من المهاجرين ، ليس فيهم من الأنصار أحد ، فلتى أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلاثمائة راكب من أهل مكة ، فجز بينهم تَجْدِي بن عمرو الجهني ، وكان موادعا للفريقين جميعا ، فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال .

قال ابن إسحاق: وبعض الناس يقول: كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدد من المسلمين، وذلك أنّ بَعْثه وبعث عبيدة كانا معاً، فشُبّّة ذلك على الناس.

قلت: وقد حكى موسى بن عقبة عن الزُّهرى ، أن بعث حمزة قبل عبيدة بن الحارث ، ونص على أن بعث حمزة كان قبل غزوة الأبواء ، فلما قفل عليه السلام من الأبواء بعث عبيدة بن الحارث فى ستين من المهاجرين . وذكر نحو ماتقدم .

وقد تقدم عن الواقدى أنه قال : كانت سرية حمزة في رمضان من السنة الأولى ، وبعدها سرية عبيدة في شوال منها . والله أعلم .

وقد أورد ابن إسحاق عن حمزة رضى الله عنه شعراً يدل على أن رايته أول راية عقدت فى الإسلام ، لكن قال ابن إسحاق : فإن كان حمزة قال ذلك فهو كما قال ، لم يكن يقول إلا حقا ، والله أعلم أى ذلك كان . فأما ماسمعنا من أهل العلم عندنا : فعبيدة أول ، والقصيدة هى قوله :

ألا يالَقومى للتحلُّم والجهـــلِ وللنَّقْص من رأى الرجال وللعقـــل وللرا كبينـــا بالمظـــالم لم نطَأْ لَهُمْ حرماتٍ من سَوامٍ ولا أهـــــلِ

كأنا تَبَكُناهم ولا تبل(١) عنـــدنا في برحوا حتى انتدبت ُ لغارةٍ بأمر رســـول الله أول خافق لواء لديه النصر من ذي كرامة فلما تراءينا أناخوا فمقسلوا وقلنــا لهم حبــــــــل الإله نصــيرُ نا فشار أبوجهـل هنالك باغيــــا وما نحن إلا في ثلاثين راكبــا فیــــال لــؤی لا تطیعوا غواتــکم فإنى أخاف أن 'يصَبَّ عليكمُ

إنى أخاف أن يُصَبَّ عليكمُ عـذابُ فَتَدُّعُوا بالندامِة والشَّكْلِ قَال: فأجابه أبو جهل بن هشام لعنه الله فقال:

عجبتُ لأسبابِ الحفيظة والجهـــل وللتاركينَ ماوجــــدنا جــدودَنا مُم ذكر تمامها.

وَيَنْزِل منهم مثلَ منزلة الهزلِ

لهم حيث حلُّوا أبتغي راحةً الفضل

عليـه لوالا لم يكن لاح من قبــــلى

إِلهُ عزيز فعـلُه أفضل الفعــل

مطايا وعقّلنا مدى غَرض النَّبْلِ

ومالكمُ إلا الضلالة مِنْ حبـلِ

فخاب وردًّ الله كيـدَ أبي جمـل

وهم مائتــان بمــدَ واحــدة فضل

وفيئوا إلى الإسارم والمنهج السَّهل

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين لحمزة رضى الله عنه ولأبي جهل لعنه الله .

<sup>(</sup>١) تبلناهم : عاديناهم . وق الأصل : بتلناهم محرفة .

## غزوة 'بُوَاط من ناحية رَضُوى

قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر ربيع الأول، يعنى من السنة الثانية، يريد قريشا.

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة السائبَ بن عثمان بن مُظْعون .

وقال الواقدى: استخلف عليها سمد بن معاذ . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مائتى راكب ، وكان لواؤه مع سعد بن أبى وقاص وكان مقصده أن يعترض لعدير قريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل وألفان وخمسمائة بعير .

قال ابن إسحاق : حتى بلغ 'بواط من ناحية رَضْوى ، ثم رجع إلى المدينــة ولم يلق كيداً ، فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى [ الأولى ] .

### غزوة العشيرة

ثم غزا قريشا . يعنى (١) بذلك الغزوة التي يقال لها غزوة العُشَيرة وبالمُهْملة ، والعُشيْر وبالمُهملة ، والعُشيْر وبالمهملة (٢) .

قال ابن هشام : واستعمَل على المدينة أبا ساَمة بن عبد الأسد .

قال الواقدى : وكان لواؤه مع حمزة بن عبـد المطلب . قال : وخرج عليــه السلام يتمرَّض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام .

قال ابن إسحاق: فسلك على َنقْب بنى دينار، ثم على وَيْفَاء الجيار، فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر يقال لها ذات الساق، فصلى عندها فَثُمَّ مسجده، فصنعله عندها

 <sup>(</sup>۲) يريد حكاية الأقوال التي وردت في اسم تلك الفزوة ، فهنى : العشيرة مصغرة وتروى بالسين .
 والعشير مصفرة بدون هاء في آخره وتروى كذلك بالسين . والعشيراء مصفرة ممدودة وتروى بالسين .

طعام فأكل منه وأكل الناس معه ، فرُسوم (١) أثافيّ البُرْمة معلوم هناك ، واستسقى له من ماء يقال له المُشْيرب .

ثم ارتحل فترك الخلائق (٢) بيسار وسلك شعبة عبد الله ، ثم صَبَّ للشاد (٣) حتى هبط َ يُليَل (٤) ، فنزل بمجتمعه ومجتمع الضَّبُوعة ، ثم سلك فَرْشَ مَلَل حتى لتى الطريق بصخيرات اليمام ، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العُشَيرة من بطن يَنْبع .

فأقام بها جمادى الأولى وليالى من جمادى الآخرة ، ووادَع فيها بنى مُدْلج وحلفاءهم من بنى ضَمْرة ،ثم رجع إلى المدينة ولم كَيْلقَ كيداً .

وقد قال البخارى : حدثنا عبد الله ، حدثنا وهب ، حدثنا شُعْبة ، عن أبى إسحاق ، قال : كنت إلى جنب زيد بن أَرْقَمَ فقيل له : كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ غزوةٍ ؟ قال : تسع عشرة . قلت (٥) : كم غزوت أنت معه ؟ قال : سبع عشرة غزوة . قلت : فأيهن كان أول ؟ قال العُشَير ، أو العُسَير . فذكرت لقتادة فقال : العُشَير .

وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة ، ويقال بالسين، وبهما مع حذف التاء ، وبهما مع الله الته الله م إلا أن يكون المراد [أول] غزاة شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم العشيرة ، و-بينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم ، وبهذا يحصل الجمع بين ماذكره محمد بن إسحاق وبين هذا الحديث . والله أعلم .

قال محمد بن إسحاق : ويومئذ (٦) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليّ ماقال .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : فوضع . (٢) الخلائق جم خلية وهي البئرالتي لاماء فيها، وهي آبار معلومة . الروض (٣) صوبها الخشني بأنها : صب لليسار .

<sup>(</sup>٤) الأصل: مال وهو تحريف . وما أثبته عن ابن هشام . ويليل : قرية قرب وادى الصفراء من أعمال المدينة

 <sup>(</sup>٥) البخارى: قيل. والقائل هو أبو إسحق السبيعى. (٦) ابن هشام: وفي تلك الغزوة قال.

فد ثنى يزيد بن محمد بن خَيْمَ (١) عن محمد بن كعب القرظى ، حد ثنى أبو يزيد محمد ابن خَيْمَ (١) ، عن عار بن ياسر ، قال : كنت أنا وعلى بن أبى طالب رفيقين فى غزوة العُشيرة [ من بطن كينبع (٢) ] فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بها شهراً ، فصالح بها بنى مُدْ لج وحلفاءهم من بنى ضَمْرة فوادَعهم ، فقال لى على بن أبى طالب : هل لك يا أبا اليقظان أن نأتى هؤلاء النفر من بنى مدلج يعملون فى عين لهم ، ننظر كيف يعملون ؟ فأتيناهم فنظر نا إليهم ساعة فَغَشينا النوم ، فعمدنا إلى صور (٣) من النخل فى يعملون ؟ فأتيناهم فنظر نا إليهم ساعة فَغَشينا النوم ، فعمدنا إلى صور (٣) من النخل فى دَقُعاء (١) من الأرض فنيمنا فيه ، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا بقدمه ، فجلسنا وقد تتربّ بنا من تلك الدّ قعاء ، فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى : [ مالك (٥) ] يا أبا تراب ؟ لما عليه من التراب ، فأخبرناه بما كان من أمرنا فقال : لعلى : [ مالك (٥) ] يا أبا تراب ؟ لما عليه من التراب ، فأخبرناه بما كان من أمرنا فقال : عقر الناقة ، والذى يضر بك ياعلى على هذه ، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه (١) ، حتى تُبلّ منها هذه ، ووضع يده على لحيته » .

وهذا حديث غريب من هذا الوجه له شاهد من وجه آخر فى تسمية على أبا تراب، كا فى صحيح البخارى ، أن علياً خرج مغاضبا فاطمة ، فجاء المسجد فنام فيه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عنه فقالت خرج مغاضبا فجاء إلى المسجد فأيقظه وجعل يمسح التراب عنه ويقول : « قُمُ أبا تراب قم أبا تراب » .

 <sup>(</sup>١) الأصل: خثيم. وما أثبته عن ابن هشام.
 (٢) ليست في ابن هشام.
 (٣) الصور: صفار النجل.
 (٤) الدقعاء: التراب.
 (٥) من ابن هشام.
 (٦) هامش ابن هشام: على قرنه.

### غزوة بدر الأولى

قال ابن إسحاق: ثم لم يُقم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليالى قلائل لا تبلغ العشر ، حتى أغار كُرْز بن جابر الفهرى على سَرْح (١) المدينة ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طلبه حتى بلغ واديا يقال له سَغُوان من ناحية بدر ، وهى غزوة بدر الأولى ، وفاته كرزٌ فلم يدركه .

وقال الواقدى : وكان لواؤه مع على بن أبي طالب.

قال ابن هشام والواقدى : وكان قد استخلف على المدينة زيدَ بن حارثة .

قال ابن إسحاق : فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقام جمادىور جبا وشعبان، وقد كان بَمَث بين يدّى ذلك سعداً فى ثمانية رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرّار من أرض الحجاز .

قال ابن هشام: ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة . ثم رجع ولم يلق كيداً .

هكذا ذكره ابن إسحاق مختصراً وقد تقدم ذكر الواقدى لهذه البعوث الثلاثة ، أعنى بعث حمزة فى رمضان ، وبعث عُبيدة فى شوال ، وبعث سعد فى ذى القعدة كلما فى السنة الأولى .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنى عبد المتعال بن عبد الوهاب ، حدثنى يحيى بن سعيد ، وقال عبد الله بن الإمام أحمد: وحدثنى سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى ، حدثنا أبى ، حدثنا الحجالد ، عن زياد بن علاقة ، عن سعد بن أبى وقاص ، قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا : إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق حتى

<sup>(</sup>١) الشرح: مايرعي من النعم .

نأتيك وقومنا ، فأوثق لهم ، فأسلموا . قال : فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رجب ولا نكون مائة ، وأمرنا أن نغير على حى من بنى كنانة إلى جنب جهينة ، فأغرنا عليهم وكانوا كثيراً فلجأنا إلى جهينة فمنعونا وقالوا : لم تقاتلون فى الشهر الحرام ؟ فقال بعضنا لبعض : ما ترون ؟ فقال بعضنا : نأتى نبى الله فنخبره . وقال قوم : لا بل نقيم هاهنا . وقلت أنا فى أناس معى : لا بل نأنى عير قريش فنقتطعها . وكان النيء إذ ذاك مَنْ أخذ شيئا فهو له .

فانطلقنا إلى المير وانطلق أصحابنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه الخبر فقام غضبان محمر الوجه، فقدال : « أَذَهَبْتُم من عندى جميعاً ورجعتم متفرقين ! إنمها أهلَك من كان قبله الفرقة ، لأبعثن عليكم رجداً ليس بخيركم أَصْبَرَكم على الجوع والعطش ».

فبعث علينا عبدَ الله بن جحش الأسّدى ، فكان أولَ أمير في الإسلام .

وقد رواه البيهق في الدلائل من حديث يحيى بن أبي زائدة ، عن نُحَالد به نحوه . وزاد بعد قولهم لأصحابه : لمَ تقاتلون في الشهر الحرام مَنْ أخرَجنا من البلد الحرام .

ثم رواه من حديث أبى أسامة ، عن مُجاَلد ، عن زياد بن علاقة ، عن قُطْبة بن مالك ، عن سعد وزياد قطبة بن مالك ، عن سعد بن أبى وقاص ، فذكر نحوه فأدخل بين سعد وزياد قطبة بن مالك وهذا أنْسَبُ . والله أعلم .

وهذا الحديث يقتضى أن أولَ السرايا عبدُ الله بن جعش الأسدى ، وهو خلاف ماذكره ابن إسحاق أن أول الرايات عُقدت لعبيدة بن الحارث بن المطلب ، وللواقدى حيث زعم أن أول الرايات عُقدت لحزة بن عبد المطلب . والله أعلم .

# باب سَرِية عبد الله بن جحش التي كان سببها (۱) لغروة بدر العظمى، وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعش بن رئاب الأسدى فى رجب مَقْفَلَه من بدر الأولى ، وبعث معه ثمانية رَهْط من المهاجرين ، ليس فيهم من الأنصار أحد ، وهم: أبو حديفة بن عتبة ، وعُكَاشة بن مُحْصَن بن حُر ثان حليف بنى أسد بن خزيمة ، وعُتبة بن عَز وان حليف بنى نوفل ، وسعد بن أبى وقاص حليف بنى أسد بن ربيعة الوائلى حليف بنى عَدى ، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عَرين بن ثعلبة بن يربوع التميمى حليف بنى عدى أيضا ، وخالد بن البُكرير أحد بنى سعد بن ليث حليف بنى عدى أيضا ، وخالد بن البُكرير أحد بنى سعد بن ليث حليف بنى عدى أيضا ، وبهولاء سبعة ثامنهم عبد الله بن جعش رضى الله عنه .

وقال يونس عن ابن إسحاق : كانوا ثمانية وأميرهم التاسع . فالله أعلم .

قال ابن إسحاق : وكتب له كتابا ، وأمره أن لاينظرفيه حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به ، ولا يَسْتكره من أصحابه أحداً .

فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فإذ فيه: «إذا نظرت في كتابى فامْض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فتَرْصُد بها قريشاً وتَعْلم لنا من أخبارهم ». فلما نظر في الكتاب قال: سمعاً وطاعة . وأخبر أصحابه بما في الكتاب . وقال : قد نهاني أن أستكره أحداً منكم ، فمن كان منكم يريد الشهادة ويَرْ غَب فيها فلينطلق ، ومَن كره ذلك فليرجع ، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعليا : التي كانت سيا .

فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحد ، وسلك على الحجاز حتى إذاكان بمعدن فوق الفُرع يقال له بحران ، أضلَّ سعدُ بن أبى وقاص وعُتبة بن غَزْ وان بعيراً لهما كانا يعتقبانه فتخلفا فى طلبه ، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة .

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشْرَف لهم عُكاشة بن مِحْصَن وكان قد حلق رأسه ، فلما رأوه أمنوا ، وقال عمار : لا بأس عليكم منهم .

وتشاور الصحابة فيهم ، وذلك فى آخر يوم من رجب فقالوا : والله ائن تركتموهم هـذه الليلة ليدخُلُنَّ الحرم فليمتنعُنَّ به منكم ، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم فى الشهر الحرام . فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم .

ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل مَن قدروا عليه منهم وأَخْذ ما معهم، فرمى واقدُ بن عبد الله التميمى عمرو بن الحضرمى بسهم فقتله، واستأسر عثمانُ بن عبد الله والحكم بن كيْسان، وأفلت القومَ نوفلُ بن عبد الله فأمجزهم.

وأقبل عبدُ الله بن جحش وأصحابه بالعِير والأسيرين ، حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد ذكر بعضُ آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيا غنمنا الخمس. فعزله وقسم الباقى بين أصحابه ، وذلك قبل أن كَيْزُل اُنْلَمْس .

قال: ولمسا نزل الخمس نزل كما قسمه عبد الله بن جعش كما قاله ابن إسحاق .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام (٢) قال ابن هشام : واسم الصدف : عمرو بن مالك .

فلما قدمو على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما أمرتكم بقتالٍ في الشهر الحرام » فوقف العير والأسيرين ، وأبي أن يأخذ من ذلك شيئا .

فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أُسْقِط (١) فى أيدى القوم ، وظنوا أنهم قد هلكوا ، وقالت قريش : قد استحلَّ قد هلكوا ، وقالت قريش : قد استحلَّ محمد وأصحابُه الشهرَ الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسَروا فيه الرجال .

فقال من يردُّ عليهم من المسلمين عمن كان بمكة : إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان .

وقالت يهود: تُفائل بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرو بن الحضرمى قتله واقد بن عبد الله . عمرو : عمرت الحرب ، والحضرمى : حَضرت الحرب . وواقد ابن عبد الله : وُقدِت الحرب . فجعل الله ذلك عليهم لا لهم .

فلما أكثر الناسُ فى ذلك أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: « يسألونك عن الشهر الحرام قِتالٍ فيه ، قُلْ : قِتالٌ فيه كبير ، وصَدَّ عن سبيلِ الله وكُفْر به ، وللسجد الحرام وإخراج أهلِه منه أكبرُ عند الله ، والفِتْنَةُ أكبرُ من القتلِ ، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردُّوكم عن دِينِكم إن استطاعوا (٢٠) » .

أى إن كنتم قَتلتم فى الشهر الحرام ، فقد صدَّوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام ، وإخراجُكم منه وأنتم أهله أكبرُ عند الله مِن قَتْل من قتلتم منهم ، والفتنة أكبر من القتل . أى قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردُّوه إلى الكفر بعد إيمانه ، فذلك أكبر عند الله من القتل ، ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تأبين ولا نازعين ، ولهذا قال الله تعالى : « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردُّوكم عن دينكم إن استطاعوا » الآية .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن هشام: سقط. (٢) سورة البقرة ٢١٧.

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآنُ بهذا الأمر وفرَّج الله عن المساءين ما كانوا فيه من الشَّفَق ، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العيرَ والأسيرين ، وبعثت قريش فى فداء عثمان والحركم بن كَيْسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لانَفْديكموها حتى يَقْدُم صاحبانا » ، يعنى سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان « فا نا تقشا كم عليهما . فا نقتلوهما نقتل صاحبيكم » .

فقدم سعد وعتبة ، فأفداهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . فأما الحسكم بن كَيْسان فأسلم فحسُن إسلامه، وأقام عندرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تُقتل يوم بئر معونة شهيداً ، وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بهاكافراً .

قال ابن إسحاق : فلما تجلَّى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا فى الأجر ، فقالوا : يارسول الله أنطمع أن تسكون لنا غَزاة فن المعلى فيها أجر المجاهدين ؟ فأنزل الله فيهم : « إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يَر جون رحمة الله والله غفور رحيم » (١) فوضعهم (٢) الله من ذلك على أعظم الرجاء .

قال ابن إسحاق : والحمديثُ في ذلك عن الزهرى ويزيد بن رُومان ،عن عروة ان الزبير .

وهكذا ذكر موسى بن عقبة فى مغازيه ، عن الزهرى ، وكذا روى شعيب عن الزهرى ، وكذا روى شعيب عن الزهرى ، عن عروة ، نحواً من هـذا وفيـه : وكان ابن اكخضْرمى أول قتيل قُتُل بين المسلمين والمشركين .

وقال عبد الملك بن هشام : هو أول قتيل قتله المسلمون، وهـذه أول غنيمة غنمهـا

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۲۱۸ . (۲) الأصل : فوصفهم . وما أثبته عن ابن هشام . ( ۲۲ ــ السيرة ۲ )

المسامون ، وعثمان والحـكم بن كيسان أول من أسره المسامون .

\* \* \*

قلت : وقد تقدم فيما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبى وقاص أنه قال : فكان عبد الله بن جحش أول أمير في الإسلام .

وقد ذكرنا في التفسير لما أورده ابن إسحاق شواهد مُسْنَدة .

فمن ذلك مارواه الحافظ أبو محمد بن أبى حاتم ، حدثنا أبى ، حدثنا محمد بن أبى بكر المُقدِّمى ، حدثنا المعتمر بن سليان ، عن أبيه ، حدثنى الحضرمى ، عن أبى السّوار ، عن جُندب بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة ابن الجراح ، أو عبيدة بن الحارث ، فلما ذهب بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا ، وأصر، ألّا يقرأه حتى يبلغ مكان كذا وكذا . وقال : « لا تُرهن أحداً على المسير معك من أصحابك » .

فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمماً وطاعة لله ولرسوله . فخـبَّرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب ، فرجع منهم رجلان وبقى بقيتهم ، فلقوا ابن الحضرمى فقتلوه ، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى ، فقال المشركون للمسلمين: قتلتم فى الشهر الحرام! فأنزل الله: « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قُلْ قتالُ فيه كبير " » الآية .

وقال اسماعيل بن عبد الرحمن السُّدى الكبير في تفسيره ، عن أبي مالك ، عن أبي صالح ، عن ابن صالح ، عن ابن عباس ، وعن مُرة ، عن ابن مسعود ، عن جماعة من الصحابة « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير » وذلك أن رسول الله صلى عليه وسلم بعث سَرِية وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش ، وفيهم : عمار بن ياسر ، وأبو حذيفة بن عتبة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعتبة بن غَزْوان ، وسهل بن بيضاء

وعامر بن فُهيرة ، وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب .

وكتب لابن جحش كتابا وأمره ألاَّ يقرأه حتى ينزل بطن مَلَلِ ، فلما نزل بطن مَلَلِ ، فلما نزل بطن مَلَلِ فتــ من مَلَلِ فتــ من الله فتــ من الله فتــ من وماض لأمر رسـول الله صـلى الله كان يريد الموت فليَمْض وليوصِ ، فإننى مموص وماض لأمر رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم .

فسار ، وتخلف عنه سعد وعتبة أضلاً راحلة لهما فأقاما يطلبانها ، وسار هو وأصحابه حتى نزل بطرف نخلة ، فإذا هو بالحكم بن كَيْسان والمغيرة بن عُمان وعبد الله ابن المغيرة .

فذكر قتل واقد لعمرو بن الحضرمى ، ورجعو بالغنيمة والأسيرين ، فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون . وقال المشركون : إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله ، وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب . وقال المسلمون : إنما قتلناه في جادى .

قال السُّدى : وكان قَتْلهم له في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى الآخرة .

\* \* \*

قلت : لعل جمــادى كان ناقصا فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين ، وقد كان الهلال رؤى تلك الليلة . فالله أعلم .

وهكذا روى العَوْفى ،عن ابن عباس ، أن ذلك كان فى آخر ليلة من جمادى، وكانت أول ليلة من رجب ولم يشعروا .

وكذا تقدم في حديث جندب الذي رواه ابن أبي حاتم .

وقد تقدم فى سياق ابن إسحاق أن ذلك كان آخر ليلة من رجب ، وخافوا إن لم يتداركوا هذه الغنيمة وينتهزوا هذه الفرصة دخل أولئك فى الحرَّم فيتعذر عليهم ذلك ، فأقدموا عليهم عالمين بذلك . وكذا قال الزهري عن عروة . رواه البيهقي. فالله أعلم أي ذلك كان .

قال الزهرى عن عروة : فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَقَل ابن الحَضْرمي وحرَّم الشهر الحرام كما كان يحرمه ، حتى أنزل الله براءة . رواه البيمقي .

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق في غزوة عبد الله بن جعش ، جوابا المشركين فما قالوا من إحلال الشهر الحرام . قال ابن هشام : هي لعبد الله بن جحش :

تعدُّون قتلًا في الحرام عظيمةً وأعظمُ منه لو يرى الرُّشدَ راشدُ صُــدودكمُ عمَّا يقولُ محمدٌ وكُفرْ به والله راء وشاهـــدُ وأرجف بالإسلام باغ وحاسد بنَخْلة لمّا أوقـد الحربَ واقدُ ينازعه غل من القيد عاند ُ

وإخراجكم مِنْ مسجد الله أهلَه فإنّا وإنْ عــيَّرْتمونا بقتــله سقينًا من ابن الحضرمي رماحَنا دماً وابنُ عبــد الله عثمان بيننـــا

في محويل القبلة في سنة ثنتين من الهجرة قبل وقعة بدر

وقال بعضهم :كان ذلك في رجب من سنة ثنتين . وبه قال قتادة وزيد بن أسلم وهو رواية عن محمد بن إسحاق.

وقد روى أحمد عن ابن عباس مايدل على ذلك، وهو ظاهر حديث البراء بن عازب كا سيأتى . والله أعلم . وقيل فى شعبان منها .

قال ابن إسحاق بعد غزوة عبد الله بن جحش : ويقال صرفت القِبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . وحكى هذا القول ابن جرير من طريق السدى، فسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة .

قال الجمهور الأعظم: إنما صرفت في النصف من شعبان، على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة.

ثم حكى عن محمد بن سعد، عن الواقدى ، أنها حولت يوم الثلاثاء النصف من شعبان ، وفي هذا التحديد نظر .والله أعلم .

وقد تكلمنا على ذلك مستقصى فى التفسير عند قوله تعالى: «قد تركى تقلّب وجهك فى السجد الحرام ، وحيث وجهك فى السجد الحرام ، وحيث ما كنتم فولُّوا وجوهكم شَطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحقُّ من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون ». وما قبلها وما بعدها، من اعتراض سفها اليهود والمنافقين والجهلة الطغام على ذلك ، لأنه أول كَسْخ وقع فى الإسلام .

هذا وقد أحال الله قبــل ذلك في سياق القرآن تقرير جوازالنسخ عند قوله « ماننسخ من آية أو 'ننسِها ، نأت بخير منها أو مِثْلِها ألم تَعْلم أن الله على كل شيء قدير » .

وقد قال البخارى: حدثنا أبو نُعَيم ، سمع زهيراً ، عن أبى إسحاق ، عن البراء ، أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ، أو سبعة عشر شهراً ، وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت ، وأنه صلى أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصر ، وصلى معه قوم ، فحرج رجل ممن كان معه فمر على أهل مسجد وهم را كعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم قبل مكة . فداروا كما هم قبل البيت . وكان الذى مات على القبلة قبل أن تحو ل رجال تُتلوا ، لم مَدْرِما نقول فيهم ، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لروف وف رحيم " »

رواه مسلم من وجه آخر .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زُرْعة ، حدثنا الحسن بن عطية ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البراء ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر ، أو سبعة عشر شهراً ، وكان يحب أن يوجّه نحو الكعبة ، فأنزل الله : « قد نرى تقلُّبَ وجهك فى السماء فلنولينك قِبْلةً ترضاها، فول وجهك شَطْرَ المسجد الحرام » . قال : فوجه نحو الكعبة .

قال السفهاء من الناس ، وهم اليهود : ما ولاَّ هم عن قِبْلتهم التي كانوا عليها ؟ فأنزل الله : « قُلْ لله المُشرقُ والمَغْر بُ يَهْدى من يشاء إلى صراط مستقيم »

\* \* \*

وحاصل الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه ، كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنه ، فلما هاجر إلى المدينة لم يُمكنه أن يجمع بينهما ، فصلّى إلى بيت المقدس أول مَقْدمه المدينة واستدبر الكعبة ستة عشر شهراً ، أو سبعة عشر شهراً ، وهذا يقتضى أن يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية . والله أعلم .

و كان عليه السلام يحب أن يصرف قبلته نحو الكعبة ، قِبْلة إبراهيم ، وكان يكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل ، فكان مما يرفع يديه وطرفه إلى السهاء سائلا ذلك فأنزل الله عز وجل : « قد نرى تقلُّب وجهك فى السماء ، فلَنولِينك قبلةً ترضاها فولٌّ وجهك شطر المسجد الحرام » الآية .

فلما نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وأعْلمَهم بذلك ، كما رواه النسائى عن أبى سميد بن المعلّى ، وأن ذلك كان وقت الظهر .

وقال بعض الناس : نزل تحويلُها بين الصلاتين . قاله مجاهد وغيره .

ويؤيد ذلك ماثبت في الصحيحين عن البراء ، أن أولَ صلاة صلاها عليه السلام إلى الكعبة بالمدينة العصر .

والعجبُ أن أهلَ قُبَاء لم يَبْلغهم خبرُ ذلك إلى صلاة الصبح من اليوم الثانى ، كما ثبت فى الصحيحين ، عن ابن عمر ، قال : بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستَقْبِلوها . وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة .

وفى صحيح مسلم عن أنس بن مالك نحو ذلك .

\* \* \*

والمقصود أنه لما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة ، ونَسخبه الله تعالى حُكُم الصلاة إلى بيت المقدس ، طعنطاعنون من السفهاء والجهلة والأغبياء، قالوا : ماولاً هم عن قِبْلتهم التي كانوا عليها ؟

هذا والكفرة من أهل الكتاب يعلمون أن ذلك من الله ، لما يجدونه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم فى كتبهم ، من أن المدينة مُهاجَره ، وأنه سُيؤمر بالاستقبال إلى الكعبة كما قال: «و إنَّ الذين أو توا الكتاب ليَعْلمون أنه الحقُّ مِنْ رَبِهِم » الآية .

وقد أجابهم الله تعالى مع هـذا كله عن سؤالهم ، ونعتهم فقال : «سيقول الشفهاء من الناس ما ولا هم عن قبلتهم التي كانوا عليها . قل : لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » أى هو المالك المتصرف، الحاكم الذى لامعقب لحكمه ، الذى يفعل مايشاء في خَلقه ، ويحكم مايريد في شرعه ، وهو الذى يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ، ويضل من يشاء عن الطريق القويم ، وله في ذلك الحكمة التي يجب لها الرضا والتسليم .

ثم قال تعالى : « وكذلك جَعلنا كم أمةً وسَطا » أى خياراً « لتكونوا شهداءً على الناس ويكون الرسول عليه شهيداً » أى وكما اخترنا لهم أفضل الجهات في صلاتكم وهدينا كم إلى قبلة أبيكم إبراهيم والد الأنبياء، بعد التي كان يصلى بها موسى قمن قبله من المرسلين ، كذلك جعلنا كم خيار الأمم وخلاصة العالم وأشر ف الطوائف وأكرم التالد والطارف ، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لإجماعهم عليكم وإشارتهم يومئذ بالفضيلة إليكم .

كما ثبت فى صحيح البخارى ، عن أبى سعيد مرفوعاً ،من استشهاد نوح بهذه الأمة يوم القيامة ، وإذا استشهد بهم نوح مع تقد م زمانه فمَن بعده بطريق الأولى والأخرى.

ثم قال تعالى مبيناحكمته فى حلول نقمته بمن شك وارتاب بهذه الواقعة ، وحلول نعمته على مَن صَدَّق وتابع هذه الكائنة ، فقال : « وما جَعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يَنَّبع الرسول » . قال ابن عباس : إلا لنركى من يَنَّبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه .

« وإن كانت لكبيرة » أى وإن كانت هذه الكائنة لَعظيمة المَوْقع كبيرة المحل شديدة الأمر ، إلا على الذى هدَى الله ، أى فهم مؤمنون بها مصدِّقون لها ، لا يشكُّون ولا يرتابون ، بل يَرْضون ويؤمنون ويعملون ، لأنهم عبيد للحاكم العظيم، القادر المقتدر الحليم الخبير، اللطيف العليم.

وقوله: « وماكان الله ليضيع إيمانكم » أى بِشرعته استقبالَ بيت المقدس والصلاة إليه: « إن الله بالناس لرءوف رحيم » .

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً يطول استقصاؤها، وذلك مبسوط في التفسير، وسنزيد ذلك بياناً في كتابنا « الأحكام الكبير ».

وقد روى الإمام أحمد ، حدثنا على بن عاصم ، حدثنا حُصَين بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن قيس ، عن محمد بن الأشعث ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله وسلم، يعنى فى أهل الكتاب : « إنهم لم يحسدونا على شيء كما يحسدونا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها ، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا ، وعلى قولنا خلف الإمام آمين ».

## فى فريضة شهر رمضان سنة ثنتين ، قبل وقعــة بدر

قال ابن جریر: وفی هذه السنة فرض صیام شهر رمضان. وقد قیل: إنه فرض فی شعبان منها، ثم حکی أن رسول الله صلی الله علیه وسلم حین قدم المدینة وجد الیهود یصومون یوم عاشوراء، فسألهم عنه فقالوا: هذا یوم نجتی الله فیه موسی. فقال: « نحن أحق محوسی منكم » فصامه وأمر الناس بصیامه.

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن ابن عباس .

وقد قال الله تعالى : « يا أيها الذين آ مَنُوا كُتب عليهم الصيام كَا كُتب على الذين مِن قَبْلُهُ لَعْلَم مريضا أو على سَفَر فعِدَّة مِن قَبْلُهُ لَعْلَم مريضا أو على سَفَر فعِدَّة مِن أيام أُخَر ، وعلى الذين يُطيقونه فِدْية طعام مسكين ، فمن تطوَّع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير له على الذين يُطيقونه في تعلمون ، شهر مرمضان الذي أُنزل فيه القرآن هدًى للناس وبينات من الهدى والفُر قان ، فمن شهد منكم الشهر فليصَمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر (١) » الآية .

وقد تكلمنا على ذلك في التفسير بما فيه كفاية ، من إيراد الأحاديث المتعلقة بذلك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٣ ـ١٨٥.

والآثار المروية في ذلك والأحكام المستفادة منه . ولله الحمد .

\* \* \*

وقد قال الإمام أحمد . حدثنا أبو النَّضْر ، حدثنا المسعودى ، حدثنا عمرو بن مُرَّة ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن معاذ بن جبل ، قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال . فذكر أحوال الصلاة . قال : وأما أحوال الصيام : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وصام عاشوراء .

ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل: « يَالَيها الذين آمنوا كُتب عليه الصيامُ كَا كُتب على الذين مِن قبلهم » إلى قوله: « وعلى الذين يُطيقونه فِدْيةُ طعامُ مِسْكين » فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأُجْزَأ ذلك عنه ، ثم إن الله أنزل الآية الأخرى: « شهرُ رمضان الذي أنزل فيه القرآن » إلى قوله: « فمن شهد منهم الشهرَ فليَصُمْه » فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ورخَّص فيه للمريض والمسافر ، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. فهذان حولان.

قال: وكانوا يأكاون ويشربون وبأتون النساء ما لم يناموا ، فإذا ناموا امتنعوا . ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له صرْمة كان يعمل صائما حتى أمسى ، فجاء إلى أهله فصلى اله المشاء ثم نام فلم يأ كل ولم يشرب حتى أصبح ، فأصبح صائما ، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جهد جهداً شديداً فقال : « ما لى أراك قد جَهد ت جَهداً شديداً ؟» فأخبره قال : وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فأنزل الله: « أحِل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ، هن لباس لكم » إلى قوله « ثم أتموا الصيام إلى الليل (١) »

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٧.

ورواه أبو داود فی سننه والحاكم فی مستدركه ، من حدیث المسعودی نحوه .
وفی الصحیحین من حدیث الزهری عن عروة ، عن عائشة أنها قالت : كان
عاشوراء يُصام ، فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر . وللبخاری عن ابن
عمر وابن مسعود مثله .

ولتحرير هذا موضع آخر من التفسير ومن الأحكام الكبير . وبالله المستعان .

\*\* \*

قال ابن جرير : وفي هذه السنة أمر الناس بزكاة الفطر ، وقد قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين ، وأمرهم بذلك .

قال: وفيها صلَّى النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وخرج بالناس إلى المصلى، فكان أول صلاة عيد صلاَّها، وخرجوا بين يديه بالحرْبة، وكانت للزبير وهبها له النجاشى، فكانت تُحُمَّل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأعياد.

قلت : وفى هـذه السنة فيما ذكره غير واحد من المتأخرين فُرضت الزكاة ذات النُّصب (١) : كما سيأتى تفصيل ذلك كله بمد وقعة بدر . إنشاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

<sup>(</sup>١) أي زكاة المال .

## بني النيالي التيالي التين

## غزوة بدر العظمي ، يوم الفرقان يوم التقي الجمعان

قال الله تعالى : « ولقد نصركم الله ببدرٍ وأنتم أذلّة فانقوا الله لعلكم تشكرون (') ». وقال الله تعالى « كَمَا أَخرجَك ربّك مِن ْ بيتك بالحقّ ، وإنّ فريقاً من المؤمنين لكارهون . يجادلونك في الحق بعد ما تبيّن ، كأنما يُساقون إلى الموت وهم يَنظرون . وإذ يَعِدُكُم الله إحدى الطائفتين أنها لَـكُم ، وتودُّون أن غيرَ ذات الشَّوكة تكون يعيدُكُم الله إحدى الطائفتين أنها لَـكُم ، وتودُّون أن غيرَ ذات الشَّوكة تكون لم ويريد الله أن يُحقَّ الحقَّ بكلماته ويقَطع دابر الكافرين . لييُحقَّ الحقَّ ويُبطل الباطل ولوكره المجرمون » وما بعدها إلى تمام القصة من سورة الأنفال .

وقد تـكلمنا عليها هنالك . وسنورد هاهنا في كل موضع ما يناسبه .

قال ابن إسحاق رحمه الله بعد ذكره سَرية عبد الله بن جحش : ثم إن رسول الله صلى الله عليــه وسلم سمع بأبى سفيان صخر بن حرب مقبلا من الشام فى عير لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة ، وفيها ثلاثون رجلا ، أو أربعون ، منهم مَخْرِمَة بن نوفل وعمرو بن العاص .

قال موسى بن عقبة : عن الزهرى ، كان ذلك بعد مقتل ابن الحضر مى بشهرين . قال : وكان فى العِير ألف بعير تحمل أموال قريش بأَسْرها إلا حُو يطب بن عبد العُزَّى ، فلهذا تخلَّف عن بدر .

قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن مسلم بن شهاب ، وعاصم بن عمر بن قتادة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمر ان ١٢٣ .

وعبد الله بن أبى بكر ، ويزيد بن رُومان ، عن عروة بن الزبير ، وغيرهم من علمائنا، عن ابن عباس ، كلُّ قد حدثنى بعض الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقتُ من حديث بَدْر قالوا : لمّا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم وقال : « هذه عير ُ قريش فيها أموالهم ، فاخرجوا إليها لعل الله يُنفُلُكموها» .

فانتدب الناسُ فحف بعضهم وثقل بعض ، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلْق حربا ، وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس (١) من لقي من الركبان تخوُفاً على أمر (٢) الناس ، حتى أصاب خبراً من بعض الركبان : أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك. فحذر عندذلك ، فاستأجر ضَمْضَم بن عمرو الغِفارى ، فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه ، فرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة .

قال ابن إسحاق: فحد ثنى من لا أتهم، عن عكرمة، عن ابن عباس ويزيد بن رُومان عن عروة بن الزبير . قالا : وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضَمْضَم إلى مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها ، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له : يا أخى والله لقد رأيت الليلة رؤيا أَفْظَمَتْنَى وتخوَّفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة ، فاكتم على ما أحدِّثك . قال لها : وما رأيت ؟

قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأَبْطَح ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل غُدَر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا آل غُدَر لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره على رأس أبى قُبيس، فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تَهْوى، حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، فلم يق بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة.

<sup>(</sup>١) ابن هشام : يتحسس . (٢) ح : على أموال الناس .

قال العباس: والله إن هذه لرؤيا، وأنت فا كتميها لا تذكريها لأحد.

ثم خرج العباس فلقى الوليد بن عتبة ، وكان له صَديقًا ، فذكرها له واستكُتمه إياها ، فذكرها الوليد لابنه عتبة ، ففشا الحديث ُ حتى تحد ثت به قريش .

قال العباس : فعدوت لأطوف بالبيت ، وأبو جهل ابن هشام في رهط من قريش قعود بتحدثون برؤيا عاتكة ، فلما رآنى أبو جهل قال : ياأبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا . فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم ، فقال أبو جهل : يا بنى عبد المطلب ، متى حد ثت فيه هذه النّبية ؟ قال : قلت : وما ذاك ؟ قال : تلك الرؤيا التى رأت عاتكة . قال : قلت : وما رأت ؟ قال : يا بنى عبد المطلب ، أما رضيتم أن يتنبّأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم ؟ قد زعت عاتكة في رؤياها أنه قال : انفروا في ثكرث . فسنتربّص بكم هذه الثلاث ، فإن يك حقا ماتقول فسيكون ، وإن تَمْض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب .

قال العباس: فوالله ماكان منى إليه كبير شيء، إلا أنى جَحد تُ ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئاً.

قال: ثم تفرقنا ، فلما أمسيت لم تبق امرأة من بنى عبد المطلب إلا أتتنى فقالت: أقرَرْتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع فى رجالكم ، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ، ثم لم يكن عندك غيرة لشىء مما سمعت ؟ قال : قلت : قد والله فعلت ، ما كان متى إليه من كبيرٍ ، وأيم الله لأتعرضن له ، فإذا عاد لا كُفيكنة .

قال: فندوت فى اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مُغْضَب ، أرى أنى قد فا تنى منه أمر أحبُّ أن أدركه منه .

قال: فدخلت المسجدَ فرأيته، فو الله إنى لأمشى نحوه أتعرَّضُه لِيعود لِبعض ماقال فأقع به، وكان رجلا خفيفا حديد الوجه، حديد اللسان حديد النظر، قال:

إذ خرج نحو َ باب المسجد يشتد ، قال : قلت في نفسى: ماله لعنه الله ؟ أكل مدا فَرَقَ منى أن أَشاتَمه ؟ ! وإذا هو قد سمع مالم أسمع ؛ صوت ضَمْضَم بن عمرو الغفارى وهو يصرخ ببطن الوادى واقفا على بعيره ، قد جدع بعيره وحوال رَحْلَه وشق قيصه وهو يقول : يامعشر قريش اللطيمة اللطيمة ، أموالكم مع أبى سفيان قد عَرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها ، الغوث الغوث .

قال : فشفلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر .

فتجهز الناسُ سراعاً وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كمير ابن الحضرمى ؟! [كلاّ ](١) والله ليعلمُن عير ذلك .

وذكر موسى بن عُقبة رؤيا عاتـكة كنحو من سياق ابن إسحاق .

قال: فلما جاء ضَمْضمُ بن عمرو على تلك الصفة، خافوا من رؤيا عاتـكة فخرجوا على الصَّعب والذلول.

قال ابن إسحاق: فكانوا بين رجلين: إما خارج وإما باعث مكانة رَجلا، وأوعَبَتُ قريشُ فلم يتخلف من أشرافها أحد، إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب. بعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة، استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه قد أفلس بها.

### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثني ابن أبي نَجِيح أن أمية بن خَلَف كان قد أُجْمَع القعود ، وكان شيخا جليلا جسيا ثقيلا ، فأتاه عُقبة بن أبي مُعيط ، وهو جالس في المسجد بين ظهر ابي قومه ، بمجْمَرة يحملها فيها نار وتَجْمر ، حتى وضعها بين يديه ثم قال: ياأباعلي استَجْمر ، فإنما أنت من النساء !

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

قال : قبحك الله ، وقبَّح ماجئت به . قال : ثم تجهز وخرج مع الناس . هكذا قال ابن إسحاق في هذه القصة .

وقد رواها البخارى (۱) على نحم آخر فقال : حدثنى أحمد بن عمان ، حدثنا شُريح ابن مَسْلَمة ، حدثنا إبراهيم بن يوسف ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، حدثنى عمرو بن ميمون ، أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ ، أنه كان صديقا لأمية بن خلف ، وكان أمية إذا مر اللدينة نزل على سعد بن معاذ ، وكان سعد إذا مر المكان على أمية .

فلما قَدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بمكة ، قال سعد لأمية : انظر لى ساعة خَلْوَة لعلى أطوف بالبيت ، فخرج به قريبا من نصف النهار ، فلقيهما أبو جهل ، فقال : ياصفوان من هذا معك ؟ قال : هذا سعد . قال له أبو جهل :ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصّباة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم ، أما والله لولا أنك مع أبى صفوان مارجعت إلى أهلك سالما .

فقال له سعد ، ورفع صوته عليه : أمَا والله لئن منعتنى هذا لأمنعنك ماهو أشدُّ عليك منه: طريقَك علىالمدينة .

فقال له أمية : لا ترفع صوتك ياسعد على أبى الحكم ، فإنه سيدُ أهل الوادى . قال سعد : دَعْنا عنك ياأمية ، فوالله لقد سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إنهم قاتلوك » قال : بمكة ؟ قال : لا أدرى .

ففزع لذلك أمية فزعا شديداً

فلما رجع إلى أهله قال : ياأم صفوان ألم تركَىْ ماقال لى سعد ؟ قالت : وما قال لك ؟ .

<sup>(</sup>١) فى أول كتاب المغازى ،باب ذكر النبي صلىالله عليه وسلم من يقتل ببدر .

قال: زعم أن محمداً أخبرهم أنهم قاتليّ ، فقلت له: بمكة ؟ قال: لا أدرى . فقال أمية: والله لا أخرج من مكة .

فلما كان يوم بَدْر ، استنفر أبو جهل الناسَ ، فقال : أدركوا عِيركم . فكره أمية أن يخرج ، فأتاه أبو جهل فقال : يأبا صفوان ، إنك متى يراك الناس قد تخلَّفت ، وأنت سيدُ أهل الوادى ، تخلَّفوا معك .

فلم يزل به أبو جهــل حتى قال : أما إذ غلَبْتنى (١) فوالله لأشترين أجــودَ بعير بمـكة .

ثم قال أمية : ياأم صفوان جَهِّز يني . فقالت له : ياأبا صفوان ، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليَثْر بيُّ ؟ قال : لا ، وما أريد أن أَجُوزَ معهم إلا قريبا .

فلما خرج أمية أخــذ لا ينزل منزلا إلا عَقل بعيره ، فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببــدر .

وقد رواه البخارى في موضع آخر (٢)، عن محمد بن إسحاق ، عن عبيدالله بن موسى، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق به نحوه .

تفرد به البخاري .

وقد رواه الإمام أحمد ، عن خلف بن الوليد ، وعن أبى سعيد ، كلاها عن إسرائيل وفى رواية إسرائيل قالت له امرأته : والله إن محمداً لا يَـكُذب .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسيرَ ذكروا ماكان (<sup>۳)</sup> بيُنهم وبين بنى بكر بن عبد منساة بن كنانة من الحرب، فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا

<sup>(</sup>١) الأصل : عبتني . وهو تحريف ، وما أثبته من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٢) في باب علامات النبوة . (٣) الأصل : ما كانوا . وما أثبته عن ابن هشام

مِنْ خَلْفنا . وكانت الحرب التي كانت بين قريش وبين بني بكر في ابن ليحَفْص بن الأَخْيَف من بني عامر بن لُؤى ، قتله رجل من بني بكر ، بإشارة عامر بن يزيد بن عامر بن المُلوَّح ، ثم أخذ بثأره أخوه مِكْرَز بن حَفْص ، فقتل عامراً وخاض بسيفه في بطنه ، ثم جاء من الليل فعلقه بأستار الكعبة ، فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم .

قال ابن إسحاق: فحدثنى يزيد بن رُومان ، عن عروة بن الزبير قال : لما أجمعت قريش المسير َ ذكرت الذى كان بينها وبين بنى بكر ، فكاد ذلك أن يَثْنيهم ، فتبدَّى لهم إبليس فى صورة سُراقة بن مالك بن جُمْشُم المُدْلجى ، وكان من أشراف بنى كنانة ، فقال : أنا لكم جارُ من أن تأتيكم كنانة من خَلْفكم بشى و تكرهونه فخرجوا سراعا .

قلت : وهذا معنى قوله تعالى : « ولا تكونوا كالذين خَرجوا من دياهم بَطَراً ورِئَاء النياس ويَصُدُّون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط . وإذ زيَّن لهم الشيطانُ أعمالهم وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم . فلما تراءت الفئتان نَكَص على عَقِبيه وقال : إنى برى؛ منكم إنّى أرَى مالا تَرَوْن إنى أخاف الله والله شديدُ العقاب (١) » .

غرَّهم لعنه الله حتى ساروا وسارمعهم منزلة منزلةً ، ومعه جنوده وراياته ، كما قاله غير واحد منهم ، فأسْلمهم لمصارعهم . فلما رأى الجدَّ والملائكة تنزل للنصر وعاين جبريل نكص على عقبيه وقال : إنى برىء منكم إنى أرى مالا ترون إنى أخاف الله .

وهذا كقوله تعالى: «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. فلما كَفر قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين »(٢):

وقد قال الله تعالى : « وقُلُ جاء الحقُّ وزهق الباطلُ إن الباطلِ كان زَهُوقا<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٤٧ ، ٤٨ (٢) سورة الحشر ١٦ . (٣) سورة الإسراء ٨١ .

فإبليس لعنه الله لمَّا عاَين الملائكة يومئذ تنزل للنصر فرَّ ذاهباً ، فكان أولَ مَن هرب يومئذ ، بعد أنكان هو المشجِّع لهم المجير لهم ، كما غرَّهم ووعدهم ومَنَّاهم ، وما يَعدِهم الشيطانُ إلا غرورا .

وقال يونس عن ابن إسحاق: خرجت قريش على الصَّعب والذَّلول في تسمائة وخمسين مقاتلا معهم مائة فرس يقودونها ، ومعهم القِيّان يضربنَ بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين .

وذكر المطعمين لقريش يوماً يوماً .

وذكر الأموى: أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل ، نحر لهم عشراً ، ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفان تسعاً ، ونحر لهم سهيل بن عمرو بقديد عشراً ، ومالوا من قديد إلى مياه نحو البحر فظلوا (١) فيها وأقاموا بها يوماً . فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعا ، ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم يومئذ عتبة بن ربيعة عشراً ، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم أنبيه ومُنبه ابنا الحجاج عشرا ، ونحر لهم العباس بن عبد المطلب عشرا ، ونحر لهم على ماء بدر أبو البَخْترى عشرا ، ثم أكلوا من أزواده .

قال الأموى : حدثنا أبى ، حدثنا أبو بكر الهُذَلى ، قال : كان مع المشركين ستون فرساً وستمائة درع، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسان وستون درعاً .

هذا ماكان من أمر هؤلاء في تفيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر .

\* \* \*

وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن إسحاق: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضَتْ من شهر رمضان في أصحابه، واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، وردَّ أبا لُبَابة من الرَّوحاء واستعمله على المدينة.

<sup>(</sup>١) في شرح المواهب: فضلوا فأقاموا يوما .

ودَفع اللواء إلى مُصْعَب بن عير وكان أبيض ، وبين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان ، إحداها مع على بن أبى طالب يقال لها: العُقَاب ، والأخرى مع بعض الأنصار .

فال ابن هشام : كانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ .

وقال الأموى :كانت مع الحباب بن المنذر .

قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الساقة قيس بن أبى صَعْصَعة أخا بنى مازن بن النجار. وقال الأموى: وكان معهم فرسان، على إحداها مُصعب ابن عمير، وعلى الأخرى الزبير بن العوام، ومن [الميمنة] سعد بن خيثمة ومن [الميسرة] المُقداد ابن الأسود.

وقد روى الإمام أحمد من حديث أبى إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن على ، قال : ما كان فينا فارس م يوم بدر غير المقداد .

وروى البيهتي من طريق ابن وهب ، عن أبى صخر ، عن أبى معاوية البَلْخى ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، أن عليا قال له : ما كان معنا إلا فرسان : فرس للزبير وفرس المقداد بن الأسود ، يعنى يوم بدر .

وقال الأموى : حدثنا أبى ، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد ، عن التيمى قال : كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فارسان ، الزبير بن العوام على الميمنة ، والمقداد ابن الأسود على الميسرة .

قال ابن إسحاق : وكان معهم سبعون بعيراً يَعتقبونها ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ومَرْ ثَد بن أبى مَرْ ثَد يَعْتقبون بعيراً ، وكان حمزة وزيد بن حارثة وأبو كُنْبشة وأنسة [ مَوْلَيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (١) يعتقبون بعيراً .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

كذا قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، عن حماد بن سلمة ، حدثنا عاصم بن بهداة ، عن زِرّ بن حُبيش ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنا يوم بدر كلُّ ثلاثة على بعير ، كان أبو لُبابة وعلى زميلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فكانت عُقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فكانت عُقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : نحن بمشى عنك . فقال : « ما أنتا بأقوى منى ، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما » .

وقد رواه النسائي ، عن الفَلاّس ، عن ابن مهدى ، عن حماد بن سلمة به .

قلت : ولعل هذا كان قبل أن يَردَّ أبا لبابة من الرَّوحاء، ثم كان زميلاه على ومَر ْثَدَ بدل أبى لبابة . والله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن زُرارة بن أبى أَوْفَى ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تُقطع من أعناق الإبل يوم بدر .

وهـ ذا على شرط الصحيحين . وإنما رواه النسائي ، عن أبى الأشعث ، عن خالد بن الحارث ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة به .

قال شيخنا الحافظ المِرِّى فى الأطراف : وتابعه سعيدُ بن بشر عن قتادة . وقد رواه هشام عن قتادة، عن زُرَارة ، عن أبى هريرة . فالله أعلم .

وقال البخارى: حدثنا يحيى بن بُكر ، حدثنا الليث ، عن عُقيل ، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن كعب قال : سمعت كعب عن عبد الله بن كعب قال : سمعت كعب ابن مالك يقول : لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة غزاها إلا فى غزوة تبوك ، غير أبى تخلف عن غزوة بدر ، ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنها ، إنما

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عيرَ قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد .

تفرَّد به

\* \* \*

قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقَه من المدينة إلى مكة على نَقْب المدينة ، ثم على العقيق ، ثم على ذى الخليفة ، ثم على أولات الجيش ، ثم مَرَّ على تُرْ بان ، ثم على مَلَل ، ثم على غَميس الحمام ، ثم على صُخَيرات الىمامة ، ثم على السيَّالة ، ثم على فَجِّ الرَّوحاء ، ثم على شُنوكة ، وهي الطريق المعتدلة .

حتى إذا كان بعرق الظّبية لتى رجلاً من الأعراب ، فسألوه عن النهاس فلم يجدوا عنده خبراً ، فقال له الناس : سلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : أوفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : نعم . فسلّم عليه ، ثم قال : لئن كنت رسول الله فأخبرنى عما فى بطن ناقتى هدذه . قال له سلّمة بن سلامة بن وَقْش : لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبل على فأنا أخبرك عن ذلك ، نز وْت عليها فنى بطنها منك سَخْلة (١) . فقال رسول الله عليه وسلم : مَه أفخشت على الرجل . ثم أعرض عن سلمة .

و نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سَجْسَج، وهي بئر الروحاء، ثم ارتحل منها ، حتى إذا كان منها بالمنصر ف ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات اليمين على النازية ، يريد بدرا ، فسلك في ناحية منها حتى إذا جَزع واديا (٢) يقال له رُحْقان (٣) بين النازية وبين مضيق الصفراء ، ثم على المضيق ، ثم انصب منه ، حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث

<sup>(</sup>١) السخلة : ولد الضأن أو الماعز ، واستعارها هنا لولد الناقة

<sup>(</sup>٢) جزع وأديا: قطعه عرضا . (٣) الأصل : وحقان . وما أثبته عن ابن هشام .

بَسْبَسَ (١) بن عمرو الجُهَني حليف بني ساعدة وعدى َّ بن أبي الزَّغْباء حليف بني النجار إلى بدر ، يتجسسان الأخبار عن أبي سفيان صخر بن حرب وعِيره .

وقال موسى بن عُقْبة : بعثهما قبل أن يخرج من المدينة ، فلما رجعا فأخبراه بخبر العير استنفر الناس إليها .

فإن كان ماذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق محفوظا فقــد بعثهما مرتين. والله أعلم.

قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم ارتحل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقد قدمها ، فلما استقبل الصفراء ، وهي قرية بين جبلين ، سأل عن جبليها ما اسماها (٢) ؟ فقالوا : يقال لأحدها مُسْلح وللآخر مُخْرئ ، وسأل عن أهلهما فقيل : بنو النار ، وبنو حُراق، بطنان من غِفار . فكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرور بينهما وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما ، فتركهما والصفراء بيسار ، وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذَفِران ، فيزع فيه ثم نزل .

\* \* \*

وأتاه الخبر عن قريش ومَسِيرهم ليمنعوا عيرهم . فاستشار الناسَ وأخبرهم عن قريش .

فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسَن .

ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن .

<sup>(</sup>۱) قال الزرقاني :ويقال له بسبسة ، كما وقع لجميع رواة مسلم وبعض رواة أبي داود . والأصح ماذكره ابن إسحق. قال ابن الحكمي : إنه الذي أراده الشاعر بقوله :

أَقَمْ لهَــا صدورها يا بَسْبَسُ إِنَّ مطايا القـــومِ لا تُحسّسُ (٢) الأصل: ما أسماؤهما وما أثبته عن ابن هشام .

ثم قام المقدادُ بن عمرو فقال : يارسول الله امضِ لما أَراك الله ، فنحن معك ، والله لا نقول الك كما قال بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربُّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ؛ فوالذى بعثَك بالحق لو سرت بنا إلى بَرْك الغِماد (١) لجالدُنا معك من دونه حتى تبلغه .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أشيروا على أيها الناس» وإنما يريد الأنصار، وذلك أمهم كانوا عدد الناس، وأمهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يارسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوق ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم.

فلما قال ذلك رسول الله على الله عليه وسلم ، قال له سعد بن معاذ: والله لكأ نك شريدنا يارسول الله ؟ قال: «أجل» قال: فقد آمنًا بك وصدَّقناك وشهدنا أنّ ماجئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السَّمْع والطاعة لك ، فامض يارسول الله إما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحرفخضته بلاصول الله إما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحرفخضته بلخضناه معك مآتخلَف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلتى بنا عدونا غداً ، إنا لصُبُر في الحرب صُدُق عند اللقاء ، لعل الله يريك منا ما تقر الله عينك ، فسير على مركة الله .

قال : فَسُرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشَّطه، ثم قال : « سِيروا

<sup>(</sup>۱) برك الغاد : قال الحازمى : موضع على خس ليال من مكة إلى جهة النين . وقال البكرى : هى أقاصى هجر . وقال الهمدانى : هو في أقصى النين من شرح المواهب ٢/١١ .

وأبشروا ، فإن الله قد وعدنى إحــدى الطائفتين ، والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم » .

هكذا رواه ابن إسحاق رحمه الله . وله شواهد من وجوه كثيرة .

فمن ذلك مارواه البخارى فى صحيحه: حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، عن نُخَارق، عن طارق بن شهاب، قال سمعت ابن مسعود يقول: شهدتُ من المقداد بن الأسود مشهداً لأنْ أكون صاحبة أحبُّ إلى مما عُدل به، أتّى النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين. فقال: لا نقول كما قال قومُ موسى لموسى: اذهب أنت وربُّك فقاتِلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك.

فرأيتُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أشرَق وجهه وسرَّه .

انفرد به البخارى دون مسلم ، فرواه فى مواضع من صحيحه من حديث نُخَارق به ، ورواه النسائى مر حديثه ، وعنده : وجاء المقدادُ بن الأسود يوم بدر على فرس . فذكره .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة ، هو ابن ُحميد ، عن حميد الطويل ، عن أنس ، قال : استشار النبي صلى الله عليه وسلم تَخْرَجه إلى بدر ، فأشار عليه أبو بكر ، ثم استشارهم فقال بعضُ الأنصار : إياكم يريد رسولُ الله يامعشر الأنصار .

فقال بعض الأنصار: يارسول الله ، إذاً لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ، ولكن والذى بعثك بالحق لو ضربت أكبادَها إلى بَرْك الغماد لاتبعناك.

وهذا إسناد ثلاثى صحيح على شرط الصحيح .

وقال أحمد أيضا : حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : شاور حين بلغه إقبال أبى سفيان ، قال : فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ، ثم تكلم عمر فأعرض عنه ، فقال سعد بن عبادة : إيانا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذى نفسى بيده لو أمرتنا أن نُخيضها البحار لأخضناها ، ولو أمرتنا أن نُخيضها .

فندب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناسَ .

قال: فانطَلَقوا حتى نزلوا بدراً ، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبنى الحجاج فأخذوه ، وكان أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبى سفيان وأصحابه فيقول: مالى عام بأبى سفيان ، ولكن هذا أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة و مية بن خلف . فإذا قال ذلك ضربوه ، فإذا ضربوه . قال: نعم ، أنا أخبركم ، هذا أبو سفيان . فإذا تركوه فسألوه قال: مالى بأبى سفيان علم ، ولكن هذا أبو جهل وعُتبة وشيبة وأمية . فإذا قال هذا أيضاً ضربوه .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى ، فلما رأى ذلك انصرف فقال : والذى نفسى بيده إنكم لتضربونه إذا صدَق وتتركونه إذا كذَبكم .

قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا مَصْرع فلان، يضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا ، فما أماط أحدُهم عن موضع بد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ورواه مسلم عن أبى بكر ، عن عَفَّان به نحوه .

وقد روى ابن أبى حاتم فى تفسيره وابن مَرْ دَويه ، واللفظ له ، من طريق عبد الله ابن كَهِيعة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أسم ، عن أبى عمران ، أنه سمع أبا أيوب الأنصارى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة : « إنى أخبرت عن عير أبى سفيان أنها مُقبلة ، فهل لكم أن نخرج قِبَل هذه العير لعل الله يُغننها ها؟ »فقلنا: نعم.

فخرج وخرجنا ، فلما سرنا يوماً أو يومين قال لنا : « ماترون فى القوم ، فإنهم قد أخبروا بمَخْرجكم ؟ » فقلنا : لا والله مالنا طاقة بقتال القوم ، ولكنا أردنا العير . ثم قال : « ما ترون فى قتال القوم ؟ » فقلنا مثل ذلك .

فقام المقـداد بن عمرو [ فقال ] : إذاً لا نقول لك يارسول الله كما قال قوم موسى . لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون .

قال: فتمنَّينا معشرَ الأنصار لو أنا قلنا مشلَ ماقال المقداد، أَحبُّ إلينا من أن يكون لنا مال عظيم، فأنزل الله عز وجل على رسوله: «كما أخرجك ربَّك مِنْ بَيْتك بالحقّ وإنّ فريقاً من المؤمنين لكارهون» وذكر تمام الحديث.

ورى ابن مردويه أيضا ، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص اللّيثي ، عن أبيه عن جده ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ، حتى إذا كان بالرّوحاء خطب الناس فقال : «كيف ترون ؟ » فقال أبو بكر : يارسول الله بلغنا أنهم بكذا وكذا . قال : ثم خطب الناس فقال : «كيف ترون ؟ » فقال عمر مثل قول أبى بكر . ثم خطب الناس فقال : «كيف ترون ؟ » فقال عمر مثل قول أبى بكر .

فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله إيانا تريد ؟ فوالذى أكرمَك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتُها قط ولا لى بها علم ، ولئن سرت حتى تأتى بَرْك الغاد من ذى يمن لنسيرن معك ، ولا نكون كالذين قالوا لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مُتَبعون ، ولعل أن تكون خرجت قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مُتَبعون ، ولعل أن تكون خرجت لأمر وأحد ت الله إليك غير م ، فانظر الذى أحدث الله إليك فامض ، فصل حبال من شئت ، وعاد من شئت ، وسالم من شئت ، وخذ من أموالنا ما شئت .

فَنْزَلَ القرآنَ عَلَى قُولَ سَعَدَ : «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتُكَ بَالْحَقِّ ، وإنَّ فَرِيقاً مَن المؤمنين لـكارهون » الآيات .

### \* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذَفران ، فسلك على ثنايا يقال لها الأصافِر ، ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدابّة ، وترك الحنّان بيمين ، وهو كثيب عظيم كالجبل العظيم ، ثم نزل قريباً من بدر ، فركب هو ورجل من أصحابه . قال ابن هشام : هو أبو بكر .

قال ابن إسحاق ، كما حدثنى محمد بن يحيى بن حبَّان ، حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم ، فقال الشيخ : لا أخبركما حتى تخبرانى ممن أنتما ؟

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أخبرتنا أخبرناك . فقال : أوَ ذاك بذاك ؟ قال : نعم .

قال الشيخ: فإنه بلغنى أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن كان صدق الذى أخبرنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا . للمكان الذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغنى أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن كان الذى أخبرنى صدّقنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا . للمكان الذى به قريش .

فلما فرغ مِن خبره قال : ممن أنتما ؟ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « نحن من ماء » ثم انصرف عنه . قال يقول الشيخ : ما مِن ماء ؟ أمِن ماء العراق ؟

قال ابن هشام : يقال لهذا الشيخ سُفيان الضَّمْرى .

قال ابن إسحاق : ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ، فلما أمْسَى بعث على بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص ، فى نفر من أصحابه ، إلى ماء بدر يلتمسون الخبرله ، كما حدثنى يزيد بن رُومان ، عن عروة بن الزبير .

فأصابوا راوية ً لقريش فيها أسم غلام بنى الحجاج، وعَرِيض أبو يسار غلام بنى العاص بن سعيد ، فأتوا بهما فسألوها ، ورسول ُ الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى ، فقالوا : نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء .

فكره القوم خبرها ، ورجَوْا أن يكونا لأبى سفيان فضر بوهما ، فلما أَذْلَقُوهما (١) قالا : نحن لأبى سفيان . فتركوهما .

وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتيه وسلم . وقال : « إذا صدقاكم ضربتموها ، وإذا كذّباكم تركتموها ! صدّقا والله إنهما لقريش ، أخبرانى عن قريش ؟ قالا : هم [ والله (٢) ] وراء هـذا الكَثِيب الذي ترى بالعُدُّوة القُصُّوى ، والكثيب العَمَّنَقُل .

فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القومُ قالا: كثير ، قال: ماعِدَّتهم؟ قالا: لاندرى. قال: كم يَنْحرون كلَّ يوم؟ قالا: يوماً تِسْعاً ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « القومُ ما بين التسعائة إلى الألف ».

ثم قال لها: فمَنْ فيهم مِن أشراف قريش؟

قالا : عُتبة بن ربيعة، وشَيبة بن ربيعة ، وأبوالبَخْتَرِى بنهشام ، وحَكيم بن حِزام ، و وَكَليم بن حِزام ، ونوفل بن خويلد ، والحارث بن عامر بن نوفل ، وطُعيمة بن عدى بن نوفل ، والنَّضر

<sup>(</sup>١) أذلقوهما : آذوهما . (٢) عن ابن هشام .

ابن الحارث ، وزَمْعة بن الأسود، وأبو جهل بن هشام ، وأمية بن خلف ، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ، وسُهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ودّ .

قال : فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال : « هذه مكة قد ألقت والبكم أفلاذَ كَبدها » .

# \* \* \*

قال ابن إسحاق : وكان بَسْبس بن عرو وعَدى بن أبى الزَّغْباء قد مضيا حتى نزلا بدراً فأناخا إلى تَلَ قريب من الماء ، ثم أخذا شَنَّا لها يستقيان فيه ، وتَجْدى بن عمرو الجهنى على الماء ، فسمع عدى وبَسْبس جاريتين من جوارى الحاضر وها يتلازمان (١) على الماء والملزومة تقول لصاحبتها : إنما تأتى العيرُ غداً أو بعد غد ، فأعمل لهم ثم أقضيك الذى لك . قال مَجْدى : صدقت . ثم خلَّص بينهما .

وسمع ذلك عدى ُ وبَسْبس فجلسا على بعيريهما ، ثم انطلقا حتى أتيا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وأخبراه بما سمعا .

وأقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء، فقال لجُدى بن عمرو: هل أحسست أحداً ؟ قال : ما رأيت أحداً أنكره ، إلا أنى قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيا فى شَن لِمها ثم انطلقا . فأتى أبو سفيان مناخَهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففتةً فإذا فيه النَّوى ، فقال : هذه والله علائف يثرب .

فرجع إلى أصحابه سريعا ، فضرب وجه عيره عن الطريق فساحَلَ بها ، وترك بدراً بُيَسار ، وانطلق حتى أسرع .

وأقبلت قريش ، فلما نزلوا الجُحْفة رأى جُهيم بن الصَّلْت بن نَخْرَمة بن المطلب بن عبد مناف رؤيا ، فقال : إنى رأيت فيما يرى النائم ، وإنى لبَيْن النائم واليقظان ، إذ

<sup>(</sup>١) يتلازمان: يتقاضيان .

نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له ، ثم قال : قُتل عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو الحكم بن هشام ، وأمية بن خلف وفلان وفلان ، فعدَّ رجالا ممن قُتُل يوم بدر من أشراف قريش ، ثم رأيته ضرب فى لَبَّة بعيره ثم أرسله فى العسكر فما بتى خِباء من أخبية العسكر إلا أصابه نَضْحٌ من دمه .

فبلغت أباجهل لعنه الله فقال : هذا أيضا نبيُّ آخر من بنى المطَّلب ! سيعلم غداً مَن المقتولُ إِن نحن التقينا .

## \* \* \*

قال ابن إسحاق : ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرزَ عيره أرسل إلى قريش : إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم ، فقد نجّاها الله فارجعوا .

فقال أبو جهل بن هشام : والله لانرجع حتى نَرِ دَ بدراً ، وكان بدرُ موسماً من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كلَّ عام ، فنقيم عليه ثلاثا فننحر الجَزُور (١) ونطعم الطعام ونسقى الخمر و نَعْرَف علينا القِيَان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجَمْعنا، فلا يزالون يهابوننا أبداً ، فامضوا .

وقال الأَخْنَس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الثَّقنى ، وكان حليفا لبنى زُهرة ، وهم بالجَّفنة : يابنى زهرة قد نجَّى الله لكم أموالكم ، وخلَّس لكم صاحبَكم تَخْرَمة بن نوفل ، وإنما نَفَرتم لتمنعوه ومالَه ، فاجعلوا (٢) بى جُبْنَها وارجعوا ، فإنه لاحاجة لكم بأن تخرجوا فى غير ضَيْعة ، لا مايقول هذا .

قال: فرجعوا فلم يشهدها زُهْرِيُّ واحد، أطاعوه وكان فيهم مُطاعا.

ولم يكن َ بقى بطن ُ من قريش إلا وقد نفَر منهم ناس إلا بني عَدى ، لم يخرج منهم

<sup>(</sup>١) ابن هشام : الجزر . (٢) ابن هشام : فاجعلوا لى .

رجل واحد ، فرجعت بنو زُهـرة مع الأخنس ، فلم يشهد بدراً من هاتين القبيلةين أحد .

قال: ومضى القوم ، وكان بين طالب بن أبى طالب ، وكان فى القوم ، وبين بعض قريش محاورة ، فقالوا: والله لقد عرفنا يابنى هاشم ، وإن خرجتم معنا ، أن " هوا كم مع محمد . فرجع طالب إلى مكة مع من رجع ، وقال فى ذلك :

لا هُمَّ إِمّا يَغْزُونَ طالب في عُصبة مِحالفُ مُحَارِبُ في مُصبة مِحالفُ مُحَارِبُ في مِقْنَب مِنْ هذه المَقَانب (١) فليكن المسلوبُ غير السالبُ وليكن المغلوبُ غير الغالبُ

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعُدُّوة القُصْوى من الوادى خلف العَقَنْقَل وبطن الوادى وهو يَلْيَل ، بين بدر وبين العقنقل الكثيبُ الذي خَلْفَه قريش، والقليب ببدر في العدوة الدُّنيا من بطن يَلْيَل إلى المدينة.

قلت: وفي هـذا قال تعالى « إذ أنتم بالعُدُوة الدُّنيا وهم بالعدوة القصوى والركبُ أسفلَ منكم » أى من ناحية الساحل « ولو تواعَدْتم لاختلفتم في الميعاد ، ولكن ليَقْضى الله أمراً كان مَفْعولا » (٢) الآيات .

وبعث الله السماء ، وكان الوادى دَهْسا (٣) فأصاب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصاب منها ما الله عليه وسلم وأصاب منها ما الأرض ولم يمنعهم من السير ، وأصاب قريشا منها ما الأرض على أن يرتحلوا معه .

<sup>(</sup>١) المقنب : الجماعة من الخيل مقدارها ثلاثمائة أو بحوها .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٢٤ (٣) دهسا: لينا.

قلت: وفى هذا قوله تعالى « وُينَزِّل عليكم من الساء ماءً ليطهِرِّ كم به وُيذُهب عنكم رجزَ الشيطان وليَرْبط على قلو بكم ويثبِّت به الأقدام »(١).

فذكر أنه طهر هم ظاهراً وباطناً ، وأنه ثبت أقدامهم وشجع قلوبهم وأذهب عنهم تخذيل الشيطان وتخويفه للنفوس ووسوسته الخواطر ، وهذا تثبيت الباطن والظاهر ، وأنزل النصر عليهم من فوقهم في قوله : « إذ يُوحي ربُّبك إلى الملائكة أنى معكم ، فتُبتّوا الذين آمنوا ، سألثي في قلوب الذين كفروا الرُّعْبَ ، فاضر بوا فوق الأعناق » فتُبتّوا الذين آمنوا ، سألثي في قلوب الذين كفروا الرُّعْبَ ، فاضر بوا فوق الأعناق » أي على الروس « واضر بوا منهم كلَّ بَنان » أي لئلا يَسْتمسك منهم السلاح ُ « ذلك بأنهم شاقُوا الله ورسوله ومَن يُشَاقِق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ، ذلكم فذ وقوه وأن للكافرين عذاب النار » (٢) .

قال ابن جرير: حدثني هارون بن إسحاق ، حدثنا مُصْعَب بن المقدام ، حدثنا إسرائيل ، حدثنا أبو إسحاق ، عن حارثة ، عن على بن أبى طالب ، قال : أصابنا من من الليل طَشُ (٣) من المطر ، يعنى الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر ، فانطلقنا تحت الشجر والحجف (١) نستظل تحتها من المطر ، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى قائما يصلى ، وحرس على القتال .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن شُعبة عن أبى إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن على ، قال : ما كان فينا فارسُ يو م بدر إلا المقداد ؛ ولقد رأيتُنا وما فينا إلا نائم إلارسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلى ويبكى حتى أصبح .

وسيأتى هذا الحديث مطولا .

ورواه النسائى عن بُندار ، عن غُندَر ، عن شُعبة به . وقال مجاهد : أنزل عليهم الطر فأطفأ به الغبار وتلبّدت به الأرض وطابت به أنفسهم وتبتت به أقدامهم .

قلت : وكانت ليلة بدر ليــلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان ، سنة ثنتين من الهجرة ، وقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلى إلى جِذْم شجرة هناك ، ويكثر في سجوده أن يقول : « ياحى ياقيوم » يكرر ذلك و يلظ به عليه السلام .

## \* \* \*

قال ابن إسحاق : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء حتى جاء أدنَى ماء من بدر نزل به .

قال ابن إسحاق: فحدُثت عن رجال من بنى سلَمة ، أنهم ذكروا أن الحباب ابن منذر بن الجُوُح قال: يارسول الله أرأيت هذا المَنْزل ، أَمنْزلا أنزلكه الله ليس لنا أن تنقدمه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟

قال: بل هو الرأى والحرب والمكيدة.

قال: يارسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل ، فامض بالناس حتى نأتى أدنى ماء من القوم فَنْنْزله ، ثم نغو ّر ماوراءه من القُلُب ، ثم نبنى عليه حوضاً فنملؤه ماء ، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد أشرتَ بالرأى » .

قال الأموى: حدثنا أبى ، قال: وزعم الكلبى ، عن أبى صالح، عن ابن عباس ، قال: بيْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الأقباص (١) وجبريل عن يمينه إذا أتاه ملك من الملائكة فقال: يامحمد إن الله يقرأ عليك السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) بالأصل غير منقوطة . ولم أجد هذ النص ، والقبص : الجماعة من الناس .

« هو السلام ومنه السلام وإليه السلام » فقال الملك : إن الله يقول لك : إن الأمرَ الذي أمرك به الحبابُ بن المنذر .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياجبريل هل تعرف هذا؟ فقال: ماكلَّ أهل السماء أَعْرِف، وإنه لصادق وما هو بشيطان.

فنهض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومَن معه من الناس فسار حتى أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ، ثم أمر بالقُلُب فَنُو ِّرَت ، وبنى حوضا على القليب الذى نزل عليه فملئ ماء ، ثم قذفوا فيه الآنية .

وذ كر بعضُهم أن الحباب بن المنذر لمّا أشار بما أشار به على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملّك من السماء وجبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الملك: يامحمد ، ربّك يقرأ عليك السلام و يقول لك : إن الرأى ما أشار به الحباب ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال : ليس كل الملائكة أعرفهم ، و إنه ملك وليس بشيطان .

وذكر الأموى أنهم نزلوا على القليب الذى يلى المشركين نصف الليل، وأنهم نزلوا فيه واستقوا منه وملاً والحياض حتى أصبحت مِلاء وليس للمشركين ماء.

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر ، أنه حدِّث أن سعد بن معاذ قال يانبى الله ألا نبنى لك عَريشا تكون فيه ونُعدُ عندك ركائبك ، ثم نَلقَى عدو أنا ، فإن أعز أنا الله وأظهر نا على عدو أنا كان ذلك ما أحببنا ، يإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا مِن قومنا ، فقد تخلَّف عنك أقوام مانحن بأشد حبًا لك منهم ، ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلَّفوا عنك ، يمنعك الله بهم يُناصحونك ويجاهدون معك .

فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ودعا له بخير ، ثم 'بنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش كان فيه .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وقد ارتحلت قريش حين أصبحت فأقبلت .

فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تُصوِّب من العَقَنَقُل ، وهو الكثيب الذي جاموا منه إلى الوادى ، قال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت بخياً لأنها وفَخْرها تُحَادُّك و تكذِّب رسولَك ، اللهم فنَصْرَك الذي وعدتني ، اللهم أَحِنْهم (١) الغداة ) » .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد رأى عتبة بن ربيعة فى القوم وهو على جمل له أحمر : إن يكن فى أحدٍ من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر ، إن يطيعوه يَرْشُدوا.

قال: وقد كان خُفاف بن أيماء بن رَحَضة ، أو أبوه أيماء بن رَحَضة الغِفارى ، بعث إلى قريش ابناً له بجزائر أهداها لهم وقال: إن أحببتم أن مُدكم بسلاح ورجال فعلنا قال: فأرسلوا إليه مع ابنه: أن وصلَتْكَ رَحِم ، وقد قضيت الذي عليك ، فلعمرى إن كنا إنما نقاتل الله ، كا يزعم محمد ، فا لأحد بالله من طاقة !

قال: فلما نزل الناسُ أقبل نفرُ من قريش حتى ورَدوا حوضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم. فما الله عليه وسلم، فيهم حكيم بن حزام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم. فما شرب منه رجل يومئذ إلا قُتل، إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل، ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، فكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي نجاً ني يوم بدر.

قلت : وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ثلاثمائة وثلاثة عشر

<sup>(</sup>١) أحنهم: أهلكيهم.

رجلا كما سيأتى بيان ذلك فى فصل نعقده بعد الوقعة ونذكر أسماءهم على حروف المعجم إن شاء الله .

## \* \* \*

فنى صحيح البخارى عن البراء، قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلمائة وبضعة عشر، على عِـدَّة أصحاب طالوت الذين جاوزا معــه النهر، وما جاوزه معه إلا مؤمن.

وللبخارى أيضا عنه قال: استُصْغِرت أنا وابنُ عمر يوم بدر ، وكان المهاجرون يوم بدر ، وكان المهاجرون يوم بدر كيفًا على ستين ، والأنصار نيف وأربعون ومائتان .

وروى الإمام أحمد عن نصر بن رِثاب ، عن حجاج ، عن الحسكم ، عن مقسم ، عن الن عباس أنه قال :كان أهل بدر ثلثمائة وثلاثة عشر ، وكان المهاجرون ستة وسبعين وكانت هزيمة أهل بدر لسبع عشرة مضين من شهر رمضان يوم الجمعة .

وقال الله تمالى : « إذْ يُريكهم الله فى مَنامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لْفَشِلْتُم ولَتنازعتم فى الأمر ، ولكن الله سَلَم »(٢) الآية .

وكان ذلك فى منامه تلك الليلة . وقيل: إنه نام فى العريش ، وأمر الناس أن لايقاتلوا حتى يأذَن لهم ، فدنا القومُ منهم فجعل الصِّديق يوقظـه ويقول: يارسول الله دنوا منّا فاستيقظ . وقد أراه الله إياهم فى منامه قليلا .

ذكره الأموى وهو غريب جداً .

وقال تعالى : « وإذ يُر يَكُمُوهُم إذ التقيّم في أعينكُم قليلاً و ُيُقَلِّكُم في أُعينهُم ، لِيَقْضَى الله أمراً كان مفعولا » (٣) .

<sup>(</sup>۱) البخارى . سمعت البراء رضى الله عنه يقول : حدثنى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من شههد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت .

٢) سورة الأنفال ٣٤. (٣) سورة الأنفال ٤٤.

فعند ماتقابل الفريقان قلَّل الله كالأَّ منهما في أعين الآخرين ليجترئ هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء ، لما له في ذلك من الحكمة البالغة .

وليس هذا معارضاً لقوله تعالى فى سورة آل عمران: «قدكان لـكم آية فى فئتين التَّقتاً ، فئة تقاتل فى سبيل الله ، وأخرى كافرة كيرومهم مثليهم رأى العين ، والله يؤيد بنَصْره مَن يشاء » .

فإن المعنى فى ذلك على أصح القولين: أن الفرقة الكافرة ترى الفرقة المؤمنة مثلى عدد الكافرة على الصحيح أيضا ، وذلك عند التحام الحرب والمسايفة (۱) أوقع الله الوهن والرعب فى قلوب الذين كفروا ، فاستدرجهم أولاً ، بأن أراهم إياهم عند المواجهة قليلا ، ثم أيد المؤمنين بنصره ، فجعلهم فى أعين الكافرين على الضّعف منهم حتى وهنوا وضعفوا وغُلبوا . ولهذا قال : « والله يؤيدُ بنصره مَن يشاء ، إن فى ذلك لعبرة ً لأولى الأبصار » .

قال إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن أبى عُبيد وعبد الله ، لقد ُقلَّاوا فى أعيننا يومَ بدر ، حتى أنى لأقول لرجل إلى جنبى : أثراهم سبعين ؟ فقال : أراهم مائة !

# \* \* \*

قال ابن إسحاق : وحدثنى أبى إسحاقُ بن يسار وغيره من أهل العلم ، عن أشياخ من الأنصار قالوا : لما اطمأن القوم بعثوا ُعير بن وَهْب الجُمْحِي فقالوا احْزِر لنــا القوم أصحاب محمد .

قال : فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: ثلاثما تُقرجل يزيدون قليلا أو ينقصون ، ولكن أمهلوني حتى أنظر : أللقوم كَمينٌ أو مَدَد .

قال : فضرب في الوادى حتى أبعد فلم ير شيئًا ، فرجع إليهم فقال : مارأيت شيئًا ، ولكن قد رأيت يأمعشر قريش البلايا تحمل المنايا ، نواضح ُ يَثْرب تحمل الموت الناقع ،

<sup>(</sup>١) الأصل: والمسابقة وهو تحريف .

قوم ليسلم منَعة ولا مَلْجأ إلا سيوفهم ، والله ما أرى أن يُقْتل رجل منهم حتى يَقْتل رجل منهم حتى يَقْتل رجلا منكم ، فإذا أصابوا منكم أعدادَهم فما خير العيش بعد ذلك ! ؟ فرَ وا رأ يكم .

فلما سمع حكيم بن حِزام ذلك مشى فى الناس، فأتى عتبةً بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها، هل لك إلى أن لا تزال تُذْ كر فيها بخير إلى آخر الدهر؟

قال : وما ذاك يا حكيم ؟ قال : ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو ابن الحضرمي . قال : قد فعلت ، أنت على الذلك ، إنما هو حليني فعلى عَقْمله وما أصيب من ماله . فأت ابن الحنظلية ، يعنى أبا جهل ، فإنى لا أخشى أن بَشْجر (١) أمر الناس غيره .

ثم قام عتبة خطيبًا فقال : يامعشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تَكْقُوا مُحَدًا وأصحابه شيئًا ، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يَكُره النظر إليه ، قَتَل ابن عمه ، أو ابن خاله ، أو رجلا مر عشيرته ، فارجعوا وخلُّوا بين محمد وبين سائر العرب ، فإن أصابوه فذلك الذى أردتم ، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرَّضوا منه ما تريدون .

قال حكيم : فانطلقت حتى جئت أبا جهل ، فوجدته قد نَثل درعًا فهو يَهْنُها (٢) فقلت له : يا أبا الحسكم إنّ عتبة أرسلنى إليك بكذا وكذا. فقال : انتفخ والله سَحْره (٢) حين رأى محمداً وأصحابه ، فلا والله لا نرجع حتى يحسكم الله بيننا وبين محمد ، وما بِعُتْبة ما قال ، ولكنه رأى محمداً وأصحابه أكلة جزور ، وفيهم ابنه ، فقد تخوَّ فسكم عليه .

ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي ؛ فقال : هذا حليفك يريد أن يرجع الناس ، وقد

<sup>(</sup>۱) يشجر : يخالف ويفسد . وفي الأصل : يسجر . وما أثبته عن ابن هشام (۲) نثل : أخرج . ويهنئها : يهيئها ويصلحها (٣) انتفخ سحره : جبن والسحر : الرئة .

رأيتَ أَرك بعينك فقم فانشد خُفْرَتك ومقتلَ أخيك.

فقام عامر ُ بن الحضرمى فاكتشف ثم صرخ : واعمرًا واعمراه . قال : فحميت الحرب وحَقِب أمر الناس واستوثقوا على ما هم عليه من الشر ، وأفسد على الناس الرأى الذى دعاهم إليه عتبة .

فلما بلغ عتبة َ قولُ أبى جهل : انتفخ والله سَحْره ، قال : سيعلم مُصَفِّر استه ( ، مَن انتفخ سَحْره أنا أم هو !

ثم التمس عُتبة بَيْضَةً ليدخلها فى رأسه ، فا وجد فى الجيش بيضةً تَسَعَه مِنْ عِظَم رأسه ، فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببُرْد له .

## \* \* \*

وقد روى ابنُ جرير من طريق مُسَوَّر بن عبد الملك اليَرْبوعى ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيَّب قال : بينا نحن عند مروان بن الحسكم إذ دخل حاجبه فقال : حكيم بن حزام يستأذن . قال : ائذن له . فلما دخل قال : مرحبا يا أبا خالد ادْنُ ، فحال عن صدر المجلس حتى جلس بينه وبين الوسادة ثم استقبله فقال : حدِّثنا حديث بدر .

فقال : خرجنا حتى إذا كنا بالجائدة رجعت قبيلة من قبائل قريش بأسرها ، فلم يشهد أحد من مشركيهم بدراً ، ثم خرجنا حتى نزلنا العُدُّوة التى قال الله تعالى ، فجئت عتبة بن ربيعة فقلت : يا أبا الوليد هل لك فى أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت ؟ قال : أفعل ماذا ؟ قلت : إنكم لا تطلبون من محمد إلا دَمَ ابن الحضرمي وهو حليفك ، فتحمَّل بديته ويرجع الناس .

فقال : أنت على َّ بذلك ، واذهب إلى ابن الحنظلية ، يعنى أبا جهل ، فقل له :

<sup>(</sup>۱) مصفر استه : أراد مصفر بدنه بالصفرة وهي الطيب . ولكنه قصد المبالغة بالذم فذكر ما يسوؤه أن يذكر.

هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك ؟

فجئته فإذا هو فى جماعة من بين يديه ومن خلفه ، وإذا ابنُ الحضرى واقف على رأسه وهو يقول : فسَخْتُ عقدى من عبد شمس ، وعقدى اليوم إلى بنى مخزوم . فقلت له : يقول لك عتبة بن ربيعة : هل لك أن ترجع اليوم بمن معك ؟ قال : أما وجد رسولاً غيرك ؟ قلت : لا ، ولم أكن لأكون رسولا لغيره .

قال حكيم : فخرجت مبادراً إلى عتبة لئلا يفوتني من الخبر شيء ، وعتبة متكىء على أَيْماء بن رَحَضة الغفاري ، وقد أهدى إلى المشركين عشرة جزائر .

فطلع أبو جهل الشرُّ في وجهه فقال لعتبة : انتفخ سَحْرك ؟ فقال له عتبة : ستعلم . فَسَلَّ أبو جهل سيفه فضرب به متن فرسه ، فقال أيماء بن رَحَضة : بئس الفَأْل هذا . فعند ذلك قامت الحرب .

وقد صفَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وعبَّاهم أحسَن تَعْبية .

فروى الترمذَى عن عبد الرحمن بن عوف ، قال : صفّنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ليلاً .

ورى الإمام أحمد من حديث ابن كلميعة ، حدثنى يزيد بن أبى حبيب ، أنّ أسلم أبا عمران حدّثه ، أنه سمع أبا أيوب يقول : صفّنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، فبدرت منا بادرة أمام الصف ، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « معى معى » .

تفرد به أحمد . وهذا إسناد حسن .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق : وحدثني حَبَّان بن واسع بن حبّان ، عن أشياخ من قومه ، أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم عدّل صفوف أصحابه يوم بدر ، وفى يده قِدْح (۱) يعدّل به القوم ، فمر بسواد بن غَزِيّة حليف بنى عدى بن النجار وهو مُسْتَنْتُل (۲) من الصف . فطعن فى بطنه بالقِدْح وقال : « استَوِ ياسواد » .

فقال : يا رسول الله أوجدتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدنى . فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال : استقد . قال : فاعتنقه فقبّل بطنه ، فقال : ما حملك على هذا يا سواد ؟ قال : يارسول الله حضر ما ترى ، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس علاك على جلدك .

فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقاله .

قال ابن إسحاق : وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ، أن عوف بن الحارث ، وهو ابن عفراء ، قال : « غَمْسُه يدَه ابن عفراء ، قال : يا رسول الله ما يُضحك (٣) الربَّ مِن عَبْده ؟ قال : « غَمْسُه يدَه في العدو حاسراً » .

فنزع درعا كانت عليه فقذَفها ، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قُتل رضى الله عنه .

قال ابن إسحاق: ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ورجع إلى العريش فدخله ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيره.

وقال ابن إسحاق وغيره: وكان سعد بن معاذ رضى الله عنه واقفاً على باب العريش متقلّداً بالسيف ومعه رجال من الأنصار، يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفاً عليه من أن يَدْهمه العدو من المشركين، والجنائبُ النجائب مهيّأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن احتاج إليها ركبها ورجع إلى المدينة، كما أشار به سعد بن معاذ.

وقد روى البزار فى مسنده من حديث محمد بن عقيل ، عن على أنه خطبهم فقال : يا أيها الناس من أشجعُ الناس ؟ فقالوا : أنت يا أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>١) القدح السهم . (٢) مستنتل : متقدم . (٣) يضعك : يرضي .

فقال : أمّا إنى ما بارزنى أحد إلا انتصفتُ منه ، ولكن هو أبو بكر ، إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشاً فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يَهُوى إليه أحدُ من المشركين ؟ فو الله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَهوى إليه أحد إلا أهوى إليه . فهذا أشجع الناس.

قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش ، فهذا يحادُه ، وهــذا يُتَكُنتُه ، ويقولون : أنت جعلت الآلهة إليًا واحداً ، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب ويجاهد هذا ويُتَكُنتُل هذا ، وهو يقول : ويلكم ! أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله .

ثم رفع على شردة كانت عليه فبكى حتى اخضلَّت لحيته ثم قال : أنشدكم الله : أمؤمنُ آلِ فرعون خير آم هو ؟ فسكت القوم ، فقال على : فوالله لساعة من أبى بكر خير من مل الأرض من مؤمن آل فرعون ، ذاك رجل يَكْتُم إيمانه ، وهـذا رجل أعلنَ إيمانه .

ثم قال البزار : لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه .

فهذه خصوصية للصِّديق ، حيث هو مع الرسول في العريش ، كماكان معه في الغار رضى الله عنه وأرضاه .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الابتهال والتضرعَ والدعاء ، ويقول فيما يدعو به : « اللهم إنك إنْ تهلك هـذه العصابة لا تُعبد بعـدها فى الأرض » وجعل يهتف بربه عز وجل ويقول : « اللهم أنجز فى ماوعدتنى ، اللهم نصرك » .

ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن مِنْكبيه ، وجعل أبو بكر رضى الله عنه

يلتزمه من ورائه ويسوِّى عليه رداءه ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال: يارسول الله بعضَ مناشدتك ربك، فإنه سيُنْجز لك ماوعدك.

هكذا حكى السهيلي عن قاسم بن ثابت ، أن الصديق إنما قال : بعض مناشدتك ربك ، من باب الإشفاق لما رأى مِنْ نَصَبه فى الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عن منكبيه فقال : بعض هذا يارسول الله . أى : لم تُتعب نفسك هذا التعب ، والله قد وعدك بالنصر . وكان رضى الله عنه رقيق القلب شديد الإشفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وحكى السُّهيلى عن شيخه أبى بكر بن العربى بأنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مقام الخوف ، والصِّديق فى مقام الرجاء ، وكان مقامُ الخوف فى هـذا الوقت ، يعنى أكل . قال : لأن لله أن يفعل مايشاء ، فخاف أن لا يعبد فى الأرض بعدها، فخوْفه ذلك عبادة .

قلت : وأما قول بعض الصوفية : إن هذا المقام فى مقابلة ماكان يوم الغار . فهو قولُ مردود على قائله ، إذ لم يتذكر هـذا القائل عورَ ماقال ولا لازِمَه ولا ما يترتب عليــه . والله أعلم .

#### \* \* \*

هـذا وقد تواجه الفئتان وتقابل الفريقان ، وحضر الخصمان بين يدى الرحمن ، واستغاث بربه سيدُ الأنبياء، وضجَّ الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض والسماء، سامع الدعاء وكاشف البلاء.

فكان أول من قتل من المشركين الأسود بن عبد الأسد المحزومي .

قال ابن إسحاق : وكان رجاد شرساً سيئ الخلق فقال : أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه . فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب ، فلما

التقيــا ضربه حمزة فأطنَّ (۱) قدمَه بنصف ساقه وهو دون الحوض ، فوقع على ظهره تَشْخُب رجله دماً نحو أصحابه ، ثم حَبا إلى الحوض حتى اقتحم فيــه ، يريد ، زعَم ، أن تبرَّ يمينُه ، وأتبعه حمزة فضر به حتى قتله فى الحوض .

قال الأموى: فحَمِى عند ذلك عتبة بن ربيعة ، وأراد أن يظهر شجاعته ، فبر زبين أخيه شُيبة وابنه الوليد ، فلما توسَّطوا بين الصفين دعوا إلى البِرَاز ، فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة ، وهم عوف ومعاذ ابنا الحارث وأمهما عَفْراء ، والثالث عبد الله بن رَوَاحة فيما قيل ، فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . فقالوا : مالنا بكم من حاجة . وفي رواية فقالوا : أكفاء كرام ، ولكن أخرجوا إلينا من بني عمنا ، ونادى مناديهم : يا محمد أخرج إلينا أكفاء نا مِن قومنا .

فقــال النبى صلى الله عليــه وسلم : « قُم ياعبيــدةَ بن الحارث ، وقم ياحمرة ، وقم ياحمرة ، وقم ياعلى » .

وعند الأموى أن النفر من الأنصار لما خرجوا كره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه أولُ مَوقف واجه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءه ، فأحبَّ أن يكون أولئك من عشيرته ، فأمرهم بالرجوع وأمر أولئك الثلاثة بالخروج .

قال ابن إسحاق : فلما دنوا منهم قالوا : من أنتم ؟ وفي هـذا دليل أنهم كانوا مُلْبسين لا يُعرفون من السلاح ، فقال عبيدة : عبيدة . وقال حمزة : حمزة . وقال على : على . قالوا : نعم ، أكْفاء كرام . فبارز عبيدة ، وكان أسنَّ القوم ، عتبة ، وبارز حمزة شيبة ، وبارز على "الوليد بن عتبة .

فأما حمزة فلم يُمْهِل شيبةَ أَنْ قَتَله ، وأما علىّ فلم يُمهِل الوليــدَ أَنْ قَتَله ، واختلف

<sup>(</sup>١) أطن : أطار .

عبيدةُ وعتبة بينهما بضربتين ، كلاها أَثْبَت صاحبَه، وكرَّ حمزة وعليّ بأسيافهما على عتبة فذَوَقًا (١) عليه ، واحتملا صاحبَهما فحازاه إلى أصحابهما (٢) . رضى الله عنه .

## \* \* \*

وقد ثبت فى الصحيحين من حــديث أبى مِجْلَز ، عن قيس بن عُباَد ، عن أبى ذَر : أنه كان ُيقْسم قَسَماً أن هــذه الآية « هذان خَصْمان اختَصَموا فى ربهم » (٣) نزلت فى حمزة وصاحبه ، وعتبة وصاحبه ، يوم برزوا فى بدر .

هذا لفظ البخاري في تفسيرها.

وقال البخارى : حدثنا حجَّاج بن مِنْهال ، حـدثنا للعتمر بن سليمان ، سمعت أبى ، حـدثنا أبو مِخْلَز ، عن قيس بن عُبَاد ، عن على بن أبى طالب ، أنه قال : أنا أولُ من يَجْثُو بين يدَى الرحمن عز وجل فى الخصومة يوم القيامة .

قال قيس : وفيهم نزلت : « هذان خَصْمان اختَصموا في ربهم » قال : هم الذين بارزوا يومَ بدر : على وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . تفرّد به البخاري .

وقد أوسعنا الكلامَ عليها في التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة .

وقال الأموى: حدثنا معاوية بن عمرو ، عن أبى إسحاق ، عن ابن المبارك ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن عبد الله البهتي ، قال : برز عتبة وشيبة والوليد ، و برز إليهم حمزة وعبيدة وعلى ، فقالوا: تكلّموا نَعْر فكم . فقال حمزة : أنا أسد الله وأسد رسول الله أنا حمزة بن عبد المطلب . فقال : كُفُّ يُح كريم . وقال على : أنا عبد الله وأخو رسول الله . وقال عبيدة : أنا الذي في الحلفاء ، فقام كل رجل إلى رجل فقاتلوم فقتلهم الله .

<sup>(</sup>١) ذففا عليه : أجهزا . (١) ابن هشام : إلى أصحابه .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ١٩.

فقالت هند في ذلك :

أعيني جُـودِي بدمع سَرِبْ على خـيرِ خِنْدِفَ لَم يَنْقلَبْ تداعَى له رَهْطه غُــدُوةً بنو هاشم وبنــو المطَّلبْ يذيقونه حَــد ماقد عَطبْ يعلقونه بعــد ماقد عَطبْ ولهذا نذرت هند أن تأكل من كبد حمزة .

قلت: وعبيدة هـذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ، ولما جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشرَفه (١) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قدمَه فوضع خده على قدمه الشريفة وقال: يارسول الله لو رآنى أبو طالب لعلم أنى أحق بقوله:

ونُسْلمه حتى نُصَرَّع دونَه ونَذْهل عنأبنائنا والحلائل ممات رضى الله عنه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أشهد أنك شهيد » . رواه الشافعي رحمه الله .

وكان أول قتيــل من المسلمين في المعركة مِهْجَع مولى عمر بن الخطاب رُمي بسمهم فقتاله .

قال ابن إسحاق : فكان أولَ من قُتل ، ثم رُمى بعده حارثة بن سُرَاقة أحد بنى عدى بن النجار وهو يشرب من الحوض بسهم فأصاب نحره فمات .

وثبت فى الصحيحين ، عن أنس ، أن حارثة بن سُرَاقة قُتـل يوم بدر وكان فى النَّظارة، أصابه سَهم ْ غَرْبُ ْ فَقَتَله ، فجاءت أمه فقالت : يارسول الله أخبرنى عن حارثة ، فإن كان فى الجنة صبرتُ وإلا فليرين الله ما أصنع ، يعنى من النِّياَح ، وكانت لم تُحرَّم \_

<sup>(</sup>١)كذا وفي إنسان العيون : فأفرشه .

بعد . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم « ويحك أَهَبِلْتِ ، إنها حِنانُ كَمَان ، وإن ابنك أصاب الفردوسَ الأعلى ! » .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم تزاحف النـاسُ ودنا بعضهم من بعض. وقد (١) أمر رسولُ الله صلى الله عليـه وسلم أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم، وقال: إن اكتَنفكم القومُ فانْضَحوهم عنكم بالنبل.

وفى صحيح البخارى عن أبى أُسَيد ، قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وِسلم يوم بدر : إذا أَكْتَبُوكُم ، يعنى المشركين ، فارموهم واسْتَبْقوا نَبْلَكُم .

وقال البيهقى: أخبرنا الحاكم ، أخبرنا الأصم ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكر ، عن أبى إسحاق ، حدثنى عبد الله بن الزبير ، قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر : يابنى عبد الرحمن . وشعار الخزرج : يابنى عبد الله . وشعار الأوس : يابنى عبيد الله ، وسمى خيلَه خيل الله . قال ابن هشام : كان شعار الصحابة يوم بدر : أحد أحد .

قال ابن إسحاق: ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى العريش معه أبو بكر رضى الله عنه ، يعنى وهو يستغيث الله عز وجل ، كما قال تعالى: « إذ تَسْتغيثون ربَّكم فاستجاب لكم أنّى مُمدُّكم بألفٍ من الملائكة مُرْدِفين . وما جعله الله إلا بُشْرَى ولتطمئن به قلو بكم وما النصرُ إلا مِنْ عندِ الله ، إن الله عزيز حكيم » (٢) .

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نوح تُوراد ، حــدثنا عكرمة بن عمار ، حــدثنا سِمَاكُ الحنفي أبو زُميل ، حدثني ابن عباس ، حدثني عمر بن الخطاب ، قال : لمــاكان يوم بدر

<sup>(</sup>١) الأصل: وقال. وهو تحريف. وما أثبته عن ابن هشام.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٩ ، ١٠ .

نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة ، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره ثم قال : « اللهم أنجز لى ماوعدتنى ، اللهم إن تَهالك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تُعبد بعدُ في الأرض أبداً » .

فما زال يستغيث بربه ويدعوه حتى سقط رداؤه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فردّه ثم التزّمه مِن ورائه ثم قال : يارسول الله كفاك (١) مناشدتك ربّك ، فإنه سيُنجز لك ماوعدك . فأنزل الله : « إذ تَسْتغيثون ربّد كم فاستجاب لكم أنّى مُمدكم بألف من الملائكة مُرْدفين » .

وذكر تمام الحديث كما سيأتى .

وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذى وابن جرير وغيرهم من حديث عكرمة بنعمار اليمانى ، وصححه على ابن الَمديني والترمذي .

وهكذا قال غير واحد ، عن ابن عباس والسُّدى وابن جَرير وغيرهم ، أن هذه الآية نزلت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر .

وقد ذكر الأموى وغـيره أن المسامين عجُّوا إلى الله عز وجـل في الاستغاثة بجنابه والاستعانة به .

وقوله نعائى: « بألفٍ من الملائكة مُرْدِفين » أى رِدْفًا لـكم ومددًا لفئتكم . رواه العوفى عن ابن عباس . وقاله مجاهـــد وابن كثير وعبــد الرحمن بن زيد وغيرهم .

وقال أبو كُدينة ، عن قابوس ، عن ابن عباس « مُرْدِفِين » وراء كلِّ مَلَكُ ملكُ

<sup>(</sup>١) الأصل: كذاك . وهو تحريف .

وفى رواية عنه بهــذا الإسناد « مُرْدفين » بعضهم على أثر بعض وكذا قال أبو ظَبْيان والضحاك وقتادة .

وقد روى على بن أبى طلحة الوالِبى عن ابن عباس قال: وأمدَّ الله نبيَّه والمؤمنين بألف من الملائكة ، وكان جبريل فى خمسائة تُجنَّبة وميكائيل فى خمسائة مجنبة ، وهذا هو المشهور .

ولكن قال ابن جرير: حدثنى المثنى ، حدثنا إسحاق ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى ، حدثنى عبد العزيز بن عمران ؛ عن الرَّبَعى ، عن أبى اللحويرث عن محمد بن جبير ، عن على ، قال : نزل جبريل فى ألف من الملائكة على ميمنة النبى صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر ، ونزل ميكائيل فى ألف من الملائكة على ميسرة النبى صلى الله عليه وسلم ، وأنا فى الميسرة .

ورواه البيهقى فى الدلائل ، منحديث محمدبن جبير، عن على ، فزاد: ونزل إسرافيل فى ألف من الملائكة .

وذكر أنه طعن يومئذبالحربة حتى اختضبت إبطه من الدماء، فذكر أنه نزلت ثلاثة آلاف من الملائكة .

وهذا غريب وفي إسناده ضعف ، ولو صح لـكان فيه تقوية لما تقـدم من الأقوال . ويؤيدها قراءة من قرأ : « بألفٍ من الملائـكة مُر ْدَفين » بفتح الدال . والله أعـلم .

وقال البيهق : أخـبرنا الحاكم ، أخبرنا الأصم ، حدثنا محمد بن سنان القزاز ، حـدثنا عبيد الله بن عبد الجيد أبو على الحنفى ، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، أخبرنى إسماعيل بن عوف بن عبد الله بن أبى رافع ، عن عبد الله بن محدبن عمر ابن على بن أبى طالب ، عن أبيه عن جده ،قال : لما كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال ، مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مافعل ، قال : فحئت فإذا هو

ساجد يقول « ياحى ياقيوم ياحى ياقيوم » لا يزيد عليها . فرجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا ، وهو ساجد يقول ذلك أيضا ، حتى فتح الله على يده .

وقد رواه النسائى فى اليوم والليلة ، عن 'بُندار ، عن عبيـــد الله بن عبد المجيــد أبى على الحنفى .

وقال الأعمش:عن أبى إسحاق ،عن أبى عبيدة ، عن عبدالله بن مسعود،قال: ماسمعت مُناشداً يَنْشد أشد من مناشدة محمدصلى الله عليه وسلم يو م بدر، جعل يقول: «اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد » ثم التفت وكأن شق وجهه القمر وقال: كأنى أنظر إلى مصارع القوم عشية .

رواه النسائي من حديث الأعمش به .

وقال: لما التقينا يوم بدر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت مناشداً ينشد حقًا له أشدً مناشدةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكره.

وقد ثبت إخباره عليه السلام بمواضع مصارع رءوس المشركين يوم بدر فى صحيح مسلم ، عن أنس بن مالك كا تقدم ، وسيأتى فى صحيح مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب .

ومقتضى حمديث ابن مسعود أنه أخبر بذلك يوم الوقعمة . وهو مناسب ، وفى الحديثين الآخرين عن أنس وعمر مايدل على أنه أخبر بذلك قبل ذلك ببوم .

ولا مانع من الجمع بين ذلك ، بأن يخبر به قبلُ بيوم وأكثر ، وأن يخبر به قبل ذلك بساعة يومَ الوقعة . والله أعلم

وقد روى البخارى من طرق ، عن خالد الحذَّاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال وهو فى قبة له يوم بدر « اللهم أنشدك عهدك ووعدك ،

اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً » فأخذ أبو بكر بيده وقال : حسبُك يارسول الله ألححث على ربك. فخرج وهو يَثِب في الدِّرع وهو يقول : « سيُهْزَم الجمع ويُولُّون اللهُ بر . بل الساعة مُو عدُهم والساعة أدْهَى وأُمرُ » .

وهذه الآية مكية . وقد جاء تصديقها يوم بدر ، كا رواه ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا أبو الربيع الزَّهرانى ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة قال : لمانزلت : « سيُهْزَم الجمع ويولُّون الدُّبر » قال عمر : أيُّ جمع يهزم وأى جمع يَفلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَثب في الدرع وهو يقول : « سيهزم الجمع ويولون الدُّبر . بل الساعة مَوْعِدهم والساعة أدهى وأمر " ففرفت تأويلها يومئذ .

وروى البخارى من طريق ابن جُريج ، عن يوسف بن ماهان ، سمع عائشة تقول: نزل على محمد بمكة \_ وإنى لجارية ألعب \_ « بل الساعة مَوْعدهم والساعةُ أَدْهَى وأمرُ ».

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربَّه ما وعده من النصر ويقول فيا يقول: « اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد » وأبو بكر يقول: يا نبى الله بعض مناشدتك ربك ، فإن الله منجزُ لك ما وعدك.

وقد خفق النبى صلى الله عليه وسلم [خفقة ] وهو فى العريش ، ثم انتبه فقال : « أُبشر يا أُبا بكر أَتاك نصر الله ، هذا جبر يلُ آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النَّقْعُ » يعنى الغبار .

قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرَّضهم وقال: « والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيُقتل صابراً محتسباً مقبلا غير مد بر إلا أدخله الله الجنة » .

قال عُمَير بن المحام ، أخوبنى سلمة وفى يده تمرات يأكلهن : بخ بخ اأفها بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ؟ قال : ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل · رحمه الله .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن سليان ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم بَسْبساً عَيْناً ينظر ما صنعت عير ُ أبى سفيان ، فجاء وما فى البيت أحد عيرى وغير النبى صلى الله عليه وسلم . قال : لا أدرى ما استثنى من بعض نسائه ، قال : فحد ثه الحديث . قال : فخرج رسول الله فتكلم فقال « إن لنا طِلْبةً ، فمن كان ظهر ُ ه حاضراً فليركب معنا » فجعل رجال نيستأذنونه فى ظهورهم فى عُاو المدينة قال : « لا إلا من كان ظهر ُ ه حاضراً » .

وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سَبَقُوا المُشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يتقدمن أحد منكم إلى شىء حتى أكون أنا دونه ».

فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قوموا إلى جنة عرْضُها السموات والأرض » .

قال يقول عُمَير بن الحمام الأنصارى : يارسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟! قال : نعم . قال : بخ بخ ؟ قال : لا والله قال : نعم . قال : بخ بخ أن أكون من أهايها . قال : فإنك من أهلها .

قال: فأخرج تمرات من قَرَنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها حياة طويلة! قال: فرمى ماكان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رحمه الله.

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وجماعة ، عن أبى النضر هاشم بن القاسم ، عن سلمان بن المغيرة به .

وقد ذكر ابن جَرير أن عُميراً قاتل وهو يقول رضى الله عنه:

رَكْضاً إلى الله بغير زاد إلا التُّقَى وعمـــل المَعَاد والصَّبرِ في الله على الجهاد وكلُّ زادٍ عُرْضَةُ النفادِ غَــير التُّقَى والبرِّ والرشادِ

\*\* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن على ، قال : لما قدمنا المدينة أصبناً من ثمارها فاجتو يناها وأصابنا بها وَعك ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحيز عن بدر ، فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ، وبدر بئر ، فسبقنا المشركين إليها ، فوجدنا فيها رجلين : رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبى معيط ، فأما القرشي فانفلت ، وأما المولى فوجدناه ، فجعلنا نقول له : كم القوم ؟ فيقول : هم والله كثير عددُهم شديد بأسهم . فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه .

حتى انتهوا به إلى رسول الله صلى الله وسلم ، فقال له : كم القوم ؟ قال : هم والله كثير عددهم شديد بأسهم . فجهد النبى صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى . ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم سأله : كم ينحرون من الجزر ؟ فقال : عَشراً كل يوم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم « القوم ألف م كل جزور لمائة وتبعها » .

ثم إنه أصابنا من الليل طَشُّ من مطر ، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظلُّ تحتها من المطر ، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول « اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد » .

فلما طلع الفجر نادى : الصلاة عبادَ الله . فجاء الناس من تحت الشجر والحجف ، فصلًى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وحرَّض على القتال ثم قال : « إنّ جمع قريش تحت هذه الضِّلَع الحمراء من الجبل » .

فلما دنا القوم منا وصافقناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا على ناد حمزة » ، وكان أقربهم من المشركين ، من صاحب الجمل الأحمر ؟ فجاء حمزة فقال : هو عتبة بن ربيعة . وهو ينهى عن القتال ويقول لهم : يا قوم اعصبوها برأسي وقولوا : جَبُن عتبة بن ربيعة . وقد علمتم أنى لست بأجبنكم .

فسمع بذلك أبو جهل فقال: أنت تقول ذلك ، والله لو غيرُ ك يقوله لأعضَضْتُه ، قد ملأت و رئتُك جوفَك رعباً . فقال : إياى تعيِّر يامُصَفَّر اسْته ؟ ستعلم اليوم أيُّنا الجبان .

فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية ً فقالوا : من يبارز ؟ فخرج فتية من الأنصار مشبّبة ، فقال عتبة : لا نريد هؤلاء ، ولكن نبارز مِن بني عمنا من بني عبد المطلب .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قم يا حمزة ، وقم يا على ، وقم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب ».

فقتل الله عتبة وشيبة ابنى ربيعة والوليد بن عتبة ، وجُرح عبيــدة فقتلنا منهم سبعين ، وأسَرْنا سبعين .

وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيراً، فقال العباس: يا رسول الله الله إن هذا ما أسَرنى ، لقد أسرنى رجل أجْلَح مِن أحسن الناس وجهاً على فرس أبْلُق ما أراه فى القوم. فقال الأنصارى: أنا أسَرْته يا رسول الله.

فقال : « اسكت ، فقد أيدَّك الله بملك كريم » .

قال: فأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعَقيلا ونوفل بن الحارث.

هذا سياق حسن ، وفيه شواهد لما تقدم ولما سيأتى ، وقد تفرد بطوله الإمام أحمد ، وروى أبو داود بعضه من حديث إسرائيل به .

# \* \* \*

ولما نزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من العريش وحرَّض الناسَ على القتال ، والناسُ على القتال ، والناسُ على مصاً فيهم صابرين ذاكرين الله كثيراً ، كما قال الله تعالى آمراً لهم « يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتُوا واذكروا الله كثيراً (١) » الآية .

وقال الأموى : حدثنا معاوية بن عمرو ، عن أبى إسحاق ، قال : قال الأوزاعى : كان يقال : قَالَمَ ثُنِبَ قُومُ قَيَاماً ، فمن استطاع عند ذلك أن يحلس أو يفضَّ طَرَفه ويذكر الله رجوتُ أن يَسْلم من الرياء .

وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر لأصحابه : ألا ترونهم ، يعنى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، جِثيًّا على الرُّ كب كأنهم حَرس ، يتلمَّظون كا تتلفظ الحيات ، أو قال الأفاعى .

قال الأموى في مغازيه: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين حرض المسلمين على القتال قد نَفَل كلَّ امرى ما أصاب ، وقال: « والذى نفسى بيده لا يقاتلهم اليوم رجل [ فيقُتْل ] صابراً محستبا مقبلاً غير مُدْبر إلا أدخله الله الجنة » . وذكر قصة عمير ابن الحمام كما تقدم .

وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالا شديداً ببدنه ، وكذلك أبو بكر الصديق ، كماكانا

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٤٥.

فى العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع، ثم نزلا فحرَّضا وحثًّا على القتال، وقاتلا بالأبدان جَمْعًا بين المقامين الشريفين .

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن حارثة ابن مصرب ، عن على ، قال : لقدرأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا من العدو ، وكان من أشد الناس يومئذ بأساً .

ورواه النسائى من حديث أبى إسخاق عن حارثة ، عن على قال : كنا إذا حمِي البأس ولتى القوم اتَّقينا برسول صلى الله عليه وسلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُعيم ، حدثنا مِسْعر ، عن أبى عَون ، عن أبى صالح الحنفى ، عن على ، قال : قيل لعلى ولأبى بكر رضى الله عنهما يوم بدر : مع أحدكا جبريل ومع الآخر ميكائيل ، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل . أو قال : يشهد الصف .

وهذا يشبه ماتقدم من الحديث: أن أبا بكر كان في المئيمنة ، ولمّا تنزَّل الملائكة يوم بدر تنزيلا ، كان جبريل على أحد المَجْنبتين في خسمائة من الملائكة ، فكان في الميمنة من ناحية أبى بكر الصديق ، وكان ميكائيل على المجنبة الأخرى في خسمائة من من الملائكة فوقفوا في الميسرة، وكان على بنأبي طالب فيها.

[ وفى حديث رواه أبو يعلى ، من طريق محمد بن جبير بن مطعم ، عن على ، قال كنت أَسْبح على القليب يوم بدر، فجاءت ريح شديدة ثم أخرى ثم أخرى، فنزل ميكائل فى ألف من الملائكة فوقف على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أبو بكر ، وإسرافيل فى ألف فى الميسرة وأنا فيها ، وجبريل فى ألف قال : ولقد طفَت يومئذ حتى بلغ إبطى ](١) .

<sup>(</sup>١) سقط من ا

وقد ذكر صاحب العِقْد وغيره أن أُخْرَ بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت : وببئر بدرٍ إِذ يَكُفُّ مَطيَّهم جبريلُ تحت لو ائنا ومحمدُ

\* \* \*

وقد قال البخارى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا جَرير ، عن يحيى بن سعيد ، عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزُّرْقى ، عن أبيه ، وكان أبوه من أهل بدر ، قال : جاء جبر بل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماتعد ون أهل بدر فيكم ؟ قال: من أفضل المسلمين ، أو كلة نحوها ، قال : وكذلك من شهد بدراً من الملائكة .

انفرد به البخاري .

وقد قال الله تعالى : « إذ يوحِى ربك إلى الملائكة أنّى ممكم فَثبتُوا الذين آمنوا ، سألنى فى قلوب الذين كفروا الرُّعب ، فاضربوا فوق الأعناق \_ يعنى الرؤوس \_ واضربوا منهم كلَّ بَنَان » .

وفي صحيح مسلم مِن طريق عكرمة بن عمار ، عن أبي زُمَيْل ، حدثني ابن عباس ، قال : بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه ، إذ سمع ضر بة بالسوط فوقه وصوت الفارس [يقول: ](۱) أقدم حيزوم ، إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مُسْتلقيا ، فنظر إليه فإذا هو [قد](۱) حُطِم [ أنفه ](۱) وشُق وجهه بضر بة (۲) السوط فاخضر الله عليه وسلم فقال : فاخضر الله عليه وسلم فقال : «صدقت ذلك مِن مدد السماء الثالثة . » فقتلوا يومئذ سبعين ، وأسر وا سبعين .

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عمن حدثه ، عن ابن عباس،عن رجل من بني غِفار ، قال: حضرتأنا وابن عم لي بَدْراً ونحن على شِرْ كنا،

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم . (٢) صحيح مسلم : كضربة السوط .

<sup>(</sup>٣) الأصل: وحضر . بالحاء والضاد. وما أثبته عن صحيح مسلم بشرح النووى ١٢ / ٨٦

<sup>(</sup>٤) مسلم : بذلك .

و إنا لني جبل ننتظر الوقعة على مَن تكون الدائرة (١) ، فأقبلت سحابة ، فلما دنت من الجبل سمعنا منها حُمحمة الخيل ، وسمعنا قائلا يقول : أقْدِمْ حَيزومُ: فأما صاحبي فانكشف قِناعُ قلبه فمات مكانه ، وأما أنا لكد تُ (٢) أن أهلك ثم انتعشت (٣) بعد ذلك .

وقال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر ، عن بعض بنى ساعِدة ، عن أبى أسيد مالك بن ربيعة ، وكان شهد بدراً ، قال ، بعد أن ذهب بصره : لو كنت اليوم ببدر ومعى بصرى لا ريتكم الشّعب الذى خرجت منه الملائكة لا أشك فيه ولا أتمارى .

فلما نزلت ألملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم: «أنى معكم فَتَبِّتُوا الذى آمنوا». وتثبيتهم : أن الملائكة كانت تأتى الرجل فى صورة الرجل يعرفه فيقول له: أبشروا فإنهم ليسوا بشىء والله معكم ، كُرُّوا عليهم .

وقال الواقدى : حدثنى ابن أبى حبيبة ، عن داود بن الحَصَين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان الملك يتصور فى صورة مَن يعرفون فيقول : إنى قد دنوت منهم وسمعتهم يقولون : لوحملوا علينا ماثبتَـْنا. ليسوا بشىء . إلى غير ذلك من القول .

فذلك قـوله: « إذ يوحِى ربُّك إلى المـلائكة أنِّى معـكم فثبتـوا الذين آمنوا » الآية .

ولما رأى إبليسُ الملائكة نكص على عقبيه وقال : «إنى برى؛ منكم ، إنى أرى مالا تَرَوْن » وهو في صورة سُراقة .

وأقبل أبو جهل يحرِّض أصحابه ويقول: لا يَهُولنكم خذلانُ سُرَاقة إياكم ، فإنه كان على مَوعد من محمد وأصحابه. ثم قال: واللات والعزى لا نَرجع حتى نفرتق محمداً وأصحابه فى الجبال ، فلا تقتلوهم وخُذوهم أخذاً .

<sup>(</sup>١) ابن هشام وأبو نعيم : الدبرة . (٢) ابن هشام وأبو نعيم : فكدت .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام وأبو نعيم : ثم تماسكت .

وروى البيهق من طريق سلامة ، عن عُقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبى حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : قال أبو أُسيد ، بعد ماذهب بصره : ياابن أخى والله لو كنت أنا وأنت ببدر ، ثم أطلق الله بصرى ، لأريتك الشَّعب الذى خرجت علينا منه الملائكة من غير شك ولا تمار .

وروى البخارى ، عن إبراهيم بن موسى، عن عبد الوهاب، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : « هذا جبريل آخذ ُ برأس فرسه وعليه أداة الحرب » .

وقال الواقدى: حدثنا ابن أبى حبيبة ، عن داودبن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وأخبرنى موسى بن محمد بن إبراهيم التيّمى ، عن أبيه ، وحدثنى عابد بن يحيى ، عن أبى الحورث ، عن محمارة بن أكيمة اللّيثى ، عن عكرمة ، عن حكيم بن حزام، قالوا: لما حضر القتال ورسول الله صلى الله عليه وسلم رافع يديه يسأل الله النصر وما وعده يقول « اللهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين » وأبو بكر يقول: والله لينصرنك الله وليبيضن وجهك . فأنزل الله ألفا من الملائكة مردونين عند اكتناف العدو .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أبشر يا أبا بكر هـذا جبريل مُعْتَجِر و بعامة صفراء آخذ بعِنان فرسه بين السماء والأرض ، فلما نزل إلى الأرض تغيّب عنى ساعةً ثم طلع وعلى ثناياه النَّقْع يقول : أتاك نصر ُ الله إذ دعوته » .

وروى البيهتي عرف أبى أمامة بن سهل ، عن أبيه ، قال : يابنى لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير إلى رأس المشرك فيقع رأسُه عن جسده قبْلَ أن يَع ل إليه السيفُ .

وقال ابن إسحاق : حدثنى والدى ، حدثنى رجال من بنى مازن ، عن أبى واقد اللَّميْنى ، قال : إنى كَأْتْبِ حرجاً من المشركين لأضربه ، فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفى ، فعرفت أنّ غيرى قد قتله .

وقال يونس بن بُكَلير ، عن عيسى بن عبد الله التيمى ، عن الربيع بن أنس ، قال : كان الناس يعرفون قتلَى الملائكة ممَّن قتلوهم بضربٍ فوق الأعناق وعلى البَنان مثل سِمَة النارِ وقد أحرق به .

وقال ابن إسحاق: حدثنى من لا أتهم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : كانت سياء الملائكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرْخوها على ظهورهم إلا جبريل ، فإنه كانت عليه عمامة صفراء .

وقد قال ابن عباس : لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الأيام ، وكانوا يكو نون فيا سواه من الأيام عَدداً ومدداً لا يَضْر بون .

وقال الواقدى: حدثنى عبد الله بن موسى بن أبى أمية ، عن مصعب بن عبد الله ، عن مولى لله يوم بن عبد الله ، عن مولى لله يوم بدر رجالا بيضا على خيل مبلق بين السماء والأرض مُعلَّمين يَقْتلون و يَأْسرون .

وكانأ بو أسيد يحدِّث بعد أن ذهب بصره ، قال : لوكنتُ معكم الآن ببدرٍ ومعى بصرى ، لأريتكم الشَّعب الذي خرجت منه الملائكة لاأشك ولا أَمْتَرى .

قال: وحدثنى خارجة بن إبراهيم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: « من القائل يومَ بدر من الملائكة أُقْدِم حَيْزُومُ ؟ » فقال جبريل: يامحمله ماكل أهل السماء أُعْرِف.

قلت : وهذا الأثر مرسل ، وهو يردّ قولَ من زعم أن حيزوم اسم فرس جبريل ، كما قاله السهيلي وغيره . والله أعلم .

وقال الواقدى : حدثنى إسحاق بن يحيى ، عن حمزة بن صُهيب ، عن أبيه قال : فما أدرى كم يدٍ مقطوعة وضَرْ بة جائفة ٍ لم يَدْم كَنْمُها قد رأيتُها يوم بدر !

وحدثني محمله بن يحيي ، عن أبي عقيل ، عن أبي بُرْدة بن نِياًر ، قال : جئت يومَ

بدر بثلاثة أرؤس فوضعتهن بين يدى رسول الله صِلى الله عليه وسلم ، فقلت : أمّا رأسان فقتلتهما ، وأما الثالث فإنى رأيت رجلا طويلا [قتله] فأخذت رأسه .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذاك فلان من الملائكة » .

وحدثنی موسی بن محمد بن إبراهیم ، عن أبیسه ، قال : كان السائب بن أبی حبیش محدث فی زمن عمر یقول : والله ماأسرنی أحد من الناس . فیقال : فمن ؟ یقول : لمسا انهزمت معها ، فأدر كنی رجل أشعر طویل علی فرس أبیض فأو تقنی رباطا ، وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدنی مربوطا فنادی فی العسكر : من أسر هذا ؟ حتی انتهی بی إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال : من أسرك ؟ قلت : لا أعرفه . وكرهت أن أخبره بالذی رأیت . فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « أسرك ملك من الملائكة اذهب یابن عوف بأسیرك » .

وقال الواقدى: حدثنى عابد بن يحيى ، حدثنا أبو الخوريرث ، عن عمارة بن أكيمة ، عن حكيم بن حزام ، قال : لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بجاد (١) من السماء قد سد الأفق ، فإذا الوادى يسيل بَهْلاً ، فوقع فى نفسى أن هذا شىء من السماء أيّد به محمد ، فاكانت إلا الهزيمة ولقي الملائكة .

[ وقال إسحاق بن راهَو يه ، حدثنا وهب بن جرير بن حازم ، حدثني أبى ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني أبى ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني أبى ، عن جبير بن مطعم ، قال : رأيت قبل هزيمة القوم ، والناس يقتتلون ، مثل البيجاد الأسود قد نزل من السماء مثل اللمل الأسود ، فلم أشك أنها الملائكة فلم يكن إلا هزيمة القوم ] (٢٠) .

\* \* \*

ولما تنزَّلت الملائككة للنضر ورآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أغنى َ إغفاءةً

<sup>(</sup>١) البجاد: كساء مخطط . (٢) سقط من ا

ثم استيقظ ، وبشَّر بذلك أبا بكر وقال « أبشر ياأبا بكر هــذا جبريل يقود فرَسه على تناياه النَّقْع » يعني من المعركة .

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش فى الدِّرع فجعل يحرض على القتال ، ويبشّر الناسَ بالجنة ويشجعهم بنزول الملائكة ، والناسُ بعدُ على مصافّهم لم يحملوا على عدوهم ، حصل لهم السكينة والطمأنينة .

وقد حصل النعاسُ الذي هو دليلُ على الطمأنينة والثبات والإيمان ، كما قال : « إذ ُيغشِّيكُم النعاسَ أَمَنةً منه » وهذا كما حصل لهم بعد ذلك يوم أُحــد بنص القرآن .

ولهـذا قال ابن مسعود: النعاسُ في المَصافِّ من الإِيمان ، والنعاس في الصـلاة من النفاق .

وقال الله تعالى: « إن تَسْتفتحوا فقد جاءكم الفتحُ ، وإن تَنْتهوا فهو خيرُ لكم ،وإن تَعْودوا نَعُدْ ولن تُغْنىَ عنكم فئتكم شيئًا ولو كثُرتُ وإنّ الله مع المؤمنين (١) » .

قال الإمام أحمد. حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حمدثنى الزُّهرى ، عن عبد الله بن ثعلبة ، أن أبا جهل قال ، حين التقى القوم : اللهم أَقْطَعنا للرَّحم و آتانا بما لا نَعْرف فأحِنْه الغَداة : فكان هو المستفتح .

وكذا ذكره ابن إسحاق فىالسيرة، ورواه النسائى من طريق صالح بن كئيسان عن الزهرى، ورواه الحاكم من حديث الزهرى أيضاً. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال الأموى : حدثنا أسباط بن محمد القرشي ، عن عطية ، عن مطرف ، في قوله :

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ١٩.

« إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » قال: قال أبو جهــل: اللهم [أعن] أعزاً الفئتين ، وأكرمَ القبيلتين ، وأكثرَ الفريقين . فنزلت : « إن تَستفتحوا فقد جاءكم الفتحُ » .

وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس فى قوله : «وإذ يَعِدَكُم الله إحدى الطائفة بن أنها لكم » قال : أقبلت عيه ُ أهل مكة تريد الشام ، فبلغ ذلك أهل المدينــة فخرجوا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون العير .

فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها لكيلا يَعْلَب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فسبقت العيرُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الله قد وعدهم إحدى الطائفتين ، وكانوا يحبون أن يَلقوا العير .

وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين يريد القوم ، وكره القوم مسيرهم لشو كه القوم ؛ فنزل النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، وبينهم وبين الماء رملة وغصة ، (١) فأصاب المسلمون ضعف شديد ، وألتى الشيطان فى قلوبهم الغيظ يوسوسهم تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله ، وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم كذا (٢) .

فأمطر الله عليهم مطراً شديداً ، فشرب المسلمون وتطهروا ، فأذهب الله عنهم رجز الشيطان ، فصار الرمل لبداً ومشى الناس عليه والدواب .

فساروا إلى القوم وأيَّد الله نبيَّه والمؤمنين بألف من الملائكة ، فكان جبريل فى خمسائة من الملائكة مجنبة .

وجاء إبليس فى جند من الشياطين ومعه ذريته وهم فى صورة رجال من بنى مُدْلج، والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم، وقال الشيطان للمشركين: « لاغالبَ لحكم اليوم من الناس، وإنى جار لكم ».

الدعصة : المستدير من الرمل . (٢) في الروايات أن بعضهم كانوا محدثين من الاحتلام .

فلما اصطَفُ الناسُ قال أبو جهل : اللهم أَوْلاَنا بالحق فانصره .

ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال : « يارب إنْ تَمُ لك هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض أبداً » .

فقال له جبريل: خِذ قبضةً من التراب. فأخذ قبضة من التراب فرمى بهاوجوههم، فما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفيمه تراب من تلك القبضة، فولّوا مدبرين.

وأقبل جبريل إلى إبليس فلما رآه ، وكانت يده فى يد رجل من المشركين ، انتزع إبليس يده ثم ولَّى مدبراً وشيعته ، فقال الرجل : ياسراقة أما زعمت أنك لنا جار ؟ قال : إنى أرى مالا ترون ، إنى أخاف الله والله شديد المقاب. وذلك حين رأى الملائكة . رواه البيهتى فى الدلائل .

#### \* \* \*

[ وقال الطبراني : حدثنا مسعدة بن سعد العطار حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، حدثنا عبد العزيز بن عران ، حدثنا هشام بن سعد ، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري ، عن رفاعة بن رافع ، قال : لمّا رأى إبليس مافعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يُخلص إليه ، فتشبث به الحارث بن هشام ، وهو يظن أنه سراقة بن مالك ، فوكز في صدر الحارث ثم خرج هارباحتي ألتي نفسه في البحر ورفع يديه فقال : اللهم إني أسألك نظرتك إياى ، وخاف أن يخلص القتل إليه . وأقبل أبو جهل فقال يامعشر الناس لا يَهُولنكم خذلان سراقة بن مالك ، فإنه كان على ميعاد من فقال يامعشر الناس لا يَهُولنكم خذلان سراقة بن مالك ، فإنه كان على ميعاد من عمد ، ولا يهولنكم قتل شيبة وعُتبة والوليد فإنهم قد عَجِلوا ، فواللات والعزى لا نرجع حتى نفرقهم بالجبال ، فلا ألفين وجلاً منكم قتل رجلا ، ولكن خذوهم أخذاً حتى تعرّفوهم سوء صنيعهم ، من مفارقتهم إيا كم ورغبهم عن اللات والعزى .

ثم قال أبو جهلا متمثّلا :

# ما تَنْقَمِ الحربُ الشَّمُوس منّى بازل عاميْن حديث سنّى للثل هذا ولدتنى أمى ](١)

وروى الواقدى ، عن موسى بن يعقوب الزمعى ، عن أبى بكر بن أبى سليان ، عن أبى حتمة ، سمعت مروان بن الحكم يسأل حكيم بن حزام عن يوم بدر ، فجعل الشيخ يكره ذلك ، فألح عليه فقال حكيم : التقينا فاقتتلنا ، فسمعت صوتا وقعمن السماء إلى الأرض مثل وقعة الحصاة في الطست ، وقبض النبى صلى الله عليه وسلم القبضة التراب فرمى بها فأنهزمنا .

قال الواقدى: وحدثنا إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ، عن عبد الله عن عبد الله بن ثعلبة بن صُقَيْر (٢) ، سممت نوفل بن معاوية الدِّبلي يقول: انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع صوتاكوقع الحصى في الطاس في أفئدتنا ومن خلفنا ، وكان ذلك من أشدِّ الرعب علينا.

وقال الأموى: حدثنا أبى ، حدثنا ابن أبى إسحاق ، حدثنى الزهرى ، عن عبد الله ابن ثعلبة بن صُقَيْر ، أن أبا جهل حين التقى القوم قال : اللهم أَقْطَعُنا للرحم وآتانا بما لا نَعْرِ ف فأحِنْه الفداة . فكان هو المستفتح .

فبينما هم على تلك الحال ، وقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقلاً م فى أعينهم حتى طمعوا فيهم ، خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة فى العريش ثم انتبه فقال : « أَبشر يا أَبا بكر هذا جبريل مُعْتَجِرُ معامته آخذ بعنان فرسه يقوده ، على تَناياه النَّقْع ، أتاك نصر الله وعدّته » .

 <sup>(</sup>١) سقط من ١ (٢) الطبوعة : صعير . وهو خطأ .

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفًّا من الحصى بيده ، ثم خرج فاستقبل القومَ فقال : « شاهت الوجوه » ثم نفحهم بها ، ثم قال لأصحابه : احملوا .

فلم تكن إلا الهزيمة ، فقتل الله مَن قُتلِ من صناديدهم ، وأسر من أسر منهم .

وقال زياد عن ابن إسحاق : ثم إن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنةً من الحصباء فاستقبل بها قريشاً ثم قال : « شاهت الوجوه » ثم نفحهم بها وأمر أصحابه فقال : « شُدُّوا » فكانت الهزيمة ، فقتل الله من قتل من صناديد قريش ، وأسر من أسر افهم .

وقال السُّدِّى الكبير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى يوم بدر: «أعطنى حَصْباء من الأرض » فناوله حصباء عليها تراب، فرمى به فى وجوه القوم فلم يَبْقَ مشرك إلا دخل فى عينيه من ذلك التراب شىء، ثم رَدِفهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم، وأنزل الله فى ذلك: « فَلَمْ تَقَتلُوهم ولكن الله قتلهم، وما رَميْتَ إذ رميتَ ولكن الله رَمى ».

وهكذا قال عروة وعكرمة ومجاهد ومحمد بن كعب ومحمد بن قيس وقتادة وابن زيد وغيرهم : إن هذه الآية نزلت في ذلك يوم بدر .

وقد فعل عليه السلام مثلَ ذلك فى غزوة حنين . كما سيأتى فى موضعه إذا انتهينا إليه إن شاء الله وبه الثقة .

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرَّض أصحابه على القتال ورمى المشركين بما رماهم به من التراب وهزمهم الله تعالى ، صعد إلى العريش أيضاً ومعه أبو بكر ، ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأنصار على باب العريش ومعهم السيوف خيفة أن تكرّ راجعة من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق : ولما وضع القومُ أيديهم يأسرون ، رأى رسولُ الله صلى الله

عليه وسلم ، فيما ذكر لى ، فى وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس ، فقال له : « كأنى بك يا سعد تكره ما يصنع القوم ؟ » قال : أجل والله يا رسول الله ، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهمل الشرك ، فكان الإثخان فى القتل أحب إلى من استبقاء الرجال .

قال ابن إسحاق: وحدثنى العباس بن عبد الله بن مَعْبد ، عن بعض أهله ، عن عبدالله ابن عباس ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ « إنى قد عرفت أن رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أُخْرجوا كُرهاً لا حاجة لهم بقتالنا ، فمن لَقى منكم أحداً من بنى هاشم فلا يقتله ، ومن لقى أبا البَخْتَرِى بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله ، ومن لقى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله ، فإنه إنما خرج مُسْتكرَها » .

فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس، والله لئن لقيته لألحتنه بالسيف.

فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر: « يا أبا حفص » قال عمر: والله إنه لأول يوم كَنَّانى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى حفص ، « أَيُضْرب وجه عم رسول الله بالسيف! » .

فقال عمر : يا رسول الله دَعْني فلأضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق .

فقال أبو حذيفة : ما أنا بآمِنٍ من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفّرها عنى الشهادة . فقُتل يوم النمامة شهيداً . رضى الله عنه .

# مَقْتل أبي البَخْتَرى بن هشام

قال ابن إسحاق : وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبى البَخْترى

لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة . كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه ، وكان بمن قام فى نقض الصحيفة ، فلقيه الحجذر بن ذياد الباوى حليف الأنصار فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك . ومع أبى البخترى زميل له خرج معه من مكة ، وهو جُنادة بن مليحة وهو من بنى ليث . قال : وزميلي ؟ فقال له المجذر : لا والله ما نحن بتاركي زميلك ، ما أمر نا رسول الله إلا بك وحدك ، قال : لا والله إذاً لأموتن أنا وهو جميعا ، لا يتحدث عنى نساء قريش بمكة أنى تركت زميلي حرصاً على الحياة !

وقال أبو البخترى وهو ينازل المجذر :

لن يَتْرك (١) ابن حرة زميلَه حتى يموت أو يَرَى سبيلَه قال : فاقتتلا فقتله المجذّر بن ذِياًد . وقال في ذلك :

إما جهلت أو نسيت نسبى فأثبت النسبة إنى من بَالَيْ الطاعنين برماح البَرَ نَى والطاعنين (٢٦) الكبش حتى بَنْحنى بشّر بُيتُم مَن أبوه البَخْتَرِى أو بَشّرن بمثلها منّى بَنِى أنا الذي يقال أصلى مِن بَلِي أطْعَن بالصَّعْدَة (٢٦) حتى تنثنى وأعبِطُ القِر ن بعض مَشْرَفى أَرْزِم للموت كإرزام المرى (١٤) فلا ترى مجذّراً يفَر ثى فرَى (٥)

ثم أتى المجذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذى بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به فأبَى إلا أن يقاتاني ، فقاتلته فقتلته .

<sup>(</sup>١) ابن هشام: لن يسلم (٢) ابن هشام: الضاربين (٣) الصعدة: الرمح.

<sup>(</sup>٤) أعبط : أقتل . والقُرن : النظير في الحرب . والعصب : السيف القاطع. وأرزم : أحن . والرى : تالتي يستمرل لبنها على عسر . (٥) يفرى فرى : يصنع صنعى

### فصل

### في مقتل أمية بن خلف

قال ابن إسحاق ، وحدثني يحيى بن عَبّاد بن عبدالله بن الزيبر ، عن أبيه وحد من أيف أيضا عبد الله بن أبي بكر وغيرها ، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال : كان أمية بن خلف لى صديقا بمكة ، وكان اسمى عبد عمرو فتسميت حين أسلمت عبدالرحمن، فكان يلقاني و نحن بمكة فيقول : باعبد عمرو أرغبت عن اسم سمّا كه أبوك ؟ قال : فأقول : نعم . قال (1) : فإني لا أعرف الرحمن ، فاجعل بدني وبينك شيئا أدعوك به ، أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول ، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف . قال : وكان إذ دعاني ياعبد عمرو لم أجبه . قال : فقلت له : ياأ با على اجعل ماشئت . قال : فأنت عبد الإله . قال : قلت : نعم .

قال : فكنت إذا مورت به قال : ياعبد الإله . فأجيبه فأتحدث معه .

حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه على وهو آخذ بيده ، قال : ومعى أدْراع لى قد استلبتُها فأنا أحملها ، فلما رآنى قال : ياعبد عمرو فلم أجبه ، فقال : ياعبد الإله . فقلت : نعم. قال : هل لك في فأنا خير لك من هـذه الأدراع التى معك ؟ قال : فلت : نعم ها الله (٢).

قال: فطرحتُ الأدراع من يدى وأخذت بيده وبيد ابنه، وهو يقول ما رأيت كاليوم قط، أمالكم حاجة في اللبن<sup>(٣)</sup>؟ ثم خرجت أمشى بهما.

قال ابن إسحاق : حدثني عبد الواحد بن أبي عَون ، عن سعد بن إبراهيم ، عن

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: فيقول. (۲) ابن هشام: ها الله ذا. وها: حرف تنبيه ولفظ الجــــلالة مجرور بحرف قسم مضمر قام التنبيه مقامه. (۳) قال ابن هشام: يريد باللبن أن من أسرنى افتديت منه بإبل كثيرة اللبن.

أبيه ، عن عبد الرحمن بن عِوف ، قال : قال لى أمية ابن خلف وأنا بينه وبين ابه آخذاً بأيديهما : ياعبد الإله من الرجل منكم المُعْلَم بريشه نعامة فى صدره ؟ قال : قلت : حزة قال : ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل .

قال عبد الرحمن: فوالله إنى لأقودها إذ رآه بلال معى، وكان هو الذى يعذّب بلالاً بمكة على الإسلام، فلما رآه قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا . قال: ثم صرخ بأعلى نجا . قال قلت: أى بلال ، أسيرى ، قال : لا نجوت إن نجا . قال: ثم صرخ بأعلى صوته : ياأنصار الله ، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت أن نجا . فأحاطوا بنا حتى جعلونا فى مثل المسكة (۱) فأنا أذب عنه ، قال : فأخلف رَجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع ، وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط . قال : قلت : انج بنفسك ولا نجاء [ بك ] (۲) ، فوالله ما أغنى عنك شيئاً . قال : فهروها بأسيافهم حتى فرغوا منهما . قال : فكان عبد الرحمن يقول : يرحم الله بلالا ، فجعنى بأدراعى وبأسيرى "!

وهكذا رواه البخارى في صحيحه قريبا من هذا السياق ، فقال في الوكالة : حدثنا عبد العزيز ، هو ابن عبدالله ، حدثنا يوسف ، هو ابن الماجشون ، عن صالح بن ابراهيم ابن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه ، عن جده عبد الرحمن بن عوف ، قال : كاتبت أمية ابن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي (٢) بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة ، فلما ذكرت الرحمن قال : لا أعرف الرحمن ، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية . فكاتبت عبد عمرو ، فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس [ من ] الأنصار فقال : أمية بن خلف ؟ ! لا نجوت أن نجا أمية بن خلف .

فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا ، فلما خشيت أن يلحقونا خلَّفت لهم ابنَّه

<sup>(</sup>١) المسكة : السوار ، أي أحدقوا بهم . (٢) من ابن هشام . (٣) صاغيتي : خاصتي .

لأشغلهم فقتلوه ، ثم أتوا حتى تبعونا وكان رجلا ثقيلا ، فلما أدركونا قلت له : ابرك . فبرك فألقيت عليه نفسى لأمنعه ، فتخللوه بالسيوف من تحتى حتى قتلوه ، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه ، فكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك في ظهر قدمه .

سمع يوسفُ صالحاً وإبراهيمُ أباه .

تفرد به البخارى من بينهم كلهم . وفي مسند رفاعة بن رافع أنه هو الذي قتــل. أمية بن خلف .

## مقتل أبي جهل لعنه الله

قال ابن هشام: وأقبل أبو جهل يومئذ يرتجز [ وهو يقاتل ] (۱) ويقول: ما تَنْقِم الحربُ العَوانُ منى بازِلُ عامَين حَـديثُ سنّى لمثل هذا ولدتنى أمى

قال ابن إسحاق : ولمـا فرغ رسول الله صلى اللهعليه وسلم من عدوه أمر بأبى جهل أن 'يْلْتَمس في القتلي .

وكان أول من لقى أبا جهل كما حدثنى ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. وعبد الله بن أبى بكر أيضاً ، قد حدثنى ذلك ، قالا : قال معاذ بن عرو بن الجُمُوح أخو بنى سَلَمة : سمعت القوم وأبو جهل فى مثل الحرَجَة (٢) وهم يقولون : أبو الحكم لا يُخْلَص إليه .

فلما سمعتها جعلته من شأنی فصمَدُت نحوه ، فلما أمكننی حملت علیه فضر بته ضر به أطنت (۲) قد مه بنصف ساقه ، فوالله ماشبَهها حین طاحت إلا بالنواة تطیح من تحت مِر ْضَخة النَّوَی حین کیضرب بها . قال : وضر بنی ابنه عکرمة علی عاتقی فطرح یدی

<sup>(</sup>١) من ابن هشام . (٢) قال ابن هشام : الحرجة : الشجر الملتف . (٣) أطنت : أطارت .

فتعلقت بجلدة من جنبى ، وأجهضنى <sup>(۱)</sup>القتال عنه، فلقد قاتلت عامة َ يومى وإنى لأسحبها خلفى ، فلما آذتنى وضعت عليها قدمى ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها .

قال ابن إسحاق : ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمن عمان .

ثم مرَّ بأبى جهل، وهو عَقِير، مُعَوَّذ بن عَفراء فضربه حتى أَثبتَه، وتركه وبه رَمق، وقاتل معوذ حتى قُتل.

فر عبد الله بن مسعود بأبى جهل، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُلتمس في القتلى ، وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيا بلغنى : انظروا إنْ خَنِي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته ، فإنى ازد حمت أنا وهو يوماً على مأذُبة لعبد الله بن جُد عان و نحن غلامان و كنت أشف منه بيسير ، فدفعته فوقع على ركبتيه فحيُحش (٢) في أحدها جَحْشاً لم يزل أثره به .

قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته ، فوضعت رجلي على عنقه . قال : وقد كان ضَبَث بى (<sup>٣)</sup> مرةً بمكة فآذانى ولكرنى ، ثم قلت له : هل أخزاك الله ياعــدو الله ؟ قال : وبماذا أخزانى [ قال (<sup>١)</sup> ] أعْمَدُ من رجل قتلتموه (<sup>٥)</sup> . أخبر نى لمن الدائرة اليوم ؟ قال : قلت لله ولرسوله .

قال ابن إسحاف: وزعم رجال من بنى تمخزوم أن ابن مسعود كان يقول: قال لى: لقد ارتقيت مُر تقي صَعبا يارُويْعى الغنم . ثم احتززت رأسه ، ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت: يارسول الله هذا رأس عدو الله . فقال: «آلله الذى لا إله غيره ؟ » . وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : نعم والله الذى لا إله غيره . ثم ألقيت رأسه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله .

<sup>(</sup>١) أجهضني : غلبني . (٢) جعش : انخدش . (٣) ضبث : قبض عليه ولزمه .

 <sup>(</sup>٤) ليست في ابن هشام . (٥) ابن هشام : أعمد من رجل قتله قومه .

هكذا ذكر ابن إسحاق رحمه الله .

وقد ثبت في الصحيحين من طريق يوسف بن يعقوب بن الماجشّون ، عن صالح ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: إَى لُواقَفُ مُومَ بِدِرِ فِي الصف ، فنظرت عن يميني وشمالي ، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما ، فتمنيت أن أكون بين أظْلَع (١) منهما ، فغمزني أحـدها فقال : ياعم أتمرف أبا جهل ؟ فقلت : نعم وما حاجتك إليه ؟ قال : أُخْبرت أنه يسبُّ رسولَ الله صلى الله عليــه وسلم ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادَه حتى يموت الأعْجَلُ مناً. فتعجبت لذلك ، فغمزني الآخر فقال لي أيضاً مثلَهـا . فلم أنْشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس، فقلت: ألا تريان ؟ هــذا صاحبكم الذي تسألان عنه . فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ، ثم انصرفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال : « أيَّكَمَا قَتَلَهُ ؟ » . قال كلُّ منهما : أنا قتاته . قال : « هل مسَحْمًا سيفيكما ؟ » قالا : لا . قال : فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال : «كازهما قتله » وقضى بسكَّبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والآخر معاذ بن عَفْراء. وقال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابراهيم بن سعد ، عن أبيه عن جده ، قال : قال عبد الرحمن : إنى لفي الصف يوم بدر إذ التفتُّ فإذا عن يميني وعن

سارى فتيان حديثا السن ، فكأنى لم آمَن بمكانهما إذ قال لى أحدها سرًا من ساحبه : يا عم أربى أبا جهل . فقلت : يا بن أخى ما تصنع به ؟ قال : عاهدت الله إن أيته أن أفتله أو أموت دونه . وقال لى الآخر سرًا من صاحبه مثله . قال : فما سرّ نى ننى بين رجلين مكانهما ، فأشرت لهما إليه ، فشدًا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه ها ابنا عفراء .

 <sup>(</sup>١) أظلم: أضعف

وفى الصحيحين أيضا من حديث أبى سليان التيمى ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى عليه الله وسلم « من ينظر ماذا صنع أبو جهل ؟ » قال ابن مسعود : أنا يا رسول الله . فانطلق فوجده قد ضربه ابنا عَفراء حتى بَرد . قال : فأخذ بلحيته قال فقلت : أنت أبو جهل ؟ فقال : وهل فوق رجل قتلتموه . أو قال : قتله قومه !

وعند البخارى ، عن أبى أسامة ، عن إسماعيل بن قيس ، عن ابن مسعود ، أنه أتى أبا جهل فقال : هل أخزاك الله ؟ فقال : هل اعْمَدَ من رجل قتلتموه !

وقال الأعمش ، عن أبى إسحاق ، عن أبى عبيدة ، عن عبد الله ، قال : انتهيت إلى أبى جهل وهو صريع وعليه بيضة ومعه سيف جيّد ، ومعى سيف ردى ، فجعلت أنقف رأسه بسيفي وأذْ كُر نَقَفًا كان ينقف رأسى بمكة حتى ضعفت (١) يده ، فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال : على مَن كانت الدائرة ، لنا أو علينا ؟ ألست رُوَيْعينا بمكة ؟

قال : فقتلته ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : قتلتُ أباجهل . فقال : آلله الذي لا إله إلا هو ؟ فاستحلّفني ثلاث مرات . ثم قام مي إليهم فدعا عليهم.

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن أبى عبيدة ، قال : قال عبد الله : انتهيت إلى أبى جهل يوم بدر وقد ضُربت رجله وهو يذُبُ الناس عنه بسيف له ، فقلت : الحمد لله الذى أخزاك الله يا عدو الله . قال : هل هو إلا رجل قتله قومُه !

فجعلت أتناوله بسيف لى غير طائل ، فأصبت يده ، فندر (٢) سينُهُ ، فأخذته فضر بته حتى قتلته .

قال: ثم خرجت حتى أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم كأنما أَقَلُ (") من الأرض فأخبرته فقال: « آلله الذي لا إله إلا هو؟ » فرددها ثلاثا. قال: قلت: آلله الذي لا إله إلا هو.

<sup>(</sup>١) ا: صفقت . (٢) ندر: سقط . (٣) أقل : أحمل .

قال: فخرج يمشى معى حتى قام عليه فقال: « الحمد لله الذى قد أخزاك الله يا عدوًّ الله ، هذا كان فرعون هذه الأمة ».

وفى رواية أخرى قال ابن مسعود : فَنَفَّاني سيفَه .

وقال أبو إسحاق الفزارى ، عن الثورى ، عن أبى إسحاق ، عن أبى عبيدة ، عن اب عبيدة ، عن اب عبيدة ، عن ابن مسعود قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقلت : قد قتلت أبا جهل فقال : « آلله الذى لا إله إلا هو ؟ » فقلت : آلله الذى لا إله إلا هو مرتين ، أو ثلاثا .

قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « الله أكبر، الحمد لله الذي صدّق وعدّه، و وَنَصر عبده وهزم الأحزاب وحده » ثم قال: « انطلق فأرنيه، فانطلقت فأريته، فقال: « هذا فرعونُ هذه الأمة » .

ورواه أبو داود والنسائى من حديث أبى إسحاق السَّبيعيُّ به .

وقال الواقدى : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مَصْرع ابنى عَفْراء فقال : «رحم الله ابَنىْ عفراء ، فهما شركاء فى قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر » فقيل : يا رسول الله ومن قتله معهما ؟ قال : « الملائكة ُ ، وابن مسعود قد شَرك فى قتله » . رواه البيهقى .

وقال البيهق : أخبرنا الحاكم ، أخبرنا الأصمّ ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بُكير ، عن عَنْدِسَة بن الأزهر ، عن أبى إسحاق ، قال : لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البشير ُ يوم بدر بقتل أبى جهل استحلفه ثلاثة أيمان بالله الذى لا إله إلا هو لقد رأيتَه قتيلا ؟ فحلف له ، فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً .

ثم روى البيهقى من طريق أبى نُعيم ،عن سلمة بن رجاء ، عن الشَّعْثَاء ، امرأة من بنى أسد ، عن عبد الله بن أبى أوْفَى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين حين بُشِّر بالفتح وحين جيء برأس أبى جهل .

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بِشر بكر بن خلف، حدثنا سَلَمة بنرجاء، قال حدثتنى شَعْثاء، عن عبد الله بن أبى أوفى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بُشِّر برأس أبى جهل ركعتين.

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أبى ، حدثنا هشام ، أخبرنا مُجَالِد ، عن الشَّعبى ، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله وسلم : إنى مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه رجل بمَقَمَعة معه حتى يغيب فى الأرض ، ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك مراراً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذاك أبو جهل بن هشام ، يعـذّب إلى يوم القيامة » .

وقال الأموى فى مغازيه: سمعت أبى ، حدثنا المجالد بن سعيد ، عن عامر ، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال إنى رأيت رجلا جالساً فى بدر ورجل يضرب رأسه بعمود من حديد حتى يغيب فى الأرض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ذاك أبو جهل وكل به ملك في يفعل به كلا خرج ، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » .

وقال البخارى: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجّج لا يُرى منه إلا عيناه، وهو يُكنى أبا ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش، فملت عليه بمنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه عمليت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها، قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر بن الخطاب فأعطاه إياها، فلما قبض عر أخذها، ثم طلبها عمان منه فأعطاه إياها، إياها، فلما قتل عمان وقعت عند آل على قبض عر أخذها، ثم طلبها عمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عمان وقعت عند آل على قطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل.

وقال ابن هشام : حدثني أبو عبيدة وغيره من أهـل العلم بالمغازى ، أن عمـر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص ، ومر به ؛ إنى أراك كأن فى نفسك شيئا ، أراك تظن أبى قتلت أباك ؟ إلى لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله ، ولكنى قتلت خالى العاص بن هشام بن المغيرة ، فأما أبوك فإبى مررت به وهو يبحث بحث الثّور بروقه ، فحُد ت عنـه وقصد له ابن عمه على فقتله .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وقاتل عُـكَاشة بن مِحْصَن بن حر ثان الأسدى حليف بنى عبد شمس يوم بدر بسيفه حتى انقطع فى يده فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جَذْلا من حطب فقال: « قاتل بهذا ياعكاشة » .

فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هرَّه فعاد سيفا فى يده طويلَ القامة شديد المتن أبيض الحديدة ، فقاتل به حتى فتحالله على المسلمين ، وكان ذلك السيف يسمَّى العَوْن ، ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتله طليحة الأسدى أيام الردة ، وأنشد طليحة فى ذلك قصيدة منها قوله :

عشية غادرتُ ابن أُقْرَم ثاوياً وعُكَّاشة الغَنْمي عند مجالِ وقد أسلم بعد ذلك طليحة ، كما سيأتي بيانه ·

قال ابن إسحاق: وعُـكاشة هو الذي قال حين بَشَر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بسبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: ادع الله أن يجعلني منهم قال: « اللهم اجعله منهم » .

وهذا الحديث مخرَّج في الصحاح والحِسَان وغيرها .

قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فيما بلغنى \_ « منا خـيرُ فارسٍ في العربِ » قالوا: ومن هو يارسول الله ؟ قال « عُكاشة بن محْصن » فقال ضِرار

ابن الأزور : ذاك رجل منا يارسول الله . قال : ليس منكم ، ولكنه منا للحِلْف .

وقد روى البيهتى ، عن الحاكم ، من طريق محمد بن عمر الواقدى ، حدثنى عمر بن عمان الخشنى، عن أبيه ، عن عمته، قالت : قال عكاشة بن محصن : انقطع سيفى يوم بدر فأعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً فإذا هو سيف أبيض طويل ، فقاتلت به حتى هزم الله المشركين ، ولم يزل عنده حتى هلك .

وقال الواقدى : وحدثنى أسامة بن زيد ، عن داود بن الخصين ، عن رجال من بنى عبد الأشهل ، عِدَّة ، قالوا : انكسر سيفُ سلمة بن حريش يوم بدر ، فبقى أعزل لا سلاح معه ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيبا كان في يده مِن عَراجين ابن طاب (١) فقال : اضرب به . فإذا سيف جيد ، فلم يزل عنده حتى قتل يوم جِسْر أبى عبيدة .

# ردُّه عليه السلام عينَ قتادة

قال البيهتي في الدلائل: أخبرنا أبو سعد المالييني ، أخبرنا أبو أحمد بن عَدى ، حدثنا أبو يَعْلَى ، حدثنا أبو يَعْلَى ، حدثنا عبد العزيز بن سليان بن الغسيل ، عن عاصم بن عمر بن قتدادة ، عن أبيه ، عن جده قتادة بن النعان ، أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته ، فأرادوا أن يقطعوها فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لا » فدعاه فغمز حدقته براحته ، فكان لا يدرى أي عينيه أصيب !

وفى رواية : فكانت أحسن عينيه .

وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لمــا أخبره بهــذا الحديث عاصم ابن عمر بن قتادة وأنشد مع ذلك :

<sup>(</sup>١) ابن طاب : ضرب من الرطب.

أنا ابنُ الذى سالَتْ على الخدِّ عينُه فرُدَّت بكفِّ المصطفى أيمًا رَدَ فقال عمر بن عبد عبد العزيز رحمه الله عند ذلك ، منشدا قولَ أمية بن أبى الصلت في سيف بن ذى يَزن ، فأنشده عمر في موضعه حقا :

تلكِ المكارمُ لا قَعْبان من لبن مِيبًا بماء فعادا بعددُ أبوالا

# فصل في قصة أخرى شبيهة بها

قال البيهق : أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن صالح ، أخبرنا الفضل بن محمد الشّعر الى ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، أخبرنا عبد العزيز بن عمران ، حدثنى رفاعة بن يحيى ، عن معاذ بن رفاعة بن رافع ، عن أبيه رافع بن مالك ، قال : لما كان يوم بدر تجمع الناس على أبي بن خلف ، فأقبلت وليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت إبطه ، قال : فطعنته بالسيف فيها طعنة ، ورُميت بسهم يوم بدر ، ففُقئت عينى ، فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعالى ، فما آذانى منها شىء .

وهذا غريب من هــذا الوجــه، وإسناده جيــد ولم يخرجوه. ورواه الطبراني من حديث إبراهيم بن المنذر .

#### \* \* \*

قال ابن هشام : ونادى أبو بكر ابنه عبد الرحمن ، وهو يومئذ مع المشركين لم يُسلم بعد ، فقال : أين مالى ياخبيث ؟ فقال عبد الرحمن :

لم كَيْبَقَ إِلا شَكَّةُ وَكَعْبُوبُ وصارمُ كَيْقَتْل ضُلال الشَّيبُ يعنى لم يبق إلا عدة الحرب وحصان وهو اليَعْبوب، يقا تَل عليه شيوخ الضلالة. هذا يقوله في حال كفره.

وقد روينا في مفازى الأموى ، أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم جعل يمشى هو

وأبو بكر الصديق بين القتلى ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ نُفَاِّق هَاماً ﴾ : فيقول الصِّديق :

> مِنْ رجالِ أعِزَّةٍ علينا، وهم كانوا أعقَّ وأَطْلَا! ذكر طرح رءوس الكفر في بئر يوم بدر

قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن رُومان ، عنعروة ، عن عائشة ، قالت : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا في القليب ، طُرحوا فيه ، إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملاً ها ، فذهبوا ليخرجوه فتزايل [لحُمُه] فأقر و وألقوا عليه ماغيّبه من التراب والحجارة .

فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم فقال: « ياأهل القليب، هل وجدتم ماوعدكم ربكم حقاً ، فإنى قد وجدت ماوعدني ربي حقا؟ ».

قالت فقال له أصحابه : يارسول الله أتسكلم قوماً موتى ؟ !

فقال : « لقد علموا أنّ ماوعدهم ربُّهم حق » .

قالت عائشة : والناس يقولون : لقد سمعوا ماقلتُ لهم . وإنمــا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد علموا .

قال ابن إسحاق : وحدثني خُميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : سمع أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله من جوف الليل وهو يقول « ياأهل القَليب ، ياعتبا ابن ربيعة ، وياشيبة بن ربيعة ، وياأمية بن خلف ، وياأبا جهل بن هشام، فعد د من كاز منهم في القليب ، هل وجدتم ماوعد ربكم حقا فإني قد وجدت ماوعد بي ربي حقا .

فقال المسلمون : يارسول الله أتنادى قوما قد جَيَّفُوا ؟ .

فقال: « ماأنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني » . وقد رواه الإمام أحمد عن ابن أبي عَدى،عن حميد ، عن أنس. فذكر نحوه . وهذا على شرط الشيخين .

قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم ، كذَّ بتمونى وصدقنى الناس ، وأخرجتمونى وآو الى الناس ، وقاتلتمونى ونصرنى الناس ؛ هل وجدتم ماوعدكم ربكم حقا ؟فإنى قد وجدت ما وعدنى ربى حقا » .

قلت : وهذا بمــاكانت عائشة رضى الله عنهــا تتأوله من الأحاديث ، كما قد نجمع ماكانت تتأوله من الأحاديث في جزء ، وتعتقد أنه معارض لبعض الآيات .

وهذا المقام بماكانت تعارض فيه قولَه : « وما أنت بِمُسْمِع مَنْ فىالقبور » وليس هو بمعارض له ، والصواب قول الجمهور من الصحابة ومَن بعدهم ، للأحاديث الدالة نصًّا على خلاف ماذهبت إليه رضى الله عنها وأرضاها ·

وقال البخارى : حدثنا عُبيد بن إسماعيل ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : ذُكر عند عائشة أن ابن عمر رفّع إلى النبى صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذّب فى قبره ببكاء أهله . فقالت: رحمه الله ! إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه ليعذب بخطيئته وذنبه ، وإن أهله ليبكون عليه الآن » .

قالت: وذاك مثل قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القَليب وفيه قتلى بدر من المشركين ، فقال لهم ماقال ، قال : إنهم ليسمعون ما أقول . وإنما قال : « إنهم الآن ليعلمون أن ماكنت أقول لهم حق » ثم قرأت : « إنك لا تُسْمع الموتى » و « ما أنت بمُسْمع مَنْ فى القبور » تقول : حين تبوأوا مقاعدهم من النار . وقد رواه مسلم عن أبى كُرَيب عن أبى أسامة به .

وقد جاء التصريح بسماع الميت بعد دفنه فى غير ماحديث ، كما سنقرر ذلك فى كتاب الجنائز من الأحكامالكبير إن شاء الله .

ثم قال البخارى: حدثنى عثمان ، حدثنا عَبْدَة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : وقف النبى صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال : « هل وجدتم ماوعدَ ربكم حقا » ثم قال : « إنهم الآن يسمعون ما أقول لهم » .

وذُكر لعائشة فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: « إنك لا تُسْمع الموتى » حتى قرأت الآية. وقد رواه مسلم عن أبى كُريب، عن أبى أسامة ، وعن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن وكيع ، كلاها عن هشام بن عروة.

\* \* \*

وقال البخارى: حدثنا (١) عبد الله بن محمد ، سمع رَوْحَ بن عُبادة ، حدثنا سعيد بن أبى عَرُوبة ، عن قتادة قال : ذَكر لنا أنس بن مالك ، عن أبى طلحة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقُذفوا فى طَوِي (٢) من أطواء بَدْر خبيث مُخبث ، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرّصة (٣) ثلاث ليال ، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ، ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا ماذرى ينطلق إلا لبعض حاجته . حتى قام على شفة الر كي ، فعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يافلان بن فلان ، ويافلان بن فلان ، يسر كم (١) أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ! » .

فقال عمر : يارسول الله ماتـكلِّم من أجساد لا أرواح فيها ؟

<sup>(</sup>١) البخارى: حدثني . (٢) الطوى :البُّر المبنية بالحجارة (٣) العرصة :الموضع الواسع لابناءفيه .

<sup>(</sup>٤) البخارى: أيسركم .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « والذي نفس محمد بيــده ما أنتم بأسمعَ لماً أقول منهم » .

قال قَتَادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قولَه توبيخا وتصغيراً ونقِمْةً وحسرةً وندما . وقد أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق ، عن سعيد بن أبى عروبة .

ورواه الإمام أحمد ، عن يونس بن محمد المؤدب ، عن شيبان بن عبد الرحمن ، عن قتادة ، قال : حدَّث أنس بنمالك. فذكر مثله . فلم يذكر أبا طلحة . وهذا إسناد صحيح ، ولكن الأول أصح وأظهر . والله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثة أيام حتى جيّفوا، ثم أتاهم فقام عليهم فقال: « يا أمية ابن خلف، يا أبا جهل بن هشام، ياعتبة بن ربيعة، ياشيبة بن ربيعة، هل وجدتم ماوعد ربكم حقا؟ فإنى قد وجدت ماوعدنى ربى حقا».

قال: فسمع عمر صوته فقال: يارسول الله أتناديهم بعد ثَلَاث وهل يسمعون؟ يقول الله تعالى: « إنك لا تُسْمع الموتى » فقال: « والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا ».

ورواه مسلم ، عن هُدْبة بن خالد ، عن حماد بن سلمة به .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت:

عرفتُ ديارَ زينب بالكَثيبِ كَخَطُّ الوَحْى في الورق القَشِيبِ (١) تداولَهِ الرياحُ وكُلُّ جَوْنِ مِن الوَسْمَى (٢) مُنْهُمْ سَكُوبِ فَأَمْسَى رَسْمُهُ الرياحُ وكُلُّ جَوْنِ يَبَابًا بعد سَاكنها الحبيبِ فَدَعْ عنك التذكُّرُ كُلَّ يومٍ ورُدَّ حرارةَ القلب الكئيبِ (٣)

(١) الوحي: الكتابة . (٢) الوسمى: مطر الخريف . (٣) ابن هشام: الصدر الكئيب .

بصِدْق غير إخبار الكذوب لنا في المشركين من النَّصيب بدَتْ أَرَكَانُهُ جُنْحَ الغــــروب على الأعــداء في لَفْح الحروب وكلُّ مُجَرَّب خاطى الـكُموب بنو النَّجار في الدين الصَّليب وعُتْبة قد ترَكْنا بالجبوب (١) ذوی حسب إذا نُسبوا حسیب قذفناهم كباكب في القَليب 

بما صنع المليك عسداة بدر غيداة كأن جَمْعَهم حِرالا فلاقينــــاهمُ منّا بجمع أمام محمـــد قد وازروه بأيديهم صوارم مُرْهَفـاتْ بنو الأوس الفطارف وازرَتْها فغــادرنا أبا جيل صريعـــــــا وشيبةً قد تركنـا في رجال فها نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأى مصيب

قال ابن إسحاق : ولما أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن 'يُلقوا في القَليب أُخذ عتبة بن ربيعة فسُحب في القليب ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ فيما بلغني ــ في وجه أبى حذيفة بن عتبة فإذا هو كثيب قد تغيَّر لونه فقال : « ياحذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟ » أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال : لا والله يارسول الله ، ما شكَّتْ في أبي ولا في مَصْرعه ، ولكني كنت أعرف مِن أبى رأياً وحلماً وفضلا ، فكنت أرجو أن يهديه ذلك للإسلام ، فلما رأيت ما أصابه ، وذكرت ما مات عليه من الكفر بعدَ الذي كنت أرجو له ، أحزنني ذلك . فدعاً له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيراً .

<sup>(</sup>١) الجبوب: وحه الأرد.

وقال البخارى: حدثنا الحميدى ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس : « الذين بَدَّلُوا نعمة الله كُفْراً » قال : هم والله كفار قريش . قال عمرو : هم قريش،ومحمد نعمة الله : « وأحَلُّوا قومَهم دارَ البوار » قال : النار يوم بدر .

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت:

قومى الذين همُ آوَوْا نبيَّهم وصدَّقوه وأهـلُ الأرض كفارُ لمّا أتاهم كريمُ الأصل مختارُ من كان جارهمُ داراهي الدار(١) مهاجرين وقَسْمُ الجاحد(٢) النارُ لو يعلمون يقينَ العــــلم ماسارُوا إن الخبيث لمن والاه غَـــرَّارُ شرَّ الموارد فيمه الخزيُ والعارُ

إلا خصائصَ أقوامٍ همُ سَلَفُ \* للصالحين من الأنصار أنصارُ مستبشرين بقَسْمِ الله قولَهِم أهـ الله وسهلا ففي أمن وفي سعة منع النبيُّ ونعم القَسْم والجـــارُ [ فأنزلوه بدار لا يُخاف بهــــا وقاسَموهم بها الأموالَ إذ قَدِموا سِرْنا وساروا إلى بدر كخينهم والاهم (٣) بغـــرور ثم أسلَمهم وقال إنى لكم جارٌ فأوْرَدهم ثم التقينـــا فو لَّوا عن سَر اتهم مِنْ مُنْجِدين ومنهم فرقة عارُوا

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيي بنأبي بكر وعبد الرزاق، قالا: حدثناإسرائيل، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتلى قيل له : عليك العير ليس دونها شيء . فناداه العباس وهو في الوثاق : إنه لا يصلح لك . قال : لم؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين ، وقد أنجِز لك ماوعدك.

 <sup>(</sup>١) من ابن هشام . (٢) الأصل : الجاهل . وما أثبته عن ابن هشام

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : دلاهم

وقد كانت جملة مَن قُتُل من سَراة الكفار يوم بدر سبعين ، هـذا مع حضور ألف من الملائكة .

وكان قَدرُ الله السابق فيمن بق منهم أنْ سيُسْلم منهم بشركتير ، ولو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحداً فأهلكهم عن آخرهم ، ولكن قَتلوا من لا خير فيه بالكليّة.

وقد كان فى الملائكة جبر يل الذى أمره الله تعالى فاقتلع مدائن قوم لوط، وكنَّ سَبْعا فيهن من الأمم والدواب والأراضى والمزروعات، وما لا يعلمه إلا الله ، فرفعهن حتى بلغ بهن عنانَ السماء على طرف جناحه، ثم قلبهن منكسات وأتبعهن بالحجارة التى سوِّمت لهم . كما ذكرنا ذلك فى قصة قوم لوط .

وقد شرع الله جهاد المؤمنين للكافرين ، وبين تعالى حكمه فى ذلك فقال : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضَرْبَ الرِّقاب ، حتى أَثْخَنْتموهم فشُدُّوا الوَثاق فإمّا مَنَّا بعد وإما فداء ، حتى تَضع الحربُ أَوْزارَها ، ذلك ولو يشاء الله لا نتصر منهم ولكن ليَبْلو بعضَ م ببعض » (۱) الآية . وقال تعالى : « قاتلوهم يُعدن بهم الله بأيديكم ويُخْزِهم ويَنْصركم عليهم ويَشف صدور قوم مؤمنين . ويُذْهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء » (۲) الآية .

فكان قتلُ أبى جهل على يدى شاب من الأنصار ، ثم بعد ذلك يوقف عليه عبد الله بن مسعود ومسك بلحيت وصعد على صدره حتى قال له : لقد رقيت مرتقى صعبا يارُوَ يْعَى الغنم . ثم بعد هذا حَـزَ وأسَه واحتمله حتى وضعه بين يدى رسول الله .

<sup>(</sup>١) سورة محمد ٤ .

فشفى الله به قلوب المؤمنين ، كان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة أو أن يَسْقط عليــه سقفُ منزله أو يموت حتف أنفه ! والله أعلم .

\* \* \*

وقد ذكر ابن إسحاق فيمن قُتل يوم بدر مع المشركين ، بمن كان مسلما ولكنه خرج معهم تَقية منهم ، لأنه كان فيهم مضطهدا قد فتنوه عن إسلامه ، جماعة منهم : الحارث بن زَمْعة بن الأسود ، وأبو قيس بن الفاكه ، [ وأبو قيس بن الوليد, بن المغيرة ] (۱) وعلى بن أمية بن خلف ، والعاص بن مُنَبه بن الحجاج .

قال: وفيهم نزل قوله تعالى: « إن الذين توَ فاهم الملائكةُ ظالمى أنفسهم ، قالوا: فيم كنتم . قالوا: كنا مُسْتَضْعفين فى الأرض. قالوا: ألم تكن أرضُ الله واسعةً فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً » (٢).

وكان جملة الأسارَى يومئذ سبمين أسيراً ، كما سيأتى الـكلام عليهم فيما بعد إن شاء الله ، منهم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمه العباس بن عبد المطلب ، وابن عمه عمه عَقِيل بن أبى طالب ، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب .

وقد استــدل الشافعي والبخاري وغــيرها بذلك على أنه ليس كلُّ مَنْ مَلَكَ ذا رحم تَعْرم يَعْتق عليــه ، وعارضوا به حــديث الحسن ، عن ابن سمرة في ذلك . فالله أعلم.

وكان فيهم أبو العاص ابن الربيع بن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

#### فصــــل

وقد اختلف الصحابة في الأسارى : أُيْقْتلون أُو 'يْفَادُون على قولين .

كما قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم ، عن تُحميد، عن أنس ، وذُكر رجل ، عن الحسن ، قال : استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فى الأسارى يوم بدرفقال: « إن الله قد أمْكَنكم منهم » .

قال : فقام عمر فقال: يارسول الله اضرب أعنا قهم ، قال : فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم .

ثم عاد النبي فقال للناس مثل ذلك ، فقام أبو بكر الصديق فقال : يارسول الله نوى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء .

قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، فعفًا عنهم و قَبل منهم الفداء.

قال وأنزل الله تعالى : « لولا كتابُ من الله سَبَق لمسَّكُم » الآية .

انفرد به أحمد .

وقد روى الإمام أحمد ، واللفظ له ، ومسلم وأبو داود والترمذى وصححه وكذا على ابن المَدِيْني وصحَحه، من حديث عِكْرمة بن عمار ، حدثنا سِمَاكُ الحنفي أبو زُميل ، حدثني ابن عباس ، حدثني عمر بن الخطاب قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يوم بدر وهم ثلاثمة ونيف ، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة .

فذكر الحـديثكا تقـدم إلى قوله: فقتــل منهم سبعون رجــلا، وأسر منهم سبعون رجلا.

واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليًا وعمر ، فقال أبو بكر : يارسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ، وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية ، فيكون ما أحدناه قوة لنا على الـكفار ، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عصدا .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ماترى يا بن الخطاب؟ » قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبوبكر ، ولكن أرى أن تمكننى من فلان ، قريب لعمر ، فأضرب عنقه ، وتمكن عليًّا من عَقيل فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه ، حتى يعلم الله أنه ليست فى قلو بنا هَوداة للمشركين ، وهؤلاء صناديدهم وأثمتهم وقادتهم .

فهُوِی رسول الله صلی الله علیـه وسـلم ماقال أبو بکر ولم یَهُوَ ماقلت وأخـذ منهم الفداء.

فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وها يبكيان فقلت: يارسول الله أخبرنى ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت ، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائك ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للذى عَرض على أصحابُك مِنْ أَخْذَهم الفداء ، قد عُرض على عذا بُـكم أدنَى من هذه الشجرة » . لشجرة قريبة .

وأنزل الله تعالى : إلا ماكان لنبيّ أن يكون له أَسْرَى حتى يُثْخِن فى الأرض، ترويدن عرَضَ الدنيا إوالله يريد الآخرة والله عزيز حكيم . لولا كتاب مِن الله سبق لمسَّكم فيما أخذتم » من الفُداء ، ثم أحل لهم الفنائم. وذكر تمام الحديث .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعش ، عن عرو بن مُرَّة ، عن عبيدة ، عنعبد الله ، قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تقولون في هؤلاء الأسرى ؟ قال : فقال أبو بكر : يارسول الله قومُك وأهلك استَبْقهم واسْتَأْنِ بهم لعل الله أن يتوب عليهم .

قال : وقال عمر : يارسول الله أخرجوك وكذبوك ، قَرِّبهم فاضرب أعناقهم .

قال: وقال عبد الله بن رَواحة: يارسول الله انظر وادياً كثيرَ الحطب فأدْخلهم فيه ثم أضرمه عليهم ناراً.

قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلمولم يردّ عليهم شيئاً. فقال ناس: يأخذ بقول أبى بكر. وقال ناس: يأخذ بقول عر، وقال ناس يأخذ بقول عبدالله بن رواحة . فخرج عليهم فقال: « إن الله كيلين قلوب رجال فيه حتى تكون أثين من اللين وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أثين من اللين وإن الله ليشد قلوب رجال فيه متى حتى تكون أشد من الحجارة ، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبر اهيم قال: « إنْ تعذّ بهم فإنهم ومن عصانى فإنك غفور رحيم » ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: « إنْ تعذّ بهم فإنهم عبادُك ، وإنْ تعفر لهم فإنك أنت العزيز ُ الحكيم » وإن مثلك ياعمر كمثل نوح قال: « ربّ لا تذَرْ على الأرض من الكافرين دَيّارا » وإن مثلك ياعمر كمثل موسى قال: « ربّنا اطمس على أموالهم واشد دُعلى قلو بهم فلا يُؤمنوا حتى بروا العذاب الأليم » أنتم عالم فلا يبقين أحد إلا بفداء أو ضر به عنق . قال عبد الله : فقلت: يارسول إلا شهيل بن بيضاء فإنى قد سمعته يذ كر الإسلام . قال : فسكت .

قال: فما رأيتني في يومٍ أخوف أنْ تقع على حجارة من السماء من ذلك اليوم . حتى قال: « إلا سهيل بن بيضاء » .

قال: فأنزل الله: « ما كان لنبى أن يكون له أَسْرَى حتى مُيثْخِنَ فى الأرض ، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ، لولا كتابُ من الله سَبَق لمسَّكم» إلى آخر الآيتين .

وهكذا رواه الترمذي والحاكم من حديث أبى معاوية ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ورواه ابن مردويه من طريق عبدالله بن عمر وأبى هريرة بنحو ذلك . وتمد روى عن أبى أيوب الأنصاري بنحوه .

وقد روى ابن مردويه والحاكم في المستدرك ، من حديث عبيد الله بن موسى ،

حدثنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : لما أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس فيمن أسر ، أسره رجل من الأنصار . قال : وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « إنى لم أنهم الليلة من أجل عمى العباس ، وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه » قال عمر : أفا تيهم؟ قال : نعم .

فأتى عمر الأنصارَ فقال لهم : أرسلوا العباس . فقالوا : لا والله لا نرسله . فقال لهم عمر : فإنْ كان لرسول الله رضاً ؟ قالوا فإن كان له رضا فخُـدُه . فأخذه عمر ، فلما صار في يده قال له عمر : ياعباس أسْلم ، فوالله لئن تُسْلم أحب إلى من أن يسلم الخطاب . وماذاك إلا لما رأيت رسول الله يعجبه إسلامك .

قال: واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: عشيرتُك فأرسانُهم. واستشار عمر فقال: اقتلهم. فأنزل الله: « ماكان لنبيّ أَنْ يكون له أَسْرَى حتى يُثْخن فى الأرض » الآية.

ثم قال الحاكم فى صحيحه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

وروى الترمذى والنسائى وابن ماجه ، من حديث سفيان الثورى ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة ، عن على ، قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : خيِّر أصحابك في الأسارى إن شاءوا الفداء وإن شاءوا القتل ، على أن يقتل عاماً قابلا منهم مثلهم . قالوا : الفداء أو يقتل منا .

وهذا حديث غريب جداً ، ومنهم من رواه مرسلا عن عبيدة .والله أعلم .

وقد قال ابن إسحاق ، عن ابن أبي تجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في قوله : « لولا كتابٌ من الله سَبَق لمسَّكم فيما أخذتم عذابٌ عظيم » يقول : لولا أنى لا أعذّب من عصانى حتى أتقدم إليه لمسَّكم فيما أخذتم عذاب عظيم .

وهكذا روى عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد أيضا . واختاره ابن إسحاق وغيره .

وقال الأعمش: سَبَق منه ألا يعذِّب أحداً شهد بدراً. وهكذا روى عن سعد بن أبى وقاص وسعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح.

وقال مجاهد والثورى: « لولا كتابٌ من الله سبَّق » أى لهم بالمغفرة.

وقال الوالبيّ : عن ابن عباس ، سبق في أمّ الكتاب الأول أن المعام وفداء الأسارى حلال لـكم ، ولهذا قال بعده : « فكُلوا مما غَنمتم حلالاً طيّبا » .

وه كذا روى عن أبى هريرة وابن مسعود وسعيد بن جُبير وعطاء والحسن وقَتادة والأعمش ، واختاره ابن جرير .

وقد ترجَّح هذا القول بما ثبت في الصحيحين ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعطيت خساً لم يُعطين أحدُ من الأنبياء قبلي ؛ نُصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجُعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ، وحَلت لى العنائم ولم تحل لأحد قَبْلى ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبى يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة » .

وروى الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم « لم تحل الغنائم لسُود الرءوس غيرنا » .

ولهذا قال تعالى : « فَكُلُوا بَمَا غَيْمُتُم حَلَالاً طَيِّبًا » فَأَذِنِ الله تعالى فى أكل الغنائم وفداء الأسارى .

وقد قال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العَبْسى ، حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا شعبة ، عن أبى العَنْبس ، عن أبى الشعثاء ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعائة ، وهذا كان أقل ما فودى به أحد منهم من المال ، وأكثر ما فُودى به الرجل منهم أربعة آلاف درهم .

وقد وعد الله من آمَن منهم بالخلَف عما أُخذ منه فى الدنيا والآخرة ، فقال تعالى : « يا أيها النبيُّ قل لمن فى أيديكم من الأَسْرى إنْ يَعْلم الله فى قلوبكم خيراً يُوْتَ كم خيراً مما أُخذ منكم ويغفر لكم » الآية .

وقال الوالبيّ ، عن ابن عباس ، نرّلت في العباس ففادي نفسه بالأربعين أوقية من ذهب . قال العباس : فا آناني الله أربعين عبداً . يعني كلهم يتجر له . قال : وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثناؤه .

وقال ابن إسحاق : حدثنى العباس بن عبد الله بن مَعْبَد (١) ، عن بعض أهله ، عن ابن عباس ، قال : لما أمسكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق ، بات النبى صلى الله عليه وسلم ساهراً أول الليل ، فقال له أصحابه : مالك لا تنام يا رسول الله ؟ فقال : سمعت أنين عمى العباس فى وثاقه » فأطلقوه ، فسكت ، فنام رسول الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق : وكان رجلا موسراً ففادى نفسه بمائة أوقية من ذهب .

قلت : وهذه المائة كانت عن نفسه وعن ابنى أخويه عَقيل ونوفل ، وعن حليفه عتبة بن عمرو أحد بنى الحارث بن فير ، كما أمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادعى أنه كان قد أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمّا ظاهرك فكان علينا ، والله أعلم بإسلامك وسيجزيك » فادَّعى أنه لا مال عنده .

قال: « فأين المـال الذى دفنته أنت وأمّ الفضل وقلت لها: إنْ أُصبت فى سفرى فهذا لبنى الفضل وعبد الله وقثم؟ » .

فقال : والله إنى لأعلم أنك رسول الله ، إنّ هذا شيء ما عَلمه إلا أنا وأم الفضل . رواه ابن إسحاق ، عن ابن أبي نَجِيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس .

وثبت في صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة ، قال الزهرى : حدثني أنس (١) الأصل : معقل . وهو تحريف . وهو العباس بن عبد الله بن عبد الله الماشمي المدنى .

ابن مالك ، قال : إن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إيذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه . فقال : « لا والله لا تَذَرُون منه درهما » .

قال البخارى: وقال ابراهيم بن طَهُمان ، عن عبد العزيز بن صُهيب ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتى بمال من البحرين فقال: « انثروه في المسجد » فكان أكثر مال أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ جاء العباس فقال: يارسول الله أعطنى، إنى فاديت نفسي وفاديت عقيلاً . فقال : خذ . فحثا في ثوبه ، ثم ذهب يقله فلم يستطع ، فقال مُر ، بعضَهم يرفعه إلى " . قال : لا . فارفعه أنت على " . قال : لا . فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع ، فقال : لا . قال : لا . فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع ، فقال : لا . قال : لا . فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع ، فقال : ثمر ، بعضهم يرفعه إلى " . قال : لا . قال : لا . فنثر منه أن على كاهله ثم انطلق . فما زال مُر بعمر وحتى خَفي علينا عجباً من حرصه ! فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم .

وقال البيهق : أخبرنا الحاكم ، أخبرنا الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس ، عن أسباط بن نصر ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدى ، قال : كان فداء العباس وابنى أخويه عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، كلُّ رجل أربعائة دينار ، ثم توعّد تعالى الآخرين فقال : « وإنْ يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قَبْلُ فأمْكن منهم والله عليم حكيم » .

### فصـــل

والمشهور أن الأسارى يوم بدر كانوا سبعين ، والقتلى من المشركين سبعين كما ورد في غير ماحديث بمـا تقدم وسيأتى إن شاء الله ، وكما في حديث البراء بن عازب في صحيح البخارى أنهم قتلوا يوم بدر سبعين ، وأسروا سبعين .

وقال موسى بن عقبة : قُتل يوم بدر من المسلمين من قريش ستة ومن الأنصار

عمانية ، وقتل من المشركين تسعة وأربعون ، وأسر منهم تسعة وثلاثون .

هَكَذَا رُواهُ البِهْقِي عَنْهُ .

قال: وهكذا ذكر ابن كميمة ، عن أبى الأسود ، عن عروة ، فى عدد من استشهد من المسلمين وقتل من المشركين .

ثم قال: أخبرنا الحاكم ، أخبرنا الأصم ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكير ، عن محمد بن إسحاق ، قال: واستشهد من المسلمين يوم بدر أحد عشر رجلا أربعة من قريش وسبعة من الأنصار ، وقتل من المشركين بضعة وعشرون رجلا.

وقال فى موضع آخر : وكان مع رسول الله صلى الله عليــه وسلم أربعون أسيراً ، وكانت القتلى مثل ذلك .

ثم روى البيهقى ، من طريق أبى صالح ، كاتب الليث ، عن الليث ، عن عُقَيل ، عن الأنصار عن الأنصار ورجل من الأنصار وقتل يومئذ من المشركين زيادة على سبعين ، وأسر منهم مثل ذلك .

قال: ورواه ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، قال: قال البيهقى: وهو الأصح فيما رويناه فى عدد من ُقتل من المشركين وأُسر منهم.

ثم استدل على ذلك بما ساقه هو والبخارى أيضا من طريق أبى إسحاق ، عن البراء ابن عازب ، قال : أمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير ، فأصابوا منا سبعين . وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدأصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة ، سبعين أسير ، وسبعين قنيلا .

قلت : والصحيح أن جملة المشركين كانوا مابين التسمائة إلى الألف .

وقد صرَّح قَتادة بأنهم كانوا تسعائة وخمسين رجلا ، وكأنه أخذه من هـذا الذى ذكرناه . والله أعلم .

وفى حديث عمر المتقدم أنهم كانوا زيادة على الألف ، والصحيح الأول ، لقوله عليه السلام « القومُ مابين التسعائة إلى الألف » .

وأما الصحابة يومئذ فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ، كما سيأتى التنصيص على ذلك وعلى ، أسمائهم إن شاء الله .

وتقدم فى حديث الحسكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس أن وقعـة بـدركانت يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان ، وقاله أيضاً عروة بن الزبير وقتادة وإسماعيل والسَّدى السكبير وأبو جعفر الباقر .

وروى البيهق ، من طريق قتيبة ، عن جرير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عبدالله بن مسعود في ليلة القدر ، قال : « تحرُّوها الإحدى عشرة بَقين فإن صبيحتها يوم بدر » .

قال البيهقى : وروى عن زيد بنأرقم، أنه سئل عن ليلة القدر فقال : ليلة تسع عشرة ما شـك . وقال : يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .

قال البيهقى : والمشهور عن أهل المغازى أن ذلك لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان .

ثم قال البيهقى : أخــبرنا أبو الحسين بن بشران ، حــدثنــا أبو عمرو بن السَّماك ، حــدثنــا حنبل بن إسحاق ، حدثنا أبو نُعَيم ، حدثنا عمرو بن عثمان ، سمعت موسى بن طلحة يقول : سئل أبو أيوب الأنصارى عن يوم بدر ، فقال : إما لسبع عشرة خلَت ، أو ثلاث عشرة خلت ، أو لإحدى عشرة بقيت ، وإما لسبع عشرة بقيت .

وهذا غريب جداً .

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة قُباث بن أَشْيم الليْمي ، من طريق الواقدى ] ( ٣٠ – السيرة ٢ )

وغـبره بإسنادهم إليه ، أنه شهد يوم بدر مع المشركين ، فذكر هزيمتهم مع قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وجعلت أقول فى نفسى : ما رأيت مثل هـذا الأمر فر منه إلا النساء ، والله لو خرجت نساء قريش بالسّهاء (١) ردت محمداً وأصحابه . فلما كان بعد الخندق قلت: لو قدمت المدينة فنظرت إلى ما يقول محمد . وقد وقع فى نفسى الإسلام، قال : فقدمتها فسألت عنه ، فقالوا : هو ذاك فى ظل المسجد فى ملا من أصحابه . فأتيته وأنا لا أعرفه من بين أصحابه ، فسلمت فقال : يا قبات بن أشيم ، أنت القائل يوم بدر : ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء ؟ فقلت : أشهد أنك رسول الله فإن هذا الأمر ما خرج منى إلى أحد قط ولا تزمزمت به ، إلا شيئاً حدثت به نفسى ، فاولا أنك نبى ما أطلعك عليه ، هم أبايعك على الإسلام فأسلمت (٢) ] .

#### فص\_\_\_\_ل

وقد اختلفت الصحابة رضى الله عنهم يوم بـدر فى المغانم من المشركين يومئذ لمن تـكون منهم .

وكانوا ثَلاثة أصناف حين ولَّى المشركون : ففرقة أَحْدَقت برسول الله صلى الله عليه وسلم تحرسه ، خوفًا من أن يرجع أحد من المشركين إليه .

وفرقة ساقت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون .

وفرقة جمعت المغانم من متفرقات الأماكن .

فادَّعى كلُّ فريق من هؤلا ً أنه أحقُّ بالمغنم من الآخرين لما صنع من الأمر المهم .
قال ابن إسحاق : فحدثنى عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن سليان بن موسى ،
عن مكحول ، عن أبى أمامة الباهلى قال : سألت عبادة بن الصامت ، عن الأنفال فقال:
فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى النَّفل وساءت فيه أخلاقنا ، فنزعه الله من أيدينا

<sup>(</sup>١) السهاء: جمر سهوة . وهي القوس المواتية . (٢) سقط من ١٠

فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقسمه بين المسلمين عن بواء . يقول : عن سواء. وهكذا رواه أحمد عن محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق به .

ومعنى قوله: «على الدواء» أى ساوى فيها بين الذين جمعوها، وبين الذين النه النه الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الماء التعصيص بها فريقاً منهم من ادعى التخصيص بها

ولا ينفى هذا تخميسَها وصرف اللهمس فى مواضعه ، كما قد يتوهمه بعض العلماء ، منهم أبو عبيدة وغيره ، والله أعلم . بل قد تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار من مغانم بدر .

قال ابن جرير: وكذا اصطفى جملاً لأبى جهل كان فى أنف بُرَةٌ من فضة ، وهذا قبل إخراج الخمس أيضاً .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن ابن الحارث بن عبد الله بن عباس بن أبى ربيعة ،عن سليمان بن موسى ، عن أبى سلام ، عن أبى أمامة ، عن عبادة بن الصامت ، قال : خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدراً ، فالتقى الناس فهزم الله العدو ، فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون ، وأكبت طائفة على المَعْنم يحوزونه ويجمعونه ، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة ، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعو الفنائم: نحن حويناها وليس لأحدقيها نصيب ، وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم بأحق به منا ، نحن نفينا منهاالعدو وهزمناهم ، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم : خفنا أن يصيب العدو منه غرة وأصلحوا ذات بَينْ كم وأطيعوا « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للهوالرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بَينْ كم وأطيعوا الله ورسولة إن كنتم مؤمنين » .

فقسمها رسول الله بين المسلمين : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفَل الربع ، فإذا أقبل راجعا نفل الثاث ، وكان يكره الأنفال .

وقد روى الترمذى وابن ماجه ، من حديث الثورى ، عن عبد الرحمن بن الحارث آخره . وقال الترمذى : هـذا حـديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه . وقد روى أبو داود والنسائى وابن حبان والحاكم من طرق ، عن داود بن أبى هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا . فسارع فى ذلك شبان الرجال وبتى الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت الغنائم جاءوا يطلبون الذى جعل لهم ، قال الشيوخ : لا تستأثروا علينا ، فإنا كنا ردءا لكم لو انكشفتم لفئتم إلينا . فتنازعوا ، فأنزل الله تعالى : هيألونك عن الأنفال ، قل الأنفال ، قال الأنفال ، قل الأنفال ، قل الأنفال ، قل الأنفال ، قل الأنفال ، قال ال

وقد ذكرنا في سبب نزول هـذه الآية آثاراً أخر يطول بسطها هاهنا

ومعنى الكلام: أن الأنفال مَرْجعها إلى حَكَمَ اللهُ ورسوله يحكمان فيها بما فيه المصلحة للعباد في المعاش والمعاد ، ولهذا قال تعالى : « قل الأنفالُ لله والرسولِ فاتقوا الله وأصلحوا ذاتَ بَيْنَكُم وأَطيعوا الله ورسوله إنْ كنتم مؤمنين » .

ثم ذكر ماوقع فى قصة بدر ، وماكان من الأمر حتى انتهى إلى قوله : « واعلموا أنَّ ماغَنمتم من شىء فأنَّ لله خُمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» الآية فالظاهر أن هذه الآية مبينة لحم الله فى الأنفال الذى جعل مردَّه إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، فبيَّنه تعالى وحكم فيه بما أراد تعالى ، وهو قول أبى زيد .

وقد زعم أبو عُبيد القاسم بن سَلاَم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قسم غنائم بدر على السَّواء بين الناس ، ولم يخمَّسها . ثم نزل بيان الخُمْس بعـــد ذلك ناسخا لما تقدم .

وهكذا روى الوالبيّ ، عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد وعكرمة والسُّدى ، وفى هذا نظر . والله أعلم . فإن فى سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها فى غزوة بدر ، فيقتضى أن أن ذلك نزل جملةً فى وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضى نَسْخَ بعضه بعضاً .

ثم فى الصحيحين عن على رضى الله عنه ؟ أنه قال فى قصة شار فَيــه اللذين اجَتَبَّ أَسْنِمَتهما حمزة ، أن إحداها كانت من الخمس يوم بدر ، مايردُّ صريحا على أبى عبيدأن غنائم بدر لم تخمَّس . والله أعـلم . بل خمِّست كما هو قول البخارى وابن جَرير وغيرها ، وهو الصحيح الراجح . والله أعلم .

### فصـــل

فى رجوعه عليه السلام من بدر إلى المدينة ، وماكان من الأمور فى مسيره إليها مؤيّداً منصوراً ، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام

وقد تقـــدم أن الوقعة كانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضات سنة اثنتين من الهجرة .

وثبت فى الصحيحين أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرْصة ثلاثة أيام ، وقد أقام عليه السلام بَعْرُصة بَدْر ثلاثة أيام كما تقدم ، وكان رحيله منها ليلة الاثنين ، فركب ناقته ووقف على قَليب بدر ، فقرع أولئك الذين سُحبوا إليه كما تقدم ذكره .

ثم سار عليه السلام ومعه الأسارى والغنائم الكثيرة ، وقد بعث عليه السلام بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله وجحده وبه كفر ؛ أحدها عبد الله بن رواحة إلى أعالى المدينة ، والثانى زيد بن حارثة إلى السافلة .

قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر حين سوّينا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها عثمان بن عفان رضى الله عنه قد احتبس عندها يمرّضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ضرب له رسول الله بسهمه وأجره فى بدر .

قال أسامة : فلما قدم أبى زيدُ بن حارثة جئته وهو واقف بالمصلى وقد غشيه الناس وهو يقول :قُتل عتبة بن ربيعة ، وأبو جهل بن هشام ، وزَمعة بن الأسود ، وأبو البَخْترى العاص بن هشام ، وأمية بن خلف ، و نبيه ومُنَبة ابنا الحجاج . قال : قلت : ياأبة أحتُّ هذا ؟ قال : إى والله يابنى .

وروى البيهقى من طريق حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسامة ابن زيد ، أن النبى صلى الله عليه وسلم خلف عثمان وأسامة بن زيد على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء زيدُ بن حارثة على العَضْباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة ، قال أسامة : فسمعت الهَيْعة فخرجت ، فإذا زيد قد جاء بالبشارة ، فوالله ماصد قت رأينا الأسارى ، وضرب رسول الله صلى الله عايه وسلم لعثمان بسهمه .

#### \* \* \*

وقال الواقدى : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من بدر العصر الله ثيل ، فلما صلى ركعة تبسّم ، فسئل عن تبسمه فقال : يرى ميكائيل وعلى جناحه النّقع فتبسم إلى وقال : إنى كنت في طلب القوم . وأتاه جبريل حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أننى معقود الناصية وقد عَصم تُنْيَيْه الغبار فقال : يامحمد إن ربى بعثنى إليك وأمرنى ألا أفارقك حتى ترضى ، هل رضيت ؟ قال : نعم.

قال الواقدى: قالوا: وقد مرسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد الله ابن رواحة من الأثيل فجاءا يوم الأحد حين اشتد الضحى، وفارق عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة من العقيق، فجعل عبد الله بن رواحة ينادى على راحلته: يامعشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المشركين وأسرهم، قُتل ابنا ربيعة، وابنا الحجاج، وأبو جهل، وقتل زَمعة بن الأسود، وأمية بن خلف، وأسر سهيل بن عمرو.

قال عاصم بن عَدى: فقمت إليه ففَحو ته فقلت: أحقاً يابن رواحة ؟ فقال: إى والله، وغداً يَقَدُم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى مُقَرَّ نين . ثم تتبَع دور الأنصار بالعالية يبشرهم داراً داراً ، والصبيان ينشدون معه يقولون : قتل أبو جهل الفاسق ، حتى إذا انتهى إلى دار بنى أمية وقدم زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء يبشر أهل المدينة ، فلما جاء المصلى صاح على راحلته : قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وابنا ببحبل الحجاج ، وقتل أمية بن الأسود ، وأسر سهيل ابن عمرو ذو الأنياب ، في أسرى كثير .

فجعل بعض الناس لايصدقون زيداً ويقولون : ماجاء زيد بن حارثة إلا فَلاَّ<sup>(۱)</sup>حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا .

وقدم زيد حين سوينا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع ، وقال رجل من المنافقين لأسامة : قتل صاحبكم ومن معه . وقال آخر لأبى لبابة : قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون فيه أبداً ، وقد قتل عليه أصحابه ، فتل محمد ، وهذه ناقته نعرفها ، وهذا زيد لايدرى ماذا يقول من الرعب ، وجاء فلاً . فقال أبو لبابة : يكذب الله قولك. وقالت اليهود : ماجاء زيد إلا فلاً .

قال أسامة : فجئت حتى خلوت بأبى فقلت : أحــق ما تقول ؟ فقال: إى والله حق ماأقول يابني .

فقویت نفسی ، ورجعت إلى ذلك المنافق فقلت : أنت المرجف برسول الله وبالمسلمین لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم فلیضر بن عنقك . فقال : إنما هو شیء سمعته من الناس یقولونه .

قال: فجىء بالأسرى وعليهم شقرانُ مولَى رسول الله صل الله عليه وسلم، وكان قد شهد معهم بذراً، وهم تسعة وأربعون رجلا الذين أُحْصُوا.

<sup>(</sup>١) فلا: منهزما .

قال الواقدى: وهم سبعون في الأصل بُجْتَمعُ عليه لا شك فيه .

قال: ولتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الرَّوحاء رءوسَ الناس يهنَّعُون بما فتح الله عليه. فقال له أُسَيد بن الُحضَير: يارسول الله الحمد لله الذى أظفرَك وأقرَّ عينك، والله يارسول الله ما كان تخلُّفي عن بدر وأنا أظن أنك تَاْقَى عدواً، ولكن ظننت أنها عيرَّ، ولو ظننتُ أنه عدوً ما تخلفتُ .

فقال له رسول الله : « صدَّقْتَ » .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة ومعه الأسارى ، وفيهم عُقبة بن أبى مُعيط ، والنضر بن الحارث ، وقد جعل على النَّهْل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مَبْذول بن عمرو بن غَمْ بن مازن بن النجار .

فقال راجز من المسلمين. قال ابن هشام: [يقال إنه] هو عدى بن أبى الزَّغْباء: أَيِّمْ لُمُ السَّمْ اللهُ عَلَى الطَّلْح لهَا مُعَرَّسُ (١) ولا بصحراء عُمَيْرٍ مَعْبَسُ إن مطايا القوم لا تُحَبَّسُ فَحْملُها على الطريق أَكْيشُ قد نَصر الله وفرَّ الأَخْنَسُ

قال: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سَيَر إلى سَرْحة به ، فقسَم هنالك النفل الذى أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء ، ثم ارتحل ، حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين، فقال لهم سلمة بن سلامة بن وقش ، كا حدثنى عاصم بن عمر ويزيد بن رومان : ما الذى تهنئوننا به ؟! والله إنْ لقينا إلا عجائز صُلْها كالبُدُن المعقّلة فنحرناها .

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: « أَى ْ ابنَ أَخَى أُولئك الملأ ».

<sup>(</sup>١) معرس : مقام .

قال ابن هشام: يعنى الأشراف والرؤساء.

مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط لعنهما الله

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصَّفراء قُتل النَّضر ابن الحارث، قتله على بن أبى طالب، كما أخبرنى بعض أهل العلم من أهل مكة ، ثم خرج حتى إذا كان بعر ق الظَّبية قُتل عقبة بن أبى معيط.

قال ابن إسحاق : فقال عقبة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله : لهَنْ للصِّنبية يامحمد ؟ قال : « النار ! » .

وكان الذى قتله عاصم بن ثابت بن أبى الأَقْلَح ، أَخُو بنى عمرو بن عوف ، كما حدثنى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر .

وكذا قال موسى بن عُقْبة فى مفازيه ، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من الأسارى أسيراً غيره .

قال : ولما أقبل إليه عاصم بن ثابت قال : يامعشر قريش ، علام أُقْتل مِن بين مَن ُ هاهنا ؟

قال : على عداوتك الله ورسوله ·

وقال حماد بن سلمة،عن عطاء بن السائب ، عن الشَّعبي ، قال : لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة قال : أتقتلني يامحمد من بين قريش ؟

قال: نعم أتدرون ماصَنع هذا بى ؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام ، فوضع رجله على عنقى وغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عيني "ستَندران ، وجاء مرةً أخرى بسَلا شاة فألقاه على رأسى وأنا ساجد ، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى .

قال ابن هشام : ويقال بل قتل عُقْبة على بن أبي طالب ، فيما ذكره الزهرى وغيره من أهل العلم . قلت :كان هذان الرجلان من شر عباد الله ، وأ كثر هم كفراً وعناداً وبغياًوحسداً وهجاء للاسلام وأهله . لعنهما الله ، وقد فعل !

قال ان هشام: فقالت تُقتيلة بنت الحارث، أخت النَّضْر بن الحارث، في مقتل أخما(١)

مِنْ صُبْح خامسة وأنت مُوفَّقُ مَا إِنْ تَزَالُ بِهَا النَّجَائُبُ تَحَفَّقُ جادَتْ بِوابلهِ۔ا وأُخرى تَخْنُقُ أم كيف يَسمع ميِّتُ لا يَنْطَقُ مِنْ قومها والفحلُ فحل مُمْورَقُ (٣) من الفتى وهو المغيظُ المُحْنَقُ بأعزِّ ما يغـلو به ما يُنفقُ (١) لله أرحام منالك (٥) تُشْقَقَ صَـُبراً يقـاد إلى المنيـة ِ مُتْعباً رَسْفَ الْقَيَّدِ وهو عانِ موثقُ

يارا كبًا إنَّ الأَّ ثِيلَ (٢) مَظنَّةٌ أبلغ بها مَيْتًا بأن تحيةً منّى إليك وعَــبْرة مسفوحــة ً هل يَسمعن النَّضُرُ إِنْ ناديتُهُ أممد ياخير ضئي ڪريمـــة ِ ماکان ضرَّك لو مَنَنْتَ وربمــا أُو كنت قابلَ فِدْ يَةٍ فَلَيْنْفَقَنَ والنضرأُقْرَبُ مَنْ أسرتَ قرابةً وأحقَّهم إنْ كان عِتقْ 'يُعْتَقُ ظلَّت سيوفُ بني أبيه تَنُوشُـه

قال ابن هشام : ويقال ، والله أعلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هــذا الشعر قال : « لو بلغني هذا قبل قَتْله لَمَنْتُ عليه ! » .

قال ابن إسحاق : وقد تلقى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع أبو هنـــد مولى فَرُوة بن عمرو البَيَاضي حَجَّامه عليه السلام ، ومعه زقُّ خمر (٦) مملوء حَيْسًا ،

(•) ابن هشام: هناك (٦) اين هشام: ولق رسول الله .. بحميت مملوء حيسا . والحميت: الزق

<sup>(</sup>۱) ابن هشام تبكيه . (۲) الأثيل ، موضع قرب المدينة بين بدر ووادى الصفراء . (۳) الضئى: الأصل . وتروى : ضنء . والمعرق السكريم (٤) الأغانى ١٩/١ :

لو كنت قابل فدْية فَلَناُّ تَيَنْ بِأَعزِّ مَا يَغْلُو لَدَيْكُ وُيُنْفَقُ

وهو التمر والسَّويق بالسمن ، هـدية ً لرسول الله صلى الله عليــه وسلم فقبله منــه ووصى به الأنصار .

قال ابن إسحاق : ثم مضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى قَدِم المــدينةَ قَبل الأسارى بيوم .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثنى نبيه بن وهب أخو بنى عبد الدار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال: « استوصوا بهم خيراً ».

قال: وكان أبو عزيز بن عير بن هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه فى الأسارى ، قال أبو عزيز: مر " بى أخى مُصْعَبُ بن عمير ورجل من الأنصار يأسرنى فقال: شُد ّ يديك به ، فإن أمه ذات متاع لعلها تَفْديه منك .

قال أبو عزيز : فكنت فى رهط من الأنصار حين أقبلوا بى من بدر ، فكانوا إذا قد موا غداءهم وعشاءهم خصُّونى بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا ، ما تقع فى يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحنى بها فأستحى فأردُّها فيردها على ما يمسمُها!

قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هـذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث، ولما قال أخوه مصعب لأبي اليُسْر، وهو الذي أسَره ما قال، قال له أبو عزيز: يا أخى هذه وصاتك بي ! فقال له مُصْعَب: إنه أخى دونك.

فسألت أمُّه عن أغْلَى مافُدى به قُرشى ، فقيل لها : أربعة آلاف درهم ، فبعنت بأربعة آلاف درهم ففدَ ته بها .

قلت : وأبو عزيز هــذا اسمه زرارة ، فيما قاله ابن الأثير في غابة الصحابة ، وعدَّه خليفة ُ بن خَياط في أسماء الصحابة . وكان أخا مصعب بن عمير لأبيه ، وكان لهما أخ آخر

لأبويهما وهو أبو الروم بن عمير ، وقد غَلِط مَنْ جعله ُقتــل يوم أحد كافراً ، ذاك أبو عَزة ، كما سيأتى فى موضعه . والله أعلم .

قال ابن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبي بكر، أن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة قال: قدم بالأسارى حين قدم بهم وسَوْدة بنت زَمْعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عَفْراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابنى عفراء ، قال: وذلك قبل أن يُضرب عليهن الحجاب . قال: تقول سودة: والله إني لَعندهم إذ أتينا فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتى بهم . قالت: فرجعت إلى بيتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وإذا أبو يزيد سُهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ، قالت: فلا والله ما مكت نفسى حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد ، أعطيتم فلا والله ما مكت كراما ؟ !

فوالله ماأنْ بَهنى إلا قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن البيت: « ياسَوْدَة أعلى الله وعلى رسوله تحرِّضين!! » قال: قلت: يارسول الله والذى بعثك بالحق ماملَكْت نفسى حين رأيت أبا يزيد مجموعةً يداه إلى عنقه أنْ قلتُ ماقلتُ .

ثم كان من قصة الأسارى بالمدينة ماسيأتى بيانه وتفصيله فيما بعد ، من كيفية فدائمهم وكميته . إن شاء الله .

# ذكر فرح النجاشي بوقعة بدر رضي الله عنه

قال الحافظ البيه قي : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد ، حدثنا أحمد بن سلمان النجاد ، حدثنا عبد الله بن أبى الدنيا ، حدثنى حمرة بن العباس ، حدثنا عبدان بن عثمان ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد ، عن جابر ، عن عبد الرحمن ، رجل من أهل صنعاء ، قال : أرسل النجاشي ذات يوم إلى

جعفر بنأبی طالب وأصحابه فدخلواعلیه و هو فی بیت علیه خلقان ثیاب جالس علی التراب. قال جعفر: فأشفقنا منه حدین رأیناه علی تلك الحال ، فلما أن رأی مافی وجوهنا قال: إنی أبتشركم بما یسُرُ كم ، إنه جاءنی مین نحو أرضكم عین لی فأخبرنی أن الله قد نصر نبیّه وأهلك عدوّه وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان ، التقوا بواد یقال له بَدْر كثیر الأراك كأنی أنظر إلیه ، كنت أرعی لسیدی رجل من بنی ضَمْرة إبله .

فقال له جعفر : مابالك جالساً على التراب ليس تحتك بساط و عليك هذه الأخلاط ؟ قال : إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى : إن حقاً على عباد الله أن يُحدثوا لله تواضعا عند ما يُحدث لهم مِنْ نعمة . فلما أحدث الله لى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثت له هذا التواضع (۱) .

# فصل في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم بمكة

قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحَيْسُمان بن عبد الله الخزاعى فقالوا له: ماوراءك؟ قال: قُتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، وأبو الحركم ابن هشام ، وأميـة بن خلف ، وزَمْعة بن الأسود ، و نُنَبِيه ومُنَبَّه ، وأبو البَخْتَرِى ابن هشام .

فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية : والله لن (٢) يعقل هذا ، فسَّاوه عنى . فقالوا : مافعل صفوان بن أمية ؟ قال : هو ذاك جالسا فى الحِجْر ، قد والله رأيت أباه وأخاه حين تُقتلا .

قال موسى بن عقبة : ولما وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه قطعت النساء شعورهن وعُقرت خيول من كثيرة ورواحل .

<sup>(</sup>۱) يبدو على هذا الخبر الافتعال والصنعة . وفي سنده من هو بجهول الحال . وأبو القاسم الحرق كان مضطرب السماع . (۲) ابن هشام : وانة إن يعقل .

وذكر السهيلي عن كتاب الدلائل لقاسم بن ثابت أنه قال لما كانت وقعة بدر سمع أهل مكة هاتفا من الجن يقول:

أزارَ الحنيفيون بَدْراً وقيعة سينقَضُّ منها ركنُ كسرىوقيصَرا أبادَت رجالا من لؤى وأبرزت خرائد يضْربن الترائب حُسَّراً فياويح من أمسى عدو محمد لقد جار عن قَصْد الهُدَى وتحسيَّرا

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب ، وكان الإسلام قد دخكنا أهل البيت ، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت ، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم وكان يكتم إسلامه ، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه . وكان أبو لهب قد تخلّف عن بدر فبعث مكانه العاص ذا مال كثير متفرق في قومه . وكان أبو لهب قد تخلّف عن بدر فبعث مكانه العاص ابن هشام بن المغيرة ، وكذلك كانوا صنعوا ، لم يتخلف منهم رجل إلا بعث مكانه رجلا .

فلما جاءه الخبر عن مُصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه ووجدنا في أنفسنا قوة وعزاً ، قال : وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم ، فوالله إلى لجالس فيها أنحت أقداحي وعندي أم الفضل جالسة وقد سرّنا ماجاء نا من الخبر ، إذ أقبل أبو لهب يجرُّ رجليه بشر حتى جلس على طُنُب (١) الحجرة فكان ظهره إلى ظهرى ، فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان ، واسمه المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم . قال : فقال أبو لهب : هلم إلى " ، فعندك لَعمرى الخبر .

قال : فجلس إليه والناس قيام عليـه فقال : يا ابن أخى أخبر ني كيف كان أمر الناس ؟

قال : والله ما هو إلا أن لقينا القومَ فمنَحْناهم أكتافَنا يقتلوننا كيف شاءوا ،

<sup>(</sup>١) ألطنب: الطرف.

ويأسرونناكيف شاءوا ، وايم الله مع ذلك ما لُمْتُ الناسَ ، لَقينا رجالاً بِيضاً على خيل بُلْق بين الساء والأرض ، والله ما تُليق<sup>(۱)</sup> شيئا ولا يقوم لها شيء.

قال أبو رافع : فرفعت طُنُب الحجرة بيدى ثم قلت : تلك والله الملائكة !

قال: فرفع أبو لهب يده فضرب وجهى ضربة شديدة ، قال وثاوَرْته (٢٠ فاحتملني وضرب بى الأرض ثم برك على يضربنى ، وكنت رجلا ضعيفا ، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فبلغت فى رأسه شجة منكرة ، وقالت : استضعفته أن عاب عنه سيدُه !

فقام مولياً ذليلا ، فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعَدَسة (٢) فقتلته .

زاد يونس عن ابن إسحاق: فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثا ما دفناه حتى أنتن. وكانت قريش تتقى هذه العدسة كا تتّقى الطاعون، حتى قال لهم رجل من قريش: ويحكما ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه ؟ فقالا: إنا تخشى عدّوة هذه القرحة، فقال: انطلقا فأنا أعينكا عليه. فو الله ما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد ما يد نون منه، ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار ثم رضموا عليه بالحجارة.

[ قال يونس عن ابن إسحاق : وحدثني يحيى بن عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين ، أنها كانت لا تمرُّ على مكان أبي لهب هذا إلا تستَّرت بثوبها حتى تَجُوز (١٠) ] .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وحدثني يحبي بن عَبَّاد قال: ناحت قريش على قتلاهم ، ثم قالوا :

<sup>(</sup>٣) العدسة: قرحه قاتلة كانت تتشاءم بها العرب. (٤) سقط من ١.

لا تفعلوا يبلغ <sup>(۱)</sup> محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم ، ولا تبعثوا فى أُسْرا كم حتى تستأنسوا بهم لا يَأْرب<sup>(۲)</sup> عليكم محمد وأصحابه فى الفداء .

قلت : وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم فى ذلك الوقت وهو تَرْ كهم النوحَ على قتلاهم ، فإن البكاء على الميت مما يبلُّ فؤاد الحزين .

قال ابن إسحاق : وكان الأسود بن المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده ، زَمْعة وعقيل والحارث ، وكان يحب أن يبكى على بنيه قال : فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل ، فقال لفلام له ، وكان قد ذهب بصره ، انظر هل أُحِلَّ النَّحْبُ ؟ هل بكت قريش على قتلاها ؟ لعلى أبكى على أبى حَكيمة ، يعنى ولدَه زَمْعة ، فإن جوفى قد احسترق !

قال : فلما رجع إليه الفلام قال : إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلَّته . قال : فذاك حين يقول الأسودُ :

ويُمْنعها مِن النوم السُّهودُ على بَدْرِ تقاصَرت الُجدودُ<sup>(1)</sup> ومخزوم ورهط أبى الوليد وبَكَى حارثاً أسدَ الأسود وما لأبى حَكيمة مِن نَديد<sup>(1)</sup> ولولا يوم بدرٍ لم يَسُودوا<sup>(۷)</sup> أَتَبْكَى أَنْ أَضِلُ (٢) لها بعير فلا تَبْكَى على بَكْرٍ ولكن فلا تَبْكَى على بَكْرٍ ولكن على بَدْرٍ سَراة بنى هُصَيْص وبكلًى إِنْ بكيتِ أَبا عَقِيلِ (٥) وبكلّ بأن بكيتِ أَبا عَقِيلِ (٥) وبكلّ يهم ولا تَسَمَى جميعاً ألا قد سادَ بعد همُ رجال

<sup>(</sup>١) ابن هشام: فيبلغ . (٢) لا يأرب: لا يشتد . (٣) ابن هشام: أن يضل .

<sup>(</sup>٤) البكر . الفتي من الإبل . والجدود : الحظوظ . (٥) ابن هشام : على عقيل .

<sup>(</sup>٦) تسمى: تساى . والنديد . الشبيه . (٧) هنا إقواء .

### فصـــل

# فى بَعْث قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء أسراهم

قال ابن إسحاق: وكان فى الأسارى أبو وَداعة بن ضُبَيرة السَّهمى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن له بمكة ابنا كيِّسا تاجراً ذا مال ، وكأنكم به قد جاء فى طلب فداء أبيه » فلما قالت قريش : لا تعجّلوا بفداء أسراكم لا يأرب عليكم محمد وأصحابه ؛ قال المطلّب بن أبى ودَاعة ، وهو الذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى : صدّقْتم لا تَعْجَلوا . وانسلَّ من الليل وقدم المدينة ، فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم فانطلق به .

قلت : وكان هـ ذا أول أسير فُدى ثم بعثت قريش فى فداء أسراهم فقدم مِكْرَزَ ابن حفص بن الأخيف فى فداء سهيل بن عمرو ، وكان الذى أسره مالك بن الدُّخْشُم أخو بنى سالم بن عوف ، فقال فى ذلك :

أُسرتُ سُهَيلاً فلا أبتنى أُسلِراً به مِنْ جميع الأُممُ وخِنْدَفُ تَعْلَمِ أَنَّ الفتى فتاها سُهيلُ إِذَا يُظَّلَمَمُ ضربت بذى الشَّفْر حتى انتنى وأكرهت نفسى على ذى العَلم

قال ابن إسحاق : وكان سهيل رجلا أعْلَمَ من شفته السفلى .

قال ابن إسحاق : وحدثنى محمد بن عمرو بن عطاء أخو بنى عامر بن لؤى ، أن عمر ابن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : دعنى أنزع تُنيَّة سهيل بن عمرو يَدْلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا فى موطن أبداً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا أمثِّل به فيمثِّل الله بى وإن كنت نبيا » .

قلت : هذا حديث مرسل بل مُعْضَل .

قال ابن إسحاق : وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر في هذا : « إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه » .

قلت : وهذا هو المقام الذى قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ، ونجم النفاقُ بالمدينة وغيرها ، فقام بمكة فخطب الناس وثبّتهم على الدين الحنيف . كما سيأتى في موضعه .

قال ابن إسحاق : فلما قاولهَم فيه مِكْرز وانتهى إلى رضائهم ، قالوا : هات الذى لنا . قال : اجعلوا رِجْلى مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه ، فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزاً عندهم .

وأنشد له ابن إسحاق في ذلك شعراً أنكره ابن هشام ، فالله أعلم .

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبى بكر قال: وكان في الأسارى عمرو بن أبى سفيان صخر بن حرب.

قال ابن إسحاق: وكانت أمه بنت عقبة بنأبي مُعيط . قال ابن هشام : بل كانتأمه أخت أبي معيط .

قال ابن هشام : وكان الذي أسره على بن أبي طالب .

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر قال : فقيل لأبى سفيان : افد عُمراً ابنك ، قال : أيجتمع على دمى ومالى ! قَتلوا حنظلةَ وأَفْدِى عَمراً ؟ دعوه فى أيديهم يمسكوه مابدا لهم .

قال: فبينا هو كذلك محبوس بالمدينة إذ خرج سعد بن النمان بن أكَّال، أخوبنى عرو بن عوف ثم أحد بنى معاوية، معتمراً ومعه مُريَّة (١) له، وكان شيخا مسلما، في

<sup>(</sup>١) مرية : تصغير امرأة .

غنم له بالبقيع ، فخرج من هنالك معتمراً ، ولم يظن أنه يُحبّس بمـكة إنما جاء معتمراً ، وقد كان عهدُ قريش أنّ قريشا لا يَعْرِضون لأحـد جاء حاجا أو معتمراً إلا بخير ، فعدًا عليــه أبو سفيان بن حرب بمكة فحبسه بابنه عمرو ، وقال فى ذلك :

أرهْطَ ابن أكالٍ أجيبوا دعاءه تعاقدتمُ لانُسْلموا السَّيدَ الكَّهْلاَ فَا إِنَّ بَنَى عمرو لئـامُ أذلةُ لئنْ لم يكُفُّوا (١) عن أسيرهم الكَبْلاَ قال: فأجابه حسان بن ثابت يقول:

لُوكَانَ سَعَدَ يُومَ مَكَةَ مُطْلَقًا لَأَكُثَرَ فَيَكُمْ قَبَلَأَن يُؤْسَر الَقْتَلاَ بِعَضْبِ حُسَام أو بصفراء نَبَعْةٍ تَحَنُّ إِذَا مَا أَنْبَضَتْ تَحَفْزُ النَّبْلاَ (٢)

قال: ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرو ف خبره ، وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبى سفيان فيفكوا به صاحبهم ، فأعطاهم النبي ، فبعثوا به إلى أبى سفيان فخلى سبيل سعد .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وقد كان فى الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن أميسة ، خَتن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب . قال ابزهشام: وكان الذى أسره خِراش بن الصِّمة أحد بنى حرام .

قال ابن إستحاق : وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة ، وكانت أمه هالة بنت خُويلد أخت خديجة بنت خويلد ، وكانت خديجة هى التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه بابنتها زينب وكان لا يخالفها ، وذلك قبل الوحى .

وكان عليه السلام قد زوج ابنته رقية ، أو أم كانتوم ، من عتبة بن أبى لهب ، فلما جاء الوحي قال أبو لهب: اشغلوا محمداً بنفسه . وأمَر ابنه عتبة فطلَّق ابنة رسول الله صلى

<sup>(</sup>۱) وتروی : یفکوا .

<sup>(</sup>٢) الصَّفْرَاء : القوسُ . والنبع : شجر تصنع منه القسى . تحن : يصوت وترها . أنبضت : حركت .

الله عليه وسلم قبل الدخول ، فتزوجها عثمان بن عفان رضى الله عنه . ومشوا إلى أبى العاص فقالوا : فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأى امرأة من قريش شئت . قال : لا والله إذاً لا أفارق صاحبتى وماأحب أن لى بامرأتى امرأةً من قريش . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنى عليه في صهره فيما بلغنى .

قلت : الحديث بذلك في الثناء عليه في صهره ثابت في الصحيح ، كا سيأتي .

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايُحلُّ بمكة ولا يُحرِّم، مغلوبًا على أمره، وكان الإسلام قد فرق بين زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبى العاص، وكان لايقدر على أن يفرِّق بينهما.

قلت: إنما حرَّم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست من الهجرة .كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى .

قال ابن إسحاق: حدثنى يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزيير ، عنأبيه ، عن عائشة خوالت : لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله في فداء أبي العاص عبن العاص بمال ، وبعثت فيه بقِلاَدة لها كانت خديجة أدخلتها بهها على أبي العاص حين بني عليها .

قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقَّ لها رقةً شديدة وقال: « إنْ رأيتم أن تُطْلقوا لها أسيرَها وتردُّوا عليها الذى لها فافعلوا ». قالوا: نعم يارسول الله ، فأطلقوه وردوا عليها الذى لها.

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : ف كان بمن سمى لنا بمن مَن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسارى بفير فداء من بنى أمية : أبو العاص بن الربيع ، ومن بنى مخزوم المُطَّلب بن حُنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم أسَره بعضُ بنى الحارث بن الخزرج ، فتُرك في أيديهم حتى خلّوا سبيله فلحق بقومه .

قال ابن إسحاق : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قــد أخذ عليه أن يخلِّي

سبيل زينب ، يعني أن تهاجر إلى المدينة ، فوفى أبو العاص بذلك كما سيأتى .

وقد ذكر ذلك ابن إسحاق ها هنا فأخَّرناه لأنه أنسب. والله أعلم.

وقد تقدم ذرِ كرافتداء العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم نفسَه وعَقِيلاً و نوفلا ابنى أخويه بمائة أوقية من الذهب .

وقال ابن هشام : كان الذي أسر أبا العاص أبو أيوب خالد بن زيد .

قال ابن إسحاق : وصَيْفى بن أبى رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ترك فى أيدى أصحابه ، فأخذوا عليه ليَبعثن لهم بفدائه فخلوا سبيله ولم يَفِ لهم . قال حسان بن ثابت فى ذلك :

ما كان صَيْفي ليُوفي أمانة قفا ثعلب أعياً ببعض الموارد قال ابن إسحاق: وأبو عزة عمرو بن عبدالله بن عثمان بن أهيب بن حذافة بن جمح كان محتاجا ذا بنات ، قال : يارسول الله لقد عرفت مالى من مال ، وإنى لذو حاجة وذو عيال فامنن على ، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحداً ، فقال أبو عزة يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك :

مَنْ مُبْلِغُ عَنَى الرسولَ مَمْداً بأنك حَقَّ والمليكُ حَمِيدُ وأنت امرؤ تدعو إلى الحقو الهدى عليك مِن الله العظيم شهيدُ وأنت امرؤ بوئت فينا مباءةً لها درجاتُ سَهْلة وصعودُ فإنك مَنْ حاربته لَمُحارب شقيٌّ ومَنْ سالمته لسعيدُ ولكن إذا ذُكِّرُتُ بَدْراً وأهلاً تأوَّب ما بى حسرة وقعود

قلت : ثم إن أبا عزة هذا نقض ماكان عاهد الرسول عليه ، ولعب المشركون بعقله، فرجع إليهم، فلماكان يوم أحد أسر أيضاً ، فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه أيضاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا أدعك تمسح عارضياك وتقول : خدعت محمدا مرتين ! » ثم أمر به فضربت . عنقه كما سيأتي في غزوة أحد .

ويقال : إن فيــه قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم « لا يُلدغ المؤمن من جُحْر مرتين » وهذا من الأمثال التي لم تسمع إلا منه عليه السلام .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثنی محمد بن جعفر بن الزبیر ، عن عروة بن الزبیر ، قال: جلس عیر بن وهب الجمعی مع صفوان بن أمیة فی الحجر بعد مُصاب أهل بدر بیسیر ، و کان عیر بن وهب شیطاناً من شیساطین قریش ، و بمن کان یؤذی رسول الله صلی الله علیه و سلم و أصحابه و یَلقون منه عنه و هو بمکة ، و کان ابنه و هب بن عمیر فی أساری بدر .

قال ابن هشام : والذي أسره رفاعة بن رافع أحد بني زُريق .

قال ابن إسحاق: فحدثني ممسد بن جعفر، عن عروة فـذكر أصحاب القَليب ومصابهم، ، فقال صفوان: والله ما إنْ في العيش [بعده] خير. قال له عمير: صدَّقتَ ، أما والله لولا دَين على ليس عندى قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بَعدى لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لى فيهم علةً ، ابنى أسير في أيديهم.

قال: فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: على دَينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالى أواسيهم ما بَقُوا، لا يسعني شيء ويَعْجز عنهم.

فقال له عمير : فاكتم على شأنى وشأنك . قال : سأفعل .

قال: ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم "، ثم انطلق حتى قدم المدينة ، فبيما عمر بن الخطاب فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويـذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم فى عدوهم ، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقـد أناخ على باب المسجد متوشعا السيف. فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ماجاء إلا لشر "، وهو الذى حر "ش بيننا وحز رنا(١) للقوم يوم بدر.

<sup>(</sup>١) حرزنا: قدرنا.

ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبى الله هذا عدو الله عُمير بن وَهْب قَـد جاء متوشحا سيفه. قال: فأدخله على ". قال: فأقبل عُمر حتى أخذ بحالة سيفه في عنقه فلبَّبه بها وقال لمن كان معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده، واحذروا عليه من هـذا الخبيث فإنه غير مأمون.

ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله وعمر آخذ بحالة سيفه في عنقه قال: «أرسله يا عمر، ادْنُ يا عمير» فدنا ثم قال: أنعم صباحاً. وكانت تحيية أهل الجاهلية بينهم. فقال رسول الله: « قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة » قال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحَديثُ عهد.

قال : « فما جاء بك يا عمير ؟ » قال : جئت لهــذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيــه .

قال: « فما بال السيف في عنقك ؟ »

قال: قبحها الله من سيوف وهل أغنت شيئًا! .

قال : « اصدقني ما الذي جئت له ؟ » قال : ما جئت إلا لذلك .

قال: « بل قمدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجْر ، فذكرتما أصحاب القليب من قريش ، ثم قلت: لولا دَين على وعيال عندى لخرجت حتى أقتل محمداً ، فتحمَّل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك ، على أن تقتلنى له ، والله حائل يينك وبين ذلك »

فقال عمير: أشهد أنك رسول الله ، قد كنا يا رسول الله نكذً بك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحى ، وهذا أمر مم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إنى لأعلم ما أتاك به إلا الله ، فالحمد لله الذى هدانى للإسلام وساقنى هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فقَّهوا أخاكم فى دينه ، وعلَّموه القرآن وأطلقوا أسيره » ففعلوا .

ثم قال: يا رسول الله إنى كنت جاهداً على إطفاء نور الله ، شديد الأذى لمن كان

على دين الله ، وأنا أحبأن تأذن لى فأقدَم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام لعل الله يهديهم ، وإلا آذيتهم في دينهم كاكنت أوذي أصحابك في دينهم .

فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلحق بمكة .

وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب يقول : أبشروابوقعة ٍ تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر .

وكان صفوان يسأل عنه الركبان ،حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه ، فحلف ألا يكامه أبداً ولا ينفعه بنفع أبداً .

قال ابن إسحاق: فلما قدم عُمير مكه آقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذى من خالفه أذى شديداً ، فأسلم على يديه ناس كثير .

قال ابن إسحاق : وعمير بن وهب ، أو الحارث بن هشام ، هو الذى رأى عدو" الله إبليس حين نكص على عقبيه يوم بدر وفر" هاربا وقال : إنى برى منسكم إنى أرى مالا ترون ، وكان إبليس يومئذ فى صورة سُراقة بن مالك بن جُمْشُم أمير مُدّلج .

### فصل

ثم إن الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله تسكلم على مانزل من القرآن في قصة بدر ، وهو مِن أول سورة الأنفال إلى آخرها ، فأجاد وأفاد ، وقد تقصينا السكلام على ذلك في كتابنا التفسير فمن أراد الاطلاع على ذلك فلينظره ثمّ ، ولله الحمد والمنة .

### فص\_ل

ثم شرع ابن إسحاق فى تسمية من شهد بدراً من المسلمين ، فسرد أسماء من شهدها من المساجرين أولا ، ثم أسماء من شهدها من الأنصار أو سما وخزرجها إلى أن قال : فجميع من شهد بدراً من المسلمين من المهاجرين والأنصار ، مَن شهدها ومن ضُرب له بسهمه وأُجْره ، ثلاثمائة رجل وأربعة عشر رجلا .

من المهاجرين ثلاثة وثمانون .

ومن الأوس : أحدُ وستون رجلا . ومن الخزرج : مائة وسبعون رجلا .

وقد سردهم البخارى فى صحيحه (۱) مرتبين على حروف المعجم بعد البداءة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بأبى بكر وعثمان وعلى رضى الله عنهم .

وهذه تسمية من شهد بدراً من المسلمين مرتبين على حروف المُعجم وذلك من كتاب الأحكام الكبير للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المُقدسي وغيره، بعد البداءة باسم رئيسهم وفخرهم وسيد ولد آدم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) ذكر البخارى منهم أربعة وثلاثين غير رسول الله .

# أسماء أهل ىدر مرتبة على حروف المعجم

# حرف الألف

أَبَى بن كعب النَّجارى سيد القراء ، الأرْقَم بن أبى الأرقم ، وأبو الأرقم عبد مناف ابن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومى ، أسعد بن يزيد بن الفاكه بن يزيد بن خَدَدة بن عامر بن العَجُلان .

أسود بن زيد بن ثعلبة بن عُبيد بن غَنْم ، كذا قال موسى بن عقبة . وقال موى : سواد بن رزام بن ثعلبة بن عبيد بن عدى شك فيه ، وقال سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق : سواد بن زُريق بن ثعلبة ، وقال ابن عائذ : سواد بن زيد .

أسير بن عمرو الأنصارى أبو سليط ، وقيل أسير بن عمرو بن أمية بن لَوْذَان بن سالم بن ثابت الخزرجي ، ولم يذكره موسى بن عقبة

أنس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث الأوسى ، كذا سماه موسى بن عقبة ، و [ سماه ] الأموى في السيرة : أنيس .

قلت : وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى عمر بن شبّة النميرى حدثنا محمد بن عبدالله الأنسارى ، عن أبيه ، عن أنمامة بنأنس ، قال : قيل لأنس بن مالك أشهدت بدراً ؟ قال : وأين أغيب عن بدر لا أم لك !

وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، حدثنا أبى ، عن مولى لأنس ابن مالك ، أنه قال لأنس : شهدت بدراً ؟ قال : لا أمَّ لك ! وأين أغيب عن بدر .

قال محمد بن عبد الله الأنصارى : خرج أنس بن مالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وهو غلام يخدمه .

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المِزِّى فى تهذيبه: هكذا قال الأنصارى ، ولم يذكر ذلك أحد من أصحاب المغازى .

أنس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، أُنَسة الحبشى مَوْلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أوس بن نابت بن المنذر النجارى .

أوس بن خَوْلى بن عبدالله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غَم بن عوف بن الجزرج الخزرجي . وقال موسى بن عقبة : أوس بن عبد الله بن الحارث بن خولى ، أوس بن الصامت الخزرجي أخو عبادة بن الصامت ، إياس بن البُكير بن عبدياليل بن ناشب بن غَيرة بن سعد بن ليث بن بكر حليف بني عدى بن كعب .

## حرف الباء

بُحِير بن أبى بجير حليف بنى النجار ، بَحَّاث (١) بن ثعلبة بن خَرمة بن أَصْر م بن عمرو بن عمارة البَلوَى حليف الأنصار ، بَسْبسَ بن عمرو بن ثعلبة بن خَرشة بن زيد ابن عمرو بن سعيد بن ذُبيان بن رشدان بن قيس بن جهينسة الجهنى حليف بنى ساعدة ، وهو أحد المَيْنَيْن هو وعَدى بن أبى الزَّغباء كا تقدم ، بِشر بن البراء بن معرور الخزرجي الذي مات بخيبر من الشاة المسمومة ، بَشِير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي والد النعان بن بشير ، ويقال إنه أول من بايع الصِّديق ، بشير بن عبد المنذر أبو لُبابة الأوسى ، ردَّه عليه السلام من الروحاء واستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره .

# حرف التاء

تميم بن يعار بن قيس بن عدى بن أمية بن جــدارة بن عوف بن الحارث بن

<sup>(</sup>١) ويقال له : نحاب وهي رواية ابن إسحاق . وما هنا قول ابن هشام .

الخزرج ، تميم مولى خِرَاش بن الصِّمة ، تميم مولى بنى غَنَم بن السَّلم . وقال ابن هشام : هو مولى سعد بن خيثمة .

# حرف الثاء

ثابت بن أُقْرَم بن ثعلبة بن عَدى بن العَجْلان ، ثابت بن ثعلبة ، ويقال لثعلبة هذا : الجذَع بن زيد بن الحارث بن حَرام بن غنم بن كعب بن سلمة .

ثابت بن خالد بن النعان بن خنساء بن عسيرة بن عبد بن عوف بن غَم بن مالك ابن النجار النجارى ، ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدى بن عامر بن غم بن عدى بن النجار النجارى .

ثابت بن عمرو بن زید بن عدی بن سَواد بن مالك بن غَنم بن عدی بن النجار النجاری ، ثابت بن هز ّال الخزرجی ، ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبید بن أمیة بن زید بن مالك بن الأوس ، ثعلبة بن عمرو بن عبید بن مالك النّجاری ، ثعلبة بن عمرو بن بن مالك النّجاری ، ثعلبة بن عمرو من بن مالی السّلمی ، ثقف بن عمرو من بن محمو بن عمرو من محمر آل بنی سلیم ، وهو من حلفاء بنی كثیر بن غَنم بن دُودان بن أسد .

# حرف الجيم

جابر بن خالد بن [ مسعود بن ] عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار النجارى ، جابر بن عبد الله بن رِئاب بن النعان بن سِنان بن عبيد بن عدى بن غَنم بن كعب بن سلمة السُّلمي أحد الذين شهدوا العقبة .

قلت: فأما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرام السُّلمي أيضا ، فذكره البخارى فيهم في مسند عن سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش ، عن أبي سفيان عجابر ، قال : كنت أمْتِح لأصحابي المهاء يوم بدر .

<sup>(</sup>١) ويقال : ابن غنمة كما في الاستيعاب .

وهذا الإسناد على شرط مسلم ، لكن قال محمد بن سعد: ذكرت لمحمد بن عمر يعنى الواقدى ، هذا الحديث فقال: هذا وَهم مِن أهل العراق. وأنكر أن يكون جابر شهد بدراً.

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا رَوْح بن عبادة ، حدثنا زكريا بن إسحاق ، حدثنا أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة ولم أشهد بدراً ولا أحدا، منعنى أبى ، فلما قُتل أبى يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزاة .

ورواه مسلم عن أبى خَيشة عن رَوح .

جبَّار بن صخر السُّلمي ، جَبْر بن عَتِيك الأنصاري ، جُبير بن إياس الخزرجي .

# حرف الحـاء

الحارث بن أنس بن رافع الخزرجى ، الحارث بن أوس بن معاذ بن أخى سعد بن معاذ الأوسى ، الحارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن الأوس ، ردَّه عليه السلام من الطريق وضرب له بسهمه وأجره الحارث بن خَرمة بن عدى بن أبى غَنم ابن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج حليف لبنى زَعُور ا بن عبد الأشهل ، الحارث بن الصِّمة الخزرجى ، ردَّه عليه السلام لأنه كُسر من الطريق ، وضرب له بسهمه وأجره ، الحارث بن عُر فُجة الأوسى ، الحارث بن قيس بن خَلدة أبو خالد الخزرجى ، الحارث ابن النمان بن أمية الأنصارى ، حارثة بن سُراقة النحارى أصابه سهم عَرْب وهو في النقارة فرفع إلى الفردوس ، حارثة بن النعان بن رافع الأنصارى حاطب بن أبى بَلْتعة اللَّخمى حليف بني أسد بن عبد العزى بن قصى .

حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية الأُشْجَعَى من بنى دهان . هكذا ذكره ابن هشام عن غير ابن إسحاق . وقال الواقدى : حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدّ ،

كذا ذكره ابن عائذ فى مغازيه . وقال ابن أبى حاتم : حاطب بن عمرو بن عبد شمس، سمعته من أبى وقال : هو رجل مجهول .

أُلحِبَابِ بن المنذر الخزرجي ، ويقال كان لواء الخزرج معه يومئذ .

حبیب بن أسود مولی بنی خرام من بنی سلّمة ، وقال موسی بن عقبة : حبیب ابن سعد بدل أسود ، وقال ابن أبی حاتم : حبیب بن أسلم مولی آل جُشم بن الخزرج ، أنصاری بدری .

حُرَيث بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الأنصارى ، أخو عبدالله بن زيد الذى أرى النداء ، الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ، حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

# حرف الخاء

خالد بن البُسكير أخو إياس المتقدم . خالد بن زيد أبو أيوب النجارى ، خالد بن قيس بن مالك بن العَجْلان الأنصارى ، خارجة بن الحير حليف بنى خنساء من الخزرج ، وقيل اسمه حارثة بن الحير وسماه ابن عائذ خارجة . فالله أعلم . خارجة بن زيد الخزرجى صهر الصِّديق ، خَبَّاب بن الأرت حليف بنى زهرة ، وهو من المهاجرين الأولين وأصله من بنى تميم ويقال من خزاعة ، خَبَّاب مولى عُتبة بن غَزْ وان من المهاجرين الأولين ، خِرَاش بن الصِّمة السُّلمى ، خُبيب بن إساف بن عِنبة الخزرجى ، خُليد بن قيس بن خُريم بن فاتك ذكره البخارى فيهم ، خليفة بن عدى الخزرجى ، خُليد بن قيس بن النمان بن عبيد الأنصارى السُّلمى ، خُنيس بن حُذافة بن قيس بن عدى بن عدى بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن اؤى السَّهْى ، قتل يومئذ فتأ يَّمت منه حفصة بن مهم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن اؤى السَّهْى ، قتل يومئذ فتأ يَّمت منه حفصة بنت عمر بن الخطاب ، خوَّات بن جُبير الأنصارى ضرب له بسهمه وأجره لم حفصة بنت عمر بن الخطاب ، خوَّات بن جُبير الأنصارى ضرب له بسهمه وأجره لم يشهدها بنفسه ، خَولى بن أبى خولى العِجْلى حليف بنى عدى من المهاجرين الأولين ،

خَلاَّد بن رافع ، وخَلاَّد بن سُو يد ، وخلاد بن عمرو بن الجموح الخزرجيون .

# حرف الذال

ذَ كُوان بن عبد قيس الخزرجى، ذو الشالين بن عبد بن عمرو بن نَصلة من غبشان ابن سليم بن ملكان بن أَفْصَى بن حارثة بن عمرو بن عامر من بنى خزاعة حليف لبنى زُهرة قتل يومئذ شهيداً. قال ابن هشام: واسمه عمير وإنما قيل له ذو الشمالين لأنه كان أعسر.

# حرف الراء

رافع بن الحارث الأوسى ، رافع بن عُنجدة . قال ابن هشام : هى أمه ، رافع بن المعلّى بن لوذان الخزرجى قتل يومئذ ، رَبعى بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن عجلان بن ضُبيعة وقال موسى بن عقبة : ربعى بن أبى رافع ، ربيع بن إياس الخزرجى ، ربيعة بن أكثم بن سَخْبَرة بن عمرو بن لكيز بن عامر بن غم دُودان ابن أسد بن خزيمة حليف لبنى عبد شمس بنى عبد مناف وهو من المهاجرين الأولين ، رخيلة بن علية بن خالد بن علية بن عامر بن بَياضة الخزرجى ، رفاعة بن رافع الزُّرق أخو خلاد بن رافع ، رفاعة بن عبد المنسذر بن زُ كَيْر الأوسى أخو أبى لُبابة ، رفاعة بن عمرو بن زيد الخزرجى .

## حرف الزاي

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه ·

زیاد بن عمرو . وقال موسی بن عقبة : زیاد بن الأخرس بن عمرو الجهنی . وقال الواقدی : زیاد بن کعب بن عمرو بن عدی بن رفاعة بن کلیب بن بَرْ ذَعـة بن

عدى بن عمرو بن الزُّ بَعْرى بن رشدان بن قيسُ بن جهينة .

زیاد بن کبید الزُّرقی ، زیاد بن المزین بن قیس الخزرجی ، زید بن أسلم بن ثعلبة ابن عَدی بن عَجُّلان بن ضُبَیعة ، زید بن حارثة بن شُرَحْبیل مولی رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه ، زید بن الخطاب بن نفیل أخو عمر بن الخطاب رضی الله عنه ، فیمه ، زید بن حَرام النجاری أبو طلحة رضی الله عنه .

## حرف السين

سالم بن عمير الأوسى ، سالم بن [ غم بن ] عوف الخزرجى ، سالم بن معقل مولى أبى حذيفة ، السائب بن عمان بن مظعون الجمعى ، شهد مع أبيسه ، سبيع بن قيس بن عيشة الخزرجى ، سبرة بن فاتك ذكره البخارى ، سراقة بن عمرو النجارى ، سراقة بن كعب النجارى أيضا ، سعد بن خولة مولى بنى عامر بن لؤى من المهاجرين الأولين ، سعد بن خيشمة الأوسى قتل يومئذ شهيداً ، سعد بن الربيع الخزرجى الذى قتل يوم أحد شهيداً ؛ سعمد بن زيد بن الله الأوسى ، وقال الواقدى : سعمد بن زيد بن الفاك شهيداً ؛ سعد بن عبيد الأنصارى ، الخزرجى ، سعد بن عبيد الأنصارى ،

سعد بن معاذ الأوسى وكان لواء الأوس معه .

سعد بن عُبَادة بن دُليم الخزرجي ، ذكره غير واحد منهم عروة والبخارى وابن أبي حاتم والطبراني فيمن شهد بدراً ، ووقع في صحيح مسلم ما يشهد بذلك حين شاور النبي صلى الله عليه وسلم في ملتقى النفير من قريش ، فقال سعد بن عبادة : كأنك تريدنا يا رسول الله الحديث. والصحيح أن ذلك سعد بن معاذ .

والمشهور أن أسعد بن عبادة ردَّه من الطريق ، قيل : لاستنابته على المدينة وقيــل لذعته حية فلم يتمكن من الخروج إلى بدر .

حكاه السهيلي عن بن قتيبة فالله أعلم .

سعد بن أبى وقاص . مالك بن أهيب الزهرى أحد العشرة ، سعد بن مالك أبو سهل ، قال الواقدى : تجهز ليخرج فمرض فات قبل الخروج .

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدوی ابن عم عمر بن الخطاب ، یقال : قدم من الشام بعد مرجعه من بدر فضرب له رسول الله صلی الله علیه وسلم بسهمه وأجره .

سفیان بن بشر بن عمرو الخزرجی ، سلمه بن أسلم بن حُریش الأوسی ، سلمه بن ثابت بن وَقش بن زغبة ، سلمة بن سَلامة بن وقش بن زغبة ، سلم بن الحارث النجاری ، سلم بن عمرو الشّلی ، سلم بن قیس بن فهد الخزرجی ، سلم بن مِلحان النجاری ، سماك بن أوس بن خرشة أبو دُجَانة ، ویقال سماك بن خرشة ، سماك بن سعد بن ثعلبة الخزرجی وهو أخو بشیر بن سعد المتقدم . سَهْل بن حُنیف خرشة ، سماك بن سعد بن ثعلبة الخزرجی وهو أخو بشیر بن سعد المتقدم . سَهْل بن حُنیف الأوسی ، سمل بن عَتیك النجاری ، سمل بن قیس السّلی ، سمیل بن رافع النجاری الذی كان له ولأخیه موضع المسجد النبوی كا تقدم ، سمیل بن وهب الفهری ، وهو ابن بیضاء وهی أمه ، سنان بن أبی سنان بن مِحْصن بن حرثان من المهاجرين حلیف بنی عبد شمس بن عبد مناف ، سنان بن صیفی السلمی ، سَواد بن زُریق بن زید الأنصاری وقال شمس بن عبد مناف ، سنان بن صیفی السلمی ، سَواد بن زُریق بن زید الأنصاری وقال الأموی : سواد بن رزام . سـواد بن عَزیـة بن أهیب البلوی ، سُویبط بن سعـد بن حَرملة العبدری ، سوید بن خَرْشی أبو مخشی الطائی حلیف بنی عبد شمس ، وقیـل اسمه أزید بن حمیر .

# حرف الشين

شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدى ، أسد بن خزيمة حليف بنى عبد شمس من المهاجرين الأولين . شَمَّاس بن عُمَان المُحزومي . قال ابن هشام: واسمه عُمَان بن عُمَان وإنما (٣٢ ــ السيرة ٢ )

سمى شماساً لحسنه وشبهه شماساً كان فى الجاهلية ، شَقران مولى رسول الله صلى الله عليمه وسلم . قال الواقدى : لم يُسهم له وكان على الأسرى فأعطاه كل رجل ممن له فى الأسرى شيئاً ، فحصل له أكثر من سهم .

# حرف الصاد

صُهيب بنسِنان الرومى من المهاجرين الأولين ، صَفوان بن وهب بن ربيعة الفهرى أخو سهيل بن بيضاء ، قتل شهيداً يومئذ ، صخر بن أمية بن خنساء السُّلمي .

# حرف الضاد

ضحَّاك بن حارثة بن زيد السلمى ، ضحاك بن عبد عمروالنجارى ، تضمَّرة بن عمرو الجهنى .وقال موسى بن عقبة : ضمرة بن كعب بن عمرو حليفالأنصار ،وهو أخوزياد بن عمرو .

# حرف الطاء

طلعة بن عبيد الله التيمى أحد العشرة قدم من الشام بعد مرجعهم من بدر، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، طُفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف من المهاجرين، وهو أخو حصين وعبيدة، طفيل بن مالك بن خنساء السلمى طفيل بن النعان بن خنساء السلمى ابن عم الذى قبله، طُليب بن عمير بن وهب بن أبى كبير بن عبد بن قصى . ذكره الواقدى .

## حرف الظاء

ظُهير بن رافع الأوسى ذكره البخارى .

# حرف العين

عاصم بن ثابت بن أبي الأ قلح الأنصاري ، الذي حمَّه الدَّ ثر (١) حين قُتل بالرَّجيع عاصم بن عدى بن الجدّ بن مجلان ، ردَّه عليه السلام من الروحاء وخرب له بسهمة وأجره ، عاصم بن قيس بن ثابت الخزرجي ، عاقل بن البُكير أخو إياس وخالد وعامر ، عامر بن أمية بن زيد بن الحسَّحاس النجاري ، عامر بن الحارث الفهري كذا ذكره سلمة عن ابن اسحاق وابن عائذ . وقال موسى بن عقبة وزياد عن ابن إسحاق : عمرو بن الحارث ، عامر بن ربيعة بن مالك العَنزى حليف بني عدى من المهاجرين ، عامر بن سلمة بن عامر ابن عبد الله البَاوي القُضَاعي حليف بني سالم بن مالك بن سالم بن غَنْم . قال ابن هشام: ويقال عمر بن سلمة ، عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أَهَيْب بن ضَبَّة بن الحارث بن فهر أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة من المهاجرين الأولين ، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ، عامر بن مَخْلد النجاري ، عائذ بن ماعض بن قيس الخزرجي ، عبَّاد بن بشر بن وَقْش الأوسى ، عَبَّاد بن قيس بن عامر الخزرجي ، عَبَّاد بن قيس بن عَيْشة الخزرجي أخو سُبَيع المتقدم ، عباد بن الخشخاش القضاعي ، عبادة بن الصامت الخزرجي ، عُبادة بن قيس بن كعب بن قيس ، عبد الله بن أمية بن عُر ْ فُطة ، عبد الله بن ثعلبة بن خزمة أخو بَحَّاث المتقدم ، عبد الله بن جحش بن رِئَاب الأسدى ، عبد الله بن جُبَير ابن النعان الأوسى .

عبد الله بن الجدّ بن قيس السلمى ، عبد الله بن حقّ بن أوس الساعدى . وقال موسى بن عقبة والواقدى وابن عائذ : عبد رب بن حق ، وقال ابن هشام : عبد ربه بن حق .

<sup>(</sup>١) الدبر: النحل.

عبد الله بن الحمير حليف لبنى حَرام ، وهو أخو خارجة بن الحمير من أشجع ، عبد الله ابن الربيع بن قيس الخزرجى ، عبد الله بن رواحة الخزرجى عبدالله بن زيد بن عبد ربه ابن ثعلبة الخزرجى ، الذى أرى النداء .

عبد الله بن سُرَاقة العدَوى لم يذكره موسى بن عُقبة ولا الواقدى ولا ابن عائذ، وذكره ابن إسحاق وغيره .

عبد الله بن سلمة بن مالك العجلان حليف الأنصار ، عبد الله بن سهل بن رافع أحو بنى زَعُورا ، عبد الله بن سُهيل بن عمرو خرج مع أبيه والمشركين ثم فر" من المشركين إلى المسلمين فشهدها معهم ، عبد الله بن طارق بن مالك القضاعي حليف الأوس ، عبد الله بن عامر من بَلِيّ ، ذكره ابن إسحاق .

عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سَلول الخزرجى وكان أبوه رأس المنافقين ، عبد الله ابن عبد الله بن عمان ابن عامر بن عمرو بن كعب بن تيم بن مُرَّة بن كعب أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، عبد الله بن عُروطة بن عدى الخزرجى .

عبد الله بن عمر بن حَرام السَّلَمَى أبو جابر ، عبد الله بن عُمَدِي بن عَدى الخررجى ، عبد الله بن قيس بن صخر بن حَرام السلمى . عبد الله بن كمب بن عمرو بن عوف بن مَبْذُول بن عمرو بن عَمْ بن مازن بن السلمى . عبد الله بن كمب بن عمرو بن عوف بن مَبْذُول بن عمرو بن عَمْ بن مازن بن النجار ، جعله النبى صلى الله عليه وسلم مع عَدى بن أبى الزَّغْباء على النَّفَل يوم بدر .

عبد الله بن مَغْرِمة بن عبد العُزى من المهاجرين الأولين ، عبد الله بن مسعود الهُذَلَى حليف بنى زُهْرة من المهاجرين الأولين ، عبد الله بن مَظْعون الجمعى من المهاجرين الأولين ، عبد الله بن أُنَيْسَة بن النعان السلمى ، عبد الله بن أُنَيْسَة بن النعان السلمى ،

عبد الرحمن بن جبر بن عمرو أبو عبيس الخزرجي ، عبــد الرحمن بن عبــد الله بن تعامة أبو عقيل القُضاعي البلّوي .

عبد الرجمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زُهرة بن كلاب الزهرى أحد العشرة رضى الله عنهم ، عبس بن عامر بن عدى السلمى ، عبيد بن التَّيِّهان أخو أبو الهيثم بن التيهان ، ويقال عتيك بدل عبيد .

عبيد بن ثعلبة من بنى عَنم بن مالك ، عبيد بن زيد بن عامر بن عمرو بن العَجْلان بن عامر ، عبيد بن أبى عبيد .

عُبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف أخو الحُصَين والطُّفيل ، وكان أحد الثلاثة الذين بارزوا يوم بدر فقطعت يده ثم مات بعد المعركة ،رضى الله عنه .

عُتبان بن مالك بن عمرو الخزرجى ، عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية البَهْرانى حليف بنى أمية بن كوذان ، عتبة بن عبد الله بن صخرالسلمى ، عتبة بن غزوان بن جابر من المهاجرين الأولين .

عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموى أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة، تخلف على زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرّضها حتى ماتت فضرب له بسهمه وأجره .

غيان بن مظعون الجمحى أبو السائب ،أخو عبد الله وقدامة من المهاجرين الأولين . تحدى بن أبى الزَّغباء الجهنى ، وهو الذى أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم و بَسْبَس بن عمرو بين يديه عَيْناً .

عِصمة بن الحصين بن وَبرة بن خالد بن العَجْلان ، عُضَيمة حليف لبنى الحارث بن سوار من أَشْجَع ، وقيل من بنى أسد بن خزيمة ، عطية بن نُويرة بن عامر بن عطية الخزرجى ، عُقبة بن عامر بن نابى السلمى ، عقبة بن عثمان بن خَلدة الخزرجى أخو سعد بن عثمان .

عقبة بن عمرو أبو مسعود البدرى ، وقع فى صحيح البخارى أنه شهد بدراً وفيه نظر عند كثير من أصحاب المغازى ، ولهذا لم يذكروه .

عقبة بن وهب بن ربيعة الأسدى، أسد خزيمة، حليف لبنى عبد شمس وهوأخو شجاع بن وهب من المهاجرين الأولين ، عقبة بن وَهب بن كَلْدة حليف بنى غطفان .

عُكَّاشة بن مِحْصَن الغَنْمي من المهاجرين الأولين ،وممن لا حساب عليه .

على بن أبى طالب الهاشمى أمير المؤمنين ، أحد الخلفاء الأربعة ، وأحد الثلاثة الذين بارزوا يومئذ رضى الله عنه .

عمَّار بن ياسر العنسَى المذحِجى من المهاجرين الأولين ،عمارة بن حزم بن زيد النجارى . عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعة وأحد الشيخين المقتدى بهما رضى الله عنهما .

عمر بن عمرو بن إياس منأهل اليمن حليف لبنى لَوذان بن عمرو بن سالم، وقيل هو أخو ربيـع وورقة ، عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عـدى بن مالك بن عدى بن عامر أبو حكيم .

عمرو بن الحارث بن زهير بن أبى شداد بن ربيعة بن هلال بن أُهَيْب بن ضَبشة بن الحارث بن فهر الفهرى ، عمرو بن أسراقة العدوى من المهاجرين ، عمرو بن أبى سَرْح الفهرى من المهاجرين . وقال الواقدى وابن عائذ : مَعمر بدل عمرو .

عمرو بن طَلْق بن زید بن أمیة بن سِنان بن کعب بن غَنْم ، وهو فی بنی حَرام، عمرو ابن الجُمُوح بن حَرام الأنصاری ، عمرو بن قیس بن زید بن سَواد بن مالك بن غَنْم . ذكره الواقدی والأموی .

عمرو بن قیس بن مالك بن عَدى بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عَدى بن عامر أبو خارِجة ،ولم يذكره موسى بن عقبة .

عمرو بن عامر بن الحارث الفهرى ذكره موسى بن عقبة ، عمرو بن مَعْبد بن الأزعر الأوسى ، عمرو بن معاذ الأوسى أخو سعد بن معاذ ، عمير بن الحارث بن ثعلبة ويقال عمرو بن الحارث بن لَبدة بن ثعلبة السلمى ، عمير بن حَرام بن الجموح السلمى ، ذكره ابن عائذ والواقدى .

تُعمَير بن اُلحَمَام بن اَلجُوح ابن عم الذى قَبْله ، تُقِتل يومنْذ شهيداً ، تُعمير بن عامر بن مالك ابن الخنساء بن مَبْذول بن عمرو بن غَنم بن مازن أبو داود المازني .

عمير بن عوف موكى شُهيل بن عمرو ، وسماه الأموى وغيره : عمرو بن عوف . وكذا وقع فى الصحيحين فى حديث بَعثْ أبى عبيدة إلى البحرين .

عمير بن مالك بن أُهَيْب الزهرى أخو سعد بن أبى وقاص قتل يومئذ شهيداً ، عنترة مولى بنى سليم وقيل إنه منهم ، فالله أعلم . عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث النّجارى وهو ابن عفراء بنت عبيد بن ثعلبة النجارية قتل يومئذ شهيداً ، عُو َيْم بن ساعدة الأنصارى من بنى أمية بن زيد ، عِياض بن غَنْم الفهرى من المهاجرين الأولين . رضى الله عنهم أجمعين .

# حرف الغين

غَنَّام بن أوس الخزرجي . ذكره الواقدي وليس بمُجْمَع عليه .

## حرف الفاء

الفاكه بن بِشْر بن الفاكه الخزرجي ، فَرُوة بن عمرو بن ودَفة (۱) الخزرجي . حرف القاف

قَتادة بن النعان الأوسى. قُدامة بن مظعون الجمعي من المهاجرين أخو عُمان وعبدالله

<sup>(</sup>١) في الاشتقاق ٤٦١ : ابن وذفة . قال : والوذفة زعموا الروضة .

قطبة بن عامر بن حَدیدة السلمی . قیس بن السَّکن النجاری ، قیس بن أبی صَعْصعة عمرو بن زید المازنی کان علی الساقة یوم بدر . قیس بن مُعْصن بن خالد الخزرجی ، قیس ابن مُغَلّد بن ثعلبة النجاری .

### حرف الكاف

كعب بن حمان (۱) ويقال جمَّار ويقال جمَّاز . وقال ابن هشام : كعب بن غُدِشان (۲) ويقال : كعب بن مالك بن ثعلبة بن جماز . وقال الأموى : كعب بن ثعلبة بن حبَالة بن غنم الغشانى من حلفاء بنى الخزرج بن ساعدة .

كعب بن زيد بن قيس النجارى ، كعب بن عمرو أبو اليُسر السلمى ، كَلَفة بن ثعلبة أحد البكاّرِئين ذكره موسى بن عقبة ، كَنَّاز بن حُصين بن يربوع أبو مَر ثد الفنوى ، من المهاجرين الأولين .

# حرف الميم

مالك بن الدُّخُسُم ويقال ابن الدُّخشن الخزرجي ، مالك بن أبي خَوْلى الجعنى حليف بني عدى ، مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدى ، مالك بن قدامة الأوسى ، مالك بن عمرو أخو تُقف بن عمرو وكلاها مهاجرى ، وها من حلفاء بنى تميم بن دُودان بن أسد، مالك بن قدامة الأوسى ، مالك بن مسعود الخزرجي ، مالك بن ثابت بن مُعيدلة المزنى حليف لبنى عمرو بن عوف ، مبشر بن عبد المنذر بن زَّ نَبَر الأوسى أخو أبى لبابة ورفاعة ، قتل يومئذ شهيداً ، المجذر بن ذياد (البكوى مهاجرى ، محرز بن عامر النجارى ، محرز ابن عامر النجارى ، محرز ابن مَشامة حليف بنى عبد ابن مَشامة حليف بنى عبد د

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ابن حمار . (٢) ابن هشام: ويقال: كعب بن جماز وهو من غيشان .

<sup>(</sup>٣) الأصل زياد , وهو تحريف وما أثبته عن الاشتقاق لابن دريد ٥٥٠ .

الأشهل، مُدْ لج ويقال مِدْلاج بن عمرو أخو تَقْف بن عمرو مهاجرى ، مَرْ ثَد بن أبى مَرْ ثَدَ الغنوى ، مِسْطَح بن أَثَاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد مناف من المهاجرين الأولين ، وقيل اسمه عوف ، مسعود بن أوس الأنصارى النجّارى ، مسعود بن خَلدة الخررجى ، مسعود بن ربيعة القاري حليف بنى زهرة مهاجرى ، مسعود بن سعد ويقال ابن عبد سعد بن عامر بن عدى بن جُشم بن مجدّعة بن حارثة بن الحارث ، مسعود بن سعد بن قيس الخررجى ، مُصعب بن عُمير العبدرى مهاجرى كان معه اللواء يومئذ ، معاذبن جبل الخررجى ، معاذ بن الحارث النجّارى وهذا هو ابن عَفْراء أخو عوف ومُعَوّذ ، معاذ بن عمرو بن الجوح الخررجى ، معاذ بن ما غِض الخررجى أخو عائذ .

مَعْبَد بن عبَّاد بن ُقشير بن القِذَمَ (١) بن سالم بن عَنم ، ويقال مَعْبَد بن عُبَادة بن قيس وقال الواقدى : قَشْعر بدل قشير . وقال ابن هشام : قشعر أبو خميصة .

مَعْبد بن قيس بن صخر السلمى أخو عبد الله بن قيس ، مُعتِّب بن عبيد بن إياس الباوى القضاعى ، معتب بن عوف الخزاعى ، حليف بنى مخزوم من المهاجرين ، مُعتِّب بن قشير الأوسى ، مَعْقل بن المنذر السلمى ، معمر بن الحارث الجمعى من المهاجرين ، معن ابن عدى الأوسى ، مُعوّذ بن الحارث الجمعى وهو ابن عفراء ، أخو معاذ بن عوف ، معوذ ابن عمرو بن الجموح السلمى لعله أخو معاذ بن عمرو ، المقداد بن عمرو البَهْرانى ، وهو المقداد ابن عمرو من المهاجرين الأولين وهو ذو المقال المحمود ، ابن المتقدم ذكره وكان أحد الفرسان يومئذ ، مُكيل بن وَبرة الخزرجى ، المنذر بن عمرو بن خُنيس الساعدى ، المنذر بن قدامة بن عَرْ تَجْة الخزرجى ، المنذر بن محمد بن عُقبة الأنصارى من بنى جَحْجَبى المهند بن عَقبة الأنصارى من بنى جَحْجَبى مِهْجَع مولى عمر بن الخطاب أصله من الين وكان أول قتيل من المسلمين يومئذ .

<sup>• (</sup>١) الأصل : الفدم . وما أثبته من الاشتقاق ٩ ه ٤ . والقذم : السيد المطاء .

### حرف النون

نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظُفر بن كعب ، نعان بن عبد عمرو النجارى ، وهو أخو الضّحاك . نعان بن عمرو بن رفاعة النجارى ، نعان بن عصر بن الحارث حليف لبنى الأوس ، نعان بن مالك بن ثعلبة الخزرجى ، ويقال له قَوْقل ، نعان بن يسار مولى لبنى عبيد ، ويقال نعان بن سنان . نوفل بن عبيد الله بن كضلة الخزرجى .

# حرف الهاء

هانی، بن نِیَار أبو بُر دہ البَلَوی ، خال البراء بن عازب .

هلال بن أمية الواقِني ، وقع ذكره في أهل بدر في الصحيحين في قصة كعب بن مالك ، ولم يذكره أحد من أصحاب المغازى .

هلال بن المملّى الخزرجي ، أخو رافع بن المعلى .

## حرف الواو

واقد بن عبد الله التميمي ، حليف بني عدى من المهاجرين ، وَديعة بن عمرو بن جَراد الله المجهني، ذكره الواقدى وابن عائذ ، ورقة بن إياس بن عمرو الخزرجي أخو ربيع بن إياس ، وهب بن سعد بن أبي سَرْح ، ذكره موسى بن عقبة وابن عائذ والواقدى في بني عامر بن لؤى ولم يذكره ابن اسحاق .

### حرف الياء

يزيد بن الأخنس بن جَنَاب بن حبيب بن جرَّة السُّلمي .

قال السُّميلي : شهد هو وأبوه وابنه يعني بدراً ، ولا يعرف لهم نظير في الصحابة ، ولم يذكرهم ابن إسحاق والأ كثرون ، لكن شهدوا معه بيعة الرضوان .

یزید بن الحارث بن قیس الخزرجی ، وهو الذی یقال له ابن ُفسیم (۱) وهی أمه ، قتل یومئذ شهیداً ببدر ، یزید بن المنذر بن صدیدة أبو المنذر السلمی ، یزید بن المنذر بن سرح السلمی وهو أخو مَعْقل بن المنذر .

# باب الكنى

أبو أُسيد مالك بن ربيعة تقدم ، أبو الأعور بن الحارث بن ظالم النجارى ، وقال ابن هشام : أبو الأعور كعب بن الحارث ابن هشام : أبو الأعور كعب بن الحارث ابن جُنْدَب بن ظالم ، أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان ، تقدم ، أبو حَبَّة بن عمو بن ثابت ، أحد بنى ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصارى . أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة من ثابت ، أحد بنى ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصارى . أبو حذيفة بن عقراء ، أبو خزيمة المهاجرين وقيل اسمه مِهْشَم ، أبو الحراء مولى الحارث بن رفاعة بن عفراء ، أبو خزيمة ابن أوس بن أَصْرَم النجارى ، أبو سبرة مولى أبى رُهم بن عبد العزى من المهاجرين ، أبو سنان بن مُحصَن بن حُرْثان ، أخو عُكاشة ومعه ابنه سنان من المهاجرين .

أبو الصياح بن النعان وقيل: عمير بن ثابت بن النعان بن أمية بن امرى القيس ابن ثعلبة ، رجع من الطريق وقتل يوم خيبر، رجع لجرح أصابه من حجر فصرب له بسهمه ،أبو عَرْ فَه من حلفاء بني جَحْجَبى، أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو لُباَبة بَشير بن عبد المنذر ، تقدم، أبو مَرْ ثَدَ الغَنَوى كَنَّاز بن حُصين تقدم ، أبو مسعود البدرى عقبة بن عمرو تقدم، أبو مُكيل بن الأزعر بن زيد الأوسى .

### فص\_ل

فكان جملة من شهد بدراً من المسلمين ثلثمائة وأربعة عشر رجلا ، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) الأصل : قسحم . وصوابه عن القاموس . وفسحم أمه .

كا قال البخارى : حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زهير ،حدثنا أبو إسحاق ، سمعت البراء بن عازب يقول : حدثنى أصحاب محمد صلى الله عليمه وسلم ورضى عنهم بمن شهد بدراً ، أمهم كانو عِدَّةَ أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ، بضعة عشر وثلاثمائة . قال البراء : لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن .

ثم رواه البخارى من طريق إسرائيل وسفيان الثورى ، عن أبى إسحاق عن البراء نحوه .

قال ابن جرير : وهذا قول عامة السلف أنهم كانوا ثلاثمائة وبضمة عشر رجلا .

وقال أيضاً: حدثنا محمود، حدثنا وهب، عن شُمبة، عن أبى إسحاق، عن البراء، قال: استُصغرت أنا وابنُ عمر يومَ بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نَيِّفا على ستين، والأنصار نيفاً وأربمين ومائتين.

هكذا وقع فى هذه الرواية .

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عُبيد اللحاربي ، حدثنا أبو مالك الجبني ، عن الحجاج ، وهو ابن أرْطَاة ، عن الحمكم ، عن مِقْسَمٍ ، عن ابن عباس قال : كان المهاجرون يوم بدر سبمين رجلا ، وكان الأنصار مائتين وستة وثلاثين رجلا ، وكان حامل راية النبي صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب ، وحامل راية الأنصار سعد بن عبادة .

وهذا يقتضى أنهم كانوا ثلثائة وستة رجال .

قال ابن جرير : وقيل : كانوا ثلثمائة وسبعة رجال .

قلت : وقد يكون هـذا عدَّ معهم النبي صلى الله عليــه وسلم والأول عدَّهم بدونه فالله أعلم .

وقد تقدم عن ابن إسحاق أن المهاجرين كانوا ثلاثة وثمانين رجلا ، وأن الأوس أحد وستون رجلا . والخزرج مائة وسبعون رجلا وسرَدهم . وهذا مخالف لما ذكره البخاري ، ولما روى عن ابن عباس فالله أعلم .

وفى الصحيح ، عن أنس أنه قيل له : شهدتَ بدراً ؟ فقال : وأين أُغِيبٍ .

وفى سنن أبى داود عن سعيد بن منصور ، عن أبى معاوية ، عن الأعمش ، عن أبى سفيان طلحة بن نافع ، عن جابر بن عبدالله بن عمرو بن حَرام أنه قال : كنت أمتح لأصحابى الماء يوم بدر .

وهذان لم يذكرها البخارى ولا الضياء. فالله أعلم .

#### \* \* \*

قلت : وفى الذين عدَّهم ابن إسحاق فى أهل بدر من صُرب له بسهم فى مُعْنَمها وإنه لم يحضرها ، تخلف عنها لعذر أذن له فى التخلف بسببها ، وكانوا ثمانية أو تسعة وهم :

عثمان بن عفان تخلف على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرِّضها حتى ماتت فضرب له فضرب له بسهمه وأجره ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن ُنفيــل كان بالشــام فضرب له بسهمه وأجره .

وطلحة بن عبيد الله كان بالشام أيضاً فضرب له بسهمه وأجره .

وأبو لُبَابة بَشير بن عبد المنذر رده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرَّوحا. حين بلغه خروج النفير من مكة ، فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره .

والحارث بن حاطب بن عُبيـد بن أمية ، رده رسول الله صلى الله عليــه وسلم أيضاً من الطريق وضرب له بسهمه وأجره .

والحارث بن الصِّمة ، كُسر بالرَّوحاء فرجعفضرب له بسهمه زاد الواقدى : وأجره . وخَوَّات بن جبير لم يحضر الوقعة وضُرب له بسهمه وأجره .

وأبو الصياح بن ثابت، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب ساقه فصيل ُ حجر فرجع وضرب له بسهمه وأجره .

قال الواقدى : وسعد أبو مالك ، تجهز ليخرج فمات وقيل : إنه مات بالروحاء فضرب له بسهمه وأجره . وكان الذين استشهدوا من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلا، من المهاجرين ستةوهم: عبيدة بن الحارث بن المطلب، قطعت رجله فمات بالصفراء رحمه الله، وعُمير بن أبى وقاص ،أخو سعد بن أبى وقاص الزهرى قتله العاص بن سعيد وهو ابن ست عشرة سنة، ويقال إنه كان قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع لصغره فبكى فأذن له فى الذهاب فقتل رضى الله عنه ، وحليفهم ذو الشّما لين ابن عبد عمرو الخزاعى ، وصفوان بن بيضاء ، وعاقل بن البُكير الليثى حليف بنى عدى ، ومهم عمولى عمر بن الخطاب وكان أول قتيل قتل من المسلمين يومئذ .

ومن الأنصار ثمانية وهم : حارثة بن سُراقة رماه حَبَّان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فمات ، ومعود وعوف ابنا عفراء ، ويريد بن الحارث ، ويقال : ابن فُسْحُم ، وعمير بن الحمام ، ورافع بن المعلى بن لَوْذَان ، وسعد بن خيثمة ، ومبشر بن عبد المنذر رضى الله عن جميعهم .

وكان مع المسلمين سبعون بعيراً كما تقدم .

قال ابن إسحاق : وكان معهم فرسان على أحدها المقداد بن الأسود واسمها بَعْزَجة ، ويقال سَبْحة ، وعلى الأخرى الزبير بن العوام واسمها اليَعْسوب .

وكان معهم لواء يحمله مصعب بن عمير ، ورايتان يحمل إحداها للمهاجرين على ابن أبى طالب، والتى للأنصار يحملها سعد بن عبادة .

وكان رأس مشورة للهاجرين أبو بكر الصديق ، ورأس مشورة الأنصار سعد ابن معاذ .

#### \* \* \*

وأما جَمْع المشركين : فأحسن ما يقال فيهم : إنهم كانوا مابين التسعائة إلى الألف وقد نصَّ عروة وقتادة أنهم كانوا تسعائة وثلاثين رجلا .

وقال الواقدى : كانوا تسعائة وثلاثين رجلا .

وهذا التحديد يحتاج إلى دليل ، وقد تقدم في بعض الأحاديث أنهم كانوا أزيد من ألف ، فلعله عدَّد أتباعهم معهم والله أعلم .

وقـد تقـدم الحديث الصحيح عنــد البخارى عن البراء أنه تُقتل منهم سبعون وأُسر سبعون .

وهذا قول الجمهور ، ولهذا قال كعب بن مالك في قصيدة له :

فأقام بالعَطن المعطّنِ منهم سبعون عُتْبة منهم والأسود

وقد حكى الواقدى الإجماع على ذلك . وفيما قاله نظر ، فإن موسى بن عقبة وعروة ابن الزبير قالا خلاف ذلك ،وهما من أئمة هذا الشأن ، فلا يمكن حكاية الاتفاق بدون قولها ، وإن كان قولهما مرجوحا بالنسبة إلى الحديث الصحيح . والله أعلم .

وقد سرد أسماء القتلى والأسارى ابن ُ إسحاق وغيره ، وحرَّر ذلك الحافظ الضياء في أحكامه حيداً .

وقد تقدم فى غضون سياقات القصة ذكر أول من قُتل منهم ،وهو الأسود بن عبد الأسد المخزومى ، وأول من فرَّ وهو خالد بن الأعلم الخزاعى ، أو العقيلى ، حليف بنى مخزوم ، وما أفاده ذلك ، فإنه أُسِر ، وهو القائل فى شعره :

وأول من أُسروا عقبةُ بن أبى مُعيط والنضر بن الحارث، تُتلا صبراً بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الأسارى، وقد اختلف فى أيهما قُتل أولاً على قولين .

وأنه عليه السلام أطلق جماعة من الأسارى مجاناً بلا فداء ، منهم أبو العاص بن

الربيع الأموى ، والمطَّاب بن حُنطَب بن الحارث المخزومى ، وصَيْفى بن أبى رفاعة كما تقدم ، وأبو عَزَّة الشاعر ، ووهب بن عُمير بن وهب الجمعى كما تقدم ، وفادَى بقيتهم حتى عمه العباس أَخذ منه أكثر مما أخذ من سائر الأسرى ، لثلا يحابيه لـكمونه عمه ، مع أنه قد سأله الذين أسروه من الأنصار أن يتركوا له فداءه فأبى عليهم ذلك ، وقال : لا تتركوا منه درهما .

وقــدكان فداؤهم متفاوتا ، فأقلُ ما أخذ أربعائة ، ومنهــم مِن أخذ منه أربعون أوقية من ذهب .

قال موسى بن عقبة : وأخذ من العباس مائة أوقية من ذهب .

ومنهم من استؤجر على عمل بمقدار فدائه كما قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم، قال : قال داود: حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلم أولاد الأنصار الكتابة ، قال : فجاء غلام يوما يبكى إلى أمه فقالت : ما شأنك ؟ فقال : ضربنى معلمى فقالت : الخببث يَطْلب بذَحْل (١) بَدْر ! والله لا تأتيه أبداً .

انفرد به أحمد وهوعلى شرط السنن . وتقدم بسطُ ذلك كله ولله الحمد والمنة .

# فصل في فضل من شهد بدرا من المسلمين

قال البخارى فى هذا الباب : حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا أبو إسحاق ، عن محميد ، سمعت أنساً يقول : أصيب حارثة يوم بدر فجاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله قد عرفت منزلة حارثة متى فإن يك فى الجنة أصبر وأحتسب ، وإن تكن الأخرى فترى ماأصنع . فقال : « ويحك أو هَبنت أو جنة واحدة هى ؟ إنها جنان كثيرة وإنه فى جنة الفردوس » .

<sup>(</sup>١) الذحل: الثأر. وفي الأصل: بدخل. محرفة.

تفرد به البخاري من هذا الوجه .

وقد روى من غير هذا الوجه من حديث ثابت وقتادة عن أنس ، وأنّ حارثة كان في النَّظَّارة وفيه : « إن ابنك أصاب الفردوسَ الأعلى » .

وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر ، فإن هذا الذي لم يكن في بُحبُوحة القتال (١) ولا في حَومة الوغى ، بل كان من النَّظارة من بعيد ، وإنما أصابه سَهُمْ غَرْبوهو يشرب من الحوض ، ومع هدذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة ، ومنه تفجَّر أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها .

فإذا كان هذا حالَ هذا ، فما ظنُّك بمن كان واقفاً فى نَحْر العدو ، وعدوُّهم على ثلاثة أضعافهم عَدداً وعُدداً ؟!

ثم روى البخارى ومسلم جميعاً عن إسحاق بن راهو يه ، عن عبد الله بن إدريس ، عن حصين بن عبد الرحمن الشّلمى ، عن عن حصين بن عبد الرحمن الشّلمى ، عن على بن أبى طالب قصة حاطب بن أبى بَلْتُعة وبَعْثه الكتاب إلى أهل مكة عام الفتح ، وأن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قد شَهد بدراً ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم » .

ولفظ البخارى : « أليس مِنْ أهلِ بدر ؟ ولعلِ الله اطَّلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشئتم فقد وجَبت لكم الجنة ، أو قد غفرت لكم » .

فدمعت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم .

<sup>(</sup>١) تبحبح : تمكن في المقام والحلول . وبحبوحة المكان وسطه . وفي الأصل : بحبحة . محرفة ( ٣٣ ـــ السيرة ٢ )

وروى مسلم عن قتيبة ، عن الليث ،عن أبى الزبير ،عن جابر ، أن عبداً لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكرو حاطباً قال : يارسول الله لَيَدْخلن حاطبُ النارَ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كذبت ، لا يدخُلُها ، إنه نسهد بدراً والحديبية » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ، حمدثنا أبو بكر بن عيَّاش ، حدثنى الأعمش ، عن أبى سفيان ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لن يدخل النار رجلُ شَهد بدراً أو الحديبية » .

تفرد به أحمد وهو على شرط مسلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أنبأنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن أبى النَّجود، عن أبى صلى الله على عن أبى صلى الله على عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم « فال : إن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشتتم فقد غفرت لكم » .

ورواه أبو داود عن أحمــد بن سنان ، وموسى بن إسماعيــل ، كلاها عن يزيد ابن هارون به .

وروى البزار فى مسنده :حدثنا محمد بن مرزوق ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا عكرمة ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سكمة ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى لأرجو أن لا يَدخل النارَ من شهد بدراً إن شاء الله » .

ثم قال : لا نعلمه يُرْوى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه .

وات : وقد تفرّد البزَّار بهـذا الحديث ولم يخرجوه ، وهو على شرط الصحيح . والله أعلم .

وقال البخـارى في باب شهود الملائكة بدراً : حـدثنا إسحاق بن إبراهيم ،

حدثنا جرير ، عن يحيى بن سعيد ، عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزُّرق ، عن أبيه ، وكان أبوه من أهل بدر ، قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عن أبيه ، وكان أبوه من أهل بدر فيكم ؟ قال : مِن أفضل المسلمين ، أو كلة نحوها .

قال : وكذلك مَن شهد بدراً من الملائكة انفرد به البخارى .

### فص\_ل

فى قدوم زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرةً من مكة إلى المدينة بعد وقعة بدر بشهر ، يمقتضى ما كان شرَط زوجُها أبو العاص للنبى صلى الله عليه وسلم كا تقدم

قال ابن إسحاق : ولما رجع أبو العاص إلى مكة وقد خلّى سبيله ، يعنى كما تقدم ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار مكانه فقال : كُونا ببطن يأْجج حتى تمرّ بكما زينب فتصحباها فتأتيانى بها . فخرجا مكانهما وذلك بعد بدر بشهر أو شَيْعه (۱) .

فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز .

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر ؛ قال : حدِّثت عن زينبأنها قالت: بَيْنا أَنا أَنجهز لقيتني هند بنت عتبة فقالت : يا ابنة محمد ، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك ؟ قالت : فقلت : ما أردت ُ ذلك . فقالت : أيْ ابنة عم ، لا تفعلي ، إن كان لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندى حاجتك فلا تَضْطَني (٢) مني فإنه لا يَدخل بين النساء مابين الرجال . قالت : والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل . قالت : ولكني خِفْتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك .

قال ابن إسحاق : فتجهز ت ، فلمافرغت من جهازها قدّم إليها أخو زوجها كنانة بن الربيع بعيراً فركبته وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهاراً يقود بها وهي في هودج لها ، وتحدّث بذلك رجال من قريش ، نخرجوا في طلبهاحتي أدركوها بذي طوًى ، وكان أول

<sup>(</sup>١) شيعه: قريب منه . (٢) لاتضطني: لاتنقيضي مني . وأصله: اضطأ .

من سبق إليها هَبَّار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى الفهرى، فروَّعها هبار بالرمح وهي في الهودج ، وكانت حاملا فيما يزعمون فطرحت ، وبرك حموها كنانة و نثر كنانته ثم قال : والله لا يدنو مني رجـــل إلا وضعت ُ فيــه سهما . فتــكُرْ كر الناس عنه .

وأتى أبو سفيان في جلَّة من قريش فقال : يا أيها الرجــل كُفَّ عنا كَبْلك حتى نَكُلِّمُكَ . فَكُفّ ، فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال : إنك لم تُصِبُ ، خرجتَ بالمرأة على رءوس الناس علانية ، وقد عرفت مصيبتنا و نَــَكُببّنا وما دخَل علينا من محمد، فيظن الناس إذ خرجت بابنته إليه علانيةً على رءوس الناس مِنْ بين أَظْهر نا ، أن ذلك عن ذُلَّ أَصَابِنَا ، وأَن ذلك ضعفُ منا ووَهْن ، ولَعمرى مالنا بحبْسها من أبيهــا من حاجة وما لنا من ثُوَّرة (١٦) ، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدَّث الناسُ أنْ قد رددناها فسُلَّمها سرًّا وألحقها بأبيها . قال : ففعل .

وقد ذكر ابن إسحاق أن أولئك النفر الذين ردوا زينب لما رجعوا إلى مكة قالت هند تذمهم على ذلك:

أَفَى السَّـــــــــلم أَعْيَاراً جَفَاءً وغَلِظةً وفي الحرب أشباه النساء العواركِ (٢٠) وقد قيل إنها فالت ذلك للذين رجعوا من بدر بعد ماقُتل منهم الذين قتلوا .

قال ابن إسحاق : فأقامت ليالي ، حتى إذا هدأت الأصواتُ خرج بها ليلا حتى أَسْلَمُهَا إلى زيد بن حارثة وصاحبه ، فقدما بهــا ليلا على رسول الله صــلى الله عليه وسلم .

وقد روى البيهقي في الدلائل من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير ، عن (٢) العوارك : الحوائض .

<sup>• (</sup>١) الثؤرة: طلب الثأر.

عروة ، عن عائشة فذكر قصة خروجها وردَّهم لها ووَضْعها مافى بطنها ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة وأعطاه خاتمه لتجيء معه فتلطَّف زيد فأعطاه راعياً من مكة فأعطى الخاتم لزينب ، فلها رأته عرفته فقالت : من دفع إليك هذا ؟ قال : رجل فى ظاهر مكة . فخرجت زينب ليلا فركبت وراءه حتى قدم بها المدينة .

قال : فَكَانَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ يَقُولَ : « هَى أَفْضَــَلُ بِنَاتِى أَصْبِبَتُ فَيّ » .

قال: فبلغ ذلك على بن الحسين بن زين العابدين ، فأتى عروة فقال: ماحديث بلّغنى أنك تحدَّ ثته ؟ فقال عروة: والله ما أحب أن لى مابين المشرق والمغرب وأنى أنتقص فاطمة حقًا هولها ، وأمّا بمد ذلك أن لا أحدِّث به أبداً.

قال ابن إسحاق : فقال فى ذلك عبد الله بن رواحة أو أبو خَيْثمة أخو بنى سالم بن عوف . قال ابن هشام : هى لأبى خيثمة :

أتانى الذى لا يَقْدر النَّاس قدرَه وإخراجها لم يُخْزَ فيها محدَّ وأمسَى أبو سفيان من حِلْف ضَمْضَم قرناً ابنَه عَمراً ومولَى يمينه فأقسمت لا تنفك منا كتائب نوع قريش الكُفر حتى نَعلُها (٤)

لزينب فيهم مِن عُقوق ومَا أُثْمِ على مَأْقط و بَيْنِا عِطْرُ مَنْشَمِ (١) ومن حربنا في رَغْم أَنْفٍ ومَنْدَم بذى حَلَقٍ جَلْد الصَّلاصل مُحْكم بذى حَلَقٍ جَلْد الصَّلاصل مُحْكم (٢) سُراة مُعيسٍ من لهُم مُسوم مُسوم (٣) بخاطمات في فوق الأنوف بميسم

<sup>(</sup>١) المأقط : معترك الحرب ، وعطر منشم : كناية عن شدة الحرب . ومنشم : كانت امرأة تبيع العطر فيشترى منها الموتى ، حتى تشاءموا بها .

<sup>(</sup>٢) ذو حلق : أراد به الغل . والصلاصل جم صلصلة ، وهي صلصلة الحديد .

<sup>(</sup>٣) اللهام : الكثير . والمسوم : المعلم . ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ مَا نَفْرُهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوا الْحُرْبُ مُرة .

أُنزَ لَمْ أَكْسَافَ نَجْدٍ وَنَحْلَةٍ وإنْ أَيْهُمُوا بالحيل والرَّجْلِ أُنهُم لَمْ اللهُ وَحَبَّرَ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ وسِرُ بال قارٍ خالداً في جهم فأبشر بخزي في الحياة معجّل وسر بال قارٍ خالداً في جهم فأبشر بخزي في الحياة معجّل وسر بال قارٍ خالداً في جهم قال ابن إسحاق: ومولى يمين أبي سفيان الذي عناه الشاعر هو عامر بن الحضري وقال ابن هشام: إنما هو عُقبة بن عبد الحارث بن الحضري ، فأما عامر بن الحضري فإنه تُتل يوم بدر .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وقد حدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن بُككير بن عبد الله بن الأشجّ، عن سليان بن يسار ، عن أبى إسحاق الدّوْسى ، عن أبى هريرة . قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم سَرية أنا فيها فقال : «إنْ ظفرتم بهبُّر بن الأ ود والرجل الذى سبق معه إلى زينب فحرقوها بالنار » .

فلما كان الغد بعث إلينا فقال : إنى قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخــ ذتموها ، ثم رأيت أنه لا ينبغى لأحــد أن يحرق بالنار إلا الله عز وجل ، فإن ظفرتم مهما فاقتلوها » .

تفرد به ابن إسحاق وهو على شرط السنن ولم يخرجوه .

وقال البخارى: حدثنا قتيبة حدثنا الليث ، عن بُكير ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة أنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال : « إن وجدتم فلانا وفلانافأ حرقوها بالنار » ثم قال حين أردنا الخروج : إنى أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذّب بها إلا الله ، فإن وجدتموها فاقتلوها .

<sup>(</sup>١) يد الدهر: مد زمانه . وفي الأصلي : يدى . وما أثبته عن ابن هشام .

وقد ذكر ابن إسحاق أن أبا العاص أقام بمكة على كفره واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة ، حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص فى تجارة لقريش ، فلما قفل من الشام لقيته سَرية فأخــذوا مامعه وأعجزَهم هربا ، وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار بها فأجارته .

فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح وكبَّر وكبر الناس صرخت من صُفَّة النساء: أيها الناس أجَرْتُ أبا العاص بن الربيع .

فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: « أيها الناس هل سمعتم الذى سمعت ؟ ؟ » قالوا: نعم. قال: « أما والذى نفس محمد بيده ما علمت بشىء حتى سمعت ماسمعتم ، وإنه يُجير على المسلمين أدْ ناهم ». ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته زينب فقال: « أى " بنية أكرمى مثواه ولا يَخْلصن إليك فإنك لا تحلين له » قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيهم على رد ما كان معه ، فردوه بأشره لا يفقد منه شمنا.

فأخذه أبو العاص فرجع به إلى مكة ، فأعطى كلَّ إنسان ماكان له ثم قال : يامعشر قريش ، هل بقى لأحد منكم عندى مال لم يأخذه ؟ قالوا : لا فجزاك الله خيراً فقد وجدناك وفيًّا كريما .

قال: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، والله مامنعنى عن الإسلام عند و الا تَخُوف أنْ تظنوا أنى إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغتُ مِنها أسلمت.

ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق: فحدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ردًّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النسكاح الأول ولم يُحذَّث شيئًا.

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه منحديث محمد ابن إسحاق ، وقال الترمذى : ايس بإسناده بأس .

ولـكن لا نعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء من قِبَل حِفْظ داود بن الحصين وقال السهيلي : لم يقُلُ به أحد من الفقهاء فيما علمت .

وفى لفظ: ردَّها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ست سنين ، وفى رواية : بعد سنين بالنكاح الأول. رواه ابن جرير. وفى رواية : لم يُحُدْث نكاحا.

وهذا الحديث قد أشكل على كثير من العلماء ، فإن القاعدة عندهم أن المرأة إذا أسلمت وزوجُهاكافر ، فإنكان قبل الدخول تعجلت الفُرْقة ، وإنكان بعده انتظر إلى انقضاء العدة ، فإن أسلم فيها استمر على نكاحها ، وإن انقضت ولم يُسلم انفسخ نكاحها وزينب رضى الله عنها أسلمت حين 'بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت بعد بدر بشهر ، وحُرِّم المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست ، وأسلم أبوالعاص قبل الفتح سنة ثمان

فمن قال : ردَّها عليه بعد ست سنين ، أى من حين هجرتها فهو صحيح . ومن قال : بعد سنتين . أى من حين حُرمت المسلمات على المشركين فهو صحيح أيضا .

وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أقلها سنتان من حينالتحريم أو قريب منها ، فكيف ردَّها عليه بالنكاح الأول ؟

\* \* \*

فقال قائلون: يحتمل أن عدَّتها لم تَنَقَض، وهذه قصة يمين يتطرق إليها الاحتمال. وعارض آخرون هذا الحديث بالحديث الأول الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شُعيب ، عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ بنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد و نكاح جديد.

قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العَرْزَى ، والعرزى لا يساوى حديثه شيئا ، والحديث الصحيح الذى روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أقرها على النكاح الأول .

وهكذا قال الدارقطني : لا يثبت هذا الحديث ، والصواب حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول .

وقال الترمذى : هذا حديث فى إسناده مقال . و[الذى] العمل عليه عند أهل العلم ، أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها أم أسلم زوجها أنه أحق بها ما كانت فى العدة ، وهو قول مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق . وقال آخرون : بل الظاهر انقضاء عدتها ، ومن رَوى أنه جداً د لها نسكاحا فضعيف .

#### \* \* \*

فنى قضية زينب، والحالة هذه ، دليل على أن المرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها حنى انقضت عدتها ، فنكاحها لاينفسخ بمجرد ذلك، بل يبتى بالخيار إن شاءت تزوجت غيره وإن شاءت تربصت وانتظرت إسلام زوجها أى وقت كان ، وهى امرأته ما لم تتزوج .

وهذا القول فيه قوة وله حظ من جهة . الفقه والله أعلم .

ويستشهد لذلك بما ذكره البخارى حيث قال: نكاح من أسلم من المشركات وعد تهن : حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا هشام ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، كان المشركون على منزلتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، كانوا مشركى أهل الحرب يقاتلونهم ويقاتلونه ، ومشركى أهل عهد لايقاتلهم ولا يقاتلونه . فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ، وإن هاجر عبد مهم أو

أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين .

ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد .

هذا لفظه بحروفه .

فقوله : « فـكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر » يقتضى أنها كانت تستبرى بحيضة لا تعتد بثلاثة قروء ، وقد ذهب قوم إلى هذا .

وقوله: فإن هاجر زوجها قبل أن تنكحردت إليه، يقتضى أنه وإن هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء والعدة أنها تردّ إلى زوجها الأول ما لم تنكح زوجا غيره، كما هو الظاهر من قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه سلم، وكما ذهب إليه من ذهب من العلماء. والله أعلم.

### فصل

# فيما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمي<sup>(١)</sup>

فمن ذلك ما ذكره ابن إسحاق ، عن حمزة بن عبد المطلب، وأنكرها ابن هشام :

وللحَيْن أسباب مبينة الأمرِ فانوا(٢) تَواصِ بالعَقُوق و بالكُفْرِ وكانوار هو ناللا كية مِن بدر (١) فسارُوا إلينا فالتقينا على قدْر لنا غير طفن بالمثقفة السُمْن مشهرة الألوان بينة الأثر (٢) مشهرة الألوان بينة الأثر (٢) فشُقت جيوب الناعات على عمرو فشُقت جيوب الناعات على عمرو وخلوا لواء غير مُحتضر النصر وخلوا لواء غير مُحتضر النصر بغلس بهم إن الخبيث إلى غدْر برثتُ إليكم مابي اليوم مِن صبر برثتُ إليكم مابي اليوم مِن صبر

ألم تر أمراً كان من عجب الدهر وما ذاك إلا أن قوما أفادهم (٢) عشية راحوا نحو بدر بجمعهم وكنا طلبنا العير لم نبغ غيرها فلما التقينا لم تكن مَثنوية (٥) وضرب ببيض يَخْتلي الهام حدُّها ونحن تركنا عُتبة الغي ثاويا وعرو ثوى فيمن ثوى من مُماتهم جيوب نساء من لؤى بن غالب جيوب نساء من لؤى بن غالب أولئك قوم أُتلوا في ضلالهم أولئك قوم أُتلوا في ضلالهم وقال لهم إذ عاين الأمر واضحا

<sup>(</sup>۱) أكثر ماذكره ابن اسحق من الأشعار التي قيلت في غزوة بدر مصنوع مختلق ، لاتبدو عليه مسحة ذلك العصر ، كما نبه على ذلك ابن هشام ، وهو من صنع بعض النظامين الذين كانوا يتصورون الحادث ثم صوغون الأشعار على مقتضاه .

<sup>(</sup>٢) أَفَادهم : أَهَلَكُهم . (٣) الأصل : فَعَافُوا . ومَا أَثْبَتُهُ عَنَ ابنَ هَشَام .

<sup>(:)</sup> رهونا : جم رهن ، والركية : البئر التي لم تطو بالحجارة . ﴿ (٥) المثنوية : أراد الرجوع .

 <sup>(</sup>٦) يختلى: يقطع. والأثر: فرند السيف.
 (٧) تجرجم: تسقط. والجفر: البئر لم تطو.

أخاف عقابَ الله والله ذو قَسْرِ وكان بمــا لم يَخْــنُبر القومُ ذا خُبر ثلاثُ مئين كالمُسَدَّمة (١) الزُّهُو بهم في مقام ثُمَّ مُسْتوضَح الذِّ كر لدًا مأزق فيه مناياهم تجرى

فإبى أرى مالا تَرُون وإنني فقدُّ مَهم للحَيْن حتى تورَّطــوا فكانوا غداة اليئر ألفا وحمعنا وفينا جنود الله حين يُمدُّنا فشد ً بهم جبريلُ تحت لوائنا وقد ذكر ابن إسحاق جوابها من الحارث بن هشام تركناها عمدا .

وقال على بن أبي طالب وأنكرها ابن هشام:

بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فَضْل فلاقَوا هواناً من أسارٍ ومِن قَتل مبينة آياتُه لذوى العقل فزادهمُ ﴿ ذُو العرش خُبْلاً عَلَى خَبْل وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل صريعا ومن ذي نُجُدّة منهم ُ كهل تجود بأسبالِ الرّشاش وبالوّ بألِ (٢) مُسَلَّبة حَرَّى مبيّنة الثُكْل

أَلَمُ تَرَ أَنَّ الله أَبْلَى رسوله بما أنزل الكفارَ دارَ مَذَلَةٍ فأمْسَى رسولُ الله قد عز ً نصرُه فجاء بفرقان من الله مُنْزَلِ فآمن أقــــوامُ بذاك وأيقنـــوا وأنكر أقوائم فزاغت قلوبهم وأمكن منهم يوم بدر رســـولَه بأيديهمُ بيضُ خفاف عصوا بها فَكُم تركوا من ناشئ ذي حميّــةٍ تَبيت عيونُ النائحـــــاتِ عليهمُ نوانْح تَنْعَى عتبةً الغيِّ وابنــــه وذا الرِّجل<sup>(٢)</sup> تنعي وابنَ جدعان فيهم

<sup>(</sup>١) المسدم : الفحل الهائج . والزهر : المشرقة اللون .

<sup>(</sup>٢) الرشاش: المطر الضعيف . والوبل: الكثير . استعاره للدمم .

 <sup>(</sup>٣) يريد بذى الرجل الأسود بن عبد الأسد الذى قطعت رجله وهو يقتحم الحوس .

\* \* \*

## وقال كعب بن مالك:

عجبت لأمر الله والله قادرُ قضى يومَ بدر أنْ نلاقىَ مَعْشراً وقد حشَّدوا واستنفروا مَن يليهمُ وسارت إلينا لا تُحاول غيرَنا وفينا رسولُ الله والأوسُ حولَهُ وجمعُ بنى النجار تحتَّ لوائه شهدنا بأنّ الله لا ربّ غيره وقد عَريتُ بيضُ خفافُ كأنها فَكُلُبُّ أَبُو جَهُلُ صَرِيعًا لُوجِهِهِ وشيبةً والتَّيْمي غادرتُ في الوغَي فأمْسُوا وقودَ النار في مستقرِّها

على ما أراد ليس لله قاهر ُ بَغُوا وسبيلُ البَغْي بِالناس جائرُ ُ من الناس حتى جَمْعهم متكاثر بأجمعها كعب جميعاً وعسامر له مُعْقِـــل منهم عزيز و ناصر ً كَيْمَشُون في الماذِيِّ (<sup>٢)</sup> والنقعُ ثائرُ لأصحابه مُسْتبسلُ النفس صابرُ وأنّ رسول الله بالحق ظاهرُ مقاييسُ يُزهيها لعينيك شاهرُ وكان يلاقى الحيْن مَن هو فاجرُ وعتبةً قد غادرتُه وهو عاثرُ ـُ وما منهمُ إلا بذي العرش كافرُ وكلُّ كفورٍ في جهنم صائرٌ

 <sup>(</sup>١) مرمقة : ضعيفة واهية . (٢) ابن هشام : في أشغل الشغل .

<sup>(</sup>٣) الماذي : الدرع اللينة السهاة ، وتطلق على السلاح كله .

تلظى عليهم وهي قد شُبُّ خَمْيُها بزَبْر الحديدِ والحجارة ساجرُ وكان رسول الله قد قال أقْبلوا لأمر أراد الله أن يَهْلُكُوا به وقال كعب في يوم بدر :

> ألا هل أتى غسانَ في تَأْي دارهــــا بأن قد رمتنا عن قِسي عداوة لِأَنَّا عَبَدُنَا الله لم نَرْجُ غــــيرَه نبي له في قومــــه إرثُ عزةٍ ضربناهمُ حتی هو َی فی مــــکُر ًنا فولُّوا ودُسْناهم ببيضِ صــــوارم وقال كعب أيضا :

لَعَمْرُ أَبِيكِمَا يَابْنَىٰ لَوْى لَمَا حامت فوارسكم ببدر ورَدْناه ونورُ الله يَجْ \_\_\_لو ﴿ دُجَى الظَّاسِاء عنَّا والغطاء رسولُ الله يَقَدُمن الله أمر مِن أمر الله أحْدَم بالقضاء فما ظَفَرت فوارسكم ببدر وما رجعوا إليكم بالسَّواء فلا تَعْجَل أبا سفيانَ وارقُبْ 

فوآوا وقالوا إنما أنت ساحر وليس لأمر حمَّة الله زاجرُ

وأخبرُ شيء بالأمــــور عليمُها رجاء الجنان إذ أتانا زعيمُها أسودُ لقاء لا يرجِّي كَليمُها لَنْخُر سوء من لؤى عظيمُها سواء علينــــا حِلْفُهَا وصميمُها

> على زَهُو لدَيكِم وانتخاء ولا صَبروا به عندَ اللقـــاء جيادَ الخيل تَطْلع من كُدَاءِ وميكال فياطيب المساّد؛

وقال حسان بن ثابت ، قال ابن هشام ويقال هي لعبد الله بن الحارث السهمي :

مُسْتَشْعرى حَلق الماذي يَقَدُمهم أغنى رسول إله الخلق فصَّله وقد زعتم بأنُ تَحْسُـوا ذماركم [ ثم وردنا ولم نَسْمع لقولكم فينا الرسولُ وفينا الحقُّ نَتْبعــه وافي وماض شهاب يُسْتضاء به وقال حسان بن ثابت أيضا :

ألا ليت شعري هلأتي أهل مكة قتلنا سَراة القوم عندَ مجالنـــا قتلنا أبا جهل وعُتبةَ قَبْــله قتلنا سُوَيداً ثم عُتبةً بعـــدَه فكم قد قتَلْنا مِن كريم مُسَوَّدٍ (1) تركناهم للعاوياتِ يَنْبَهُم (٥) لعَمْوْكُ مَا حَامَتْ فُوارِسُ مَالِكُ وَأَشْيَاعُهُمْ يُومَ التَّقْيَنَا عَلَى بَدْرٍ

جَلْدُ النَّحيزة ماضِ غيرُ رِعْديدِ (١) على البريَّة بالتقوى وبالجودِ حتى شربنا رَواءً غير تصريد (٢) مُسْتحكم من حبال الله ممدود حتى الماتِ ونصر عير محدودِ 

إبادتُنا الكفَّارَ في ساعة العُسْر فلم يَرجعوا إلا بقاصمة الظَّهر وشيبة يَــُمْبُو لليدين وللنَّحْر وطُعْمة أيضا عندَ ثائرة القَتْر (٣) له حسَبْ فی قومه نابُه الذّ کر ويَصْلُون ناراً بعدُ حاميةَ القَعْرِ

وقال عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في يوم بدر ، في قطع رِجْله في مبارزته هو وحمزة وعلى مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة . وأنكرها ابن هشام :

ستَبْلُغ عنَّا أهلَ مكةً وقعة ﴿ يهب ملا مَن كانعن ذاك نائيا

<sup>(</sup>١) المــاذى : الدروع اللينة . والمستشعر : اللابس على جسمه بفــير حاجز . والنحيرة : الطبيعة . والرعديد : الجبان .

<sup>(</sup>٣) القتر: النمار. (٢) من ابن هشام .

<sup>(</sup>٥) ينبهم: يعاودنهم. (٤) ابن هشام : مرزأ .

وما كان فيها بكر عتبة راضياً أرجِّى بها عَيشاً من الله دانياً من الله دانياً من الجنة العُلْيا لمن كان عالياً وعاجَلْتُهُ حتى فقد ت الأدانيا بثوب من الإسلام غطى المساويا غداة دعا الأكفاء من كان داعياً ثلاثتنا حتى حضر نا المناساديا نقاتل في الرحمن من كان عاصياً ثلاثتنا حتى أرْيروا المنائياً

بعنيبة إذ ولَّى وشيبة بعدة فإن تقطعوا رِجْلى فإبى مسلم مع الحور أمثال التماثيل أخلصت وبعث بها عيشاً تعر فت صفوه فأ كرمنى الرحمن من فضل منة وما كان مكروها إلى قتالهم ولم يَبغ إذ سألوا النبي سواءنا لقيناهم كالأسد تخطر بالقنا

\* \* \*

وقال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت أيضا يذم الحارث بن هشام على فراره يوم بدر وتَرْ كه قومَه لا يقاتل دونهم:

تَشْفَى (٣) الضجيع ببارد بسّامِ أو عاتق كدم الذّ ببيح مُدامِ بَلْهاء غير وشيكة الأقسام (١) فُضُلا إذا قَعَدت مَدَاك رُخام (٥) في جسم خَر عبة (٢) وحُسْن قوامِ تبكت فوادك في المنام خَريدة (٢) كالمسك تَخلطه بماء سحابة نُفُج الحقيبة بوصُها مُتفضدً بُنيت على قطن أجم كأنه وتكاد تَكسل أن تجيء فواشها

<sup>(</sup>١) المناثيا : المنايا ، فزيدت فيه الهمزة .

 <sup>(</sup>٢) الخريدة: الحسناء الناعمة .
 (٣) رواية الديوان: تسقى .

<sup>(</sup>٤) نفج: عالية . وأراد بالحقيبة الأرداف. والبوس: الردف . ومتنضد: يعلو بعضه بعضاً . والبلهاء: الذي الفافلة . والأقسام: جم قسم . أى أنها لا تمضى قسمها . (٥) القطن: الوسط . والأجم : الذي لا عظام فيه . وفضلا: نصب على الحال . والمداك : مدق الطيب . (٦) الحرعبة : الحسنة القوام . لا عظام فيه . وفضلا : نصب على الحال . والمداك : مدق الطيب . (٦) الحرعبة : الحسنة القوام .

والليل تُوزعني بها أحسلامي حتى تغيّب في الضريح عظامي ولقد عصَيْت على الهوى أُو امِي وتقــــاربٍ مِن حادث الأيام عذم لعتكر من الأصرام (١) فنجَوْتِمَنْجَي الحارث بن هشام ونجاً برأس طمر أق ولجام (٢) مَرَّ الدَّمُوكِ بِمُحْصَدَ ورِ جامِ (٢) وثوى أحبتُه بشرِّ مُقــــامِ نصرَ الإله به ذُوى الإسادم حرب يُشَبُّ سعير ميا بضرام جَزَر السِّباع ودُسْنه بحَوَامِي (١) صَقْر إذا لاقى الأسنـــةَ حامِي حتى تزولَ شوامخُ الأعلام ِ بيض السيوف تُسوقُ كُلُّ هُمام نَسَبُ القصار سَمَيْدع (٥) مِقْدام كالبرق تحت ظلال كلِّ غمام

أمَّا النهـارَ فلا أُفتِّر ذِ كُرَهَا أقسمتُ أنساها وأترك ذكرها بل مَن لِعَـاذَلَةِ تَلُوم سَعَـاهَةً بكُرت إلى بسُحرة بعد الكرى زعمت بأن الموء يَكُوبُ عَمَره إن كنت كاذبة الذي حد تُثني ترك الأحبة أن يقاتل دونهم يذر العناجيج الجياد بقفرة ملاًت به الفَرَّجين فارمَدَّت به وبنو أبيـــه ورهطُه في مَعْرُكِ طحنَتْهُمُ واللهُ يُنفُ ذُ أَمَره لولا الإله وجَرْيُهِ التركْنَه مِن َبين مأسور 'يشدُّ وَثاقُهُ بالمار والذلِّ المبين إذا رأى بيدكَى أغر إذا انتمى لم يُخْزه بيض إذا لاقت حديداً صُمِّمت

<sup>(</sup>١) يكرب: يحزن. والأصرام: جم الجم لصرمة، وهي القطعة من الإبلمابين العشرين إلى الأربعين. والمتكر: المختلط لايستطاع عده. (٢) الطمرة: الفرس الجواد.

<sup>(</sup>٣) العناجيج: جياد الحيل. والدموك: البكرة السيريعة المريسق بها على السانية. والمحصد: الحبل المفتول. والرجام: حجريشد بطرف الدلو لتسرع في البئر. يصف الفرس بسرعة الحبري. هذا وفي الأصل: « مر الذمول » وهو تحريف. صوابه من ابن هشام والديوان.

<sup>(</sup>٤) الحوامى : ميامن الحافر ومياسره . (٥) السميدع : السيد .

قال ابن هشام : تركنا في آخرها ثلاث أبيات أقذع فيها .

قال ابن هشام :فأجابه الحارث بن هشام أخو أبي جهل عمرو بن هشام فقال :

القوم (١) أعْلَم ما تركت ُ قتالهُم حتى رمَوافر َسي (٢) بأشقَر مُزْ بِدِ وعرفت أنى إن أقاتل واحداً أَقْتَلَ ولا يَسْكَى عدوتي مَشْهدي طمعاً لهم بعقاب يوم مُفْسِد

فصددت عنهم والأحبة فيهم وقال حسان أيضا:

عندَ الهياج وساعةَ الأحسابِ مَرْ طَى الجراء طويلة الأقراب (٢) ترجو النَّجاءَ وليس حين ذهابِ قَعْصَ الأسِينة (١) ضائع الأسلاب 

ياحار قدعو ّلت غير معوّل إذ تمتطى سُرُح اليدين نجيبةً والقومُ خلفَكَ قد تركتَ قتالهم ألاً عَطَفْتَ عَلَى ابن أمك إذ تُوى عَجِل المليكُ له فأهلك جمعَــه وقال حسان أيضا :

غداة الأُسر والقتلِ الشديدِ حماةُ الحرب يومَ أبي الوليدِ بنو النَّجار تَخْطر كالأسودِ وأسلمًا الْحُويرِثُ مِن بَعيد جَهِيزاً ناف ذاً تحت الوريد ولم يَلُولُوا على الحسبِ التَّليدِ

لقد علمت قريش م يوم بدر بأنّا حين تَشْتَجر العوالِي قتلنا ابنَىْ ربيعة يومَ سارا وفرَ بها حكيمٌ يومَ جالَتْ وولَّت عند ذاك جموعُ مِهْرٍ وكلُّ القوم قد ولُّوا جميعاً

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : حتى حبوا مهرى . (١) ابن هشام : الله أعلم .

<sup>(</sup>٣) السرح : السريعة .' ومرطى الجراء : سريعة الجرى . والأقراب جمع قرب وهو الخاصرة ، أو من (٤) القعص: أن يصاب برمية فيموت مكانه -الشاكلة إلى مراق البطن .

وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن للطلب ترثى عبيدة بن الحارث بن المطاب: لقد ضمَّن الصفراء كَعِدْاً وسُؤْدداً ﴿ وَحِلْمَا أَصِيلاً وَافْرَ اللَّبِ وِالْعَقْلِ عبيدةُ فابكيه لأضياف غُربة وأرملة ِتهوى لأشعث كالجذل إذا احمر ۖ آفاق ُ السماء من المَحْل وتَشْبيب قِدْر طالمًا أَزْبدت تَغْلَى فقدكان يُذْ كيهن بالحطَب الجزل ومُسْتَنبح أَضْحى لديه على رسْل

وبكِّيه للأقوام في كل شَتْوةٍ وبكِّيه للا ُيتام ِ والربحُ ۚ زَ فَزْفٌ ۗ فإن تُصبحالنيران ُقدماتضَوؤها لطارق ليل أو لملتمس القِرَى

وقال الأموى في مغازيه : حدثني سعيد بن قطن قال : قالت عاتكة بنت عبدالمطلب

في رؤياها التي رأت وتذ كر بدراً:

بتأويلها فَلَ من القوم هاربُ بعينيه ما تَفْرى السيوفُ القواضبُ يكذُّ بني بالصدق مَن هو كاذبُ حكم وقد أعيت عليه المذاهب وخَطِّية (١) فيها الشُّبَا والتغالُبُ إذا ما تعاطنها الليوثُ المُشَاغبُ إذاعُضَّ مِنعَوْن الحروب الغواربُ كفاحًا كما تمرى السحاب الجنائب (٢) وزُعْزع ورْدُ بعدَ ذلك صالبُ

ألًّا تكن رؤياي حقًّا ويأتكم رأى فأتاكم باليقين الذى رأى فقاتم ولم أَ كُذَب عليكم وإنمــا وما جاء إلا رهبةَ الموت هارباً أقامت سيوف الهند دون رءوسكم كَأْنَّ حريق النار لَمَنْعَ ظُبَانُهَا ألاً بأبي بومَ اللقاء محمداً مَرى بالسيوف المرهَفاتِ نفوسَكم فَكُمْ بَرَّ دَتُ أُسِيافُهُ مِن \* مَلْيَكُةً ِ

<sup>(</sup>١) الخطية : الرماح (٢) الجنائب : الرياح التي تهب جنوبا ، وهي تمرى السحاب تستغرل مطره . وأصل المرى مسح ضرع الناقة ليدر لينها .

لدَى ابن أخى أَسْرى له ما يضارب م من الله حَين ساق والحين حالبُ بنو عمِّه والحربُ فيها التجاربُ بحاراً تردَّى تَجُر فها<sup>(١)</sup>المَقَانبُ لها مِن شُعاع النورِ قَرَن وحاجبُ

فما بالُ قتلَى فى القَليبِ ومثلُهمْ فكانوا نِساءً أمْ أَتَّى لنفوسهم فكيف رأى عندَ اللقاء محمدًا أَلَمْ يَغْشُكُمْ ضَرْبًا يَحَارُ لوقْعُهُ السِّجَبَانُ وتبذُو بالنهار الكواكبُ حلفت ُ لئن عادوا لنَصْطلينَهم كأن ضياء الشمس لمنع ظُباتها وقالت عاتكة أيضاً فيما نقله الأموى :

ببدر ومَن ينشي الوغَي حقُّ صابرٍ حريق بأيدى المؤمنين بواتر قليلا بأيدى المؤمنين المشاعر يقاتل مِن وَقُع السلاح ِ بنافرِ وما ابنُ أخى البَرُّ الصدوقُ بشاعرِ وينصره اكحيَّان عمرْتُو وعامرُ

ولم تَرْجعوا عن مُرْهفاتِ كأنها ولم تَصبروا للبيض حتى أُخذتمُ ووليتمُ نَفْرًا وما البَطَلُ الذي أتاكم بمــا جاء النبيّون قبلَه سيكفي الذي ضيعتم من نبيكم

وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرثى أصحاب القليب من قريش الذين قُتلوا يومئذ من قومه ، وهو بعدُ على دين قومه إذ ذاك :

ألا إن عيني أنفدَت دمعها سَكْباً تبكّى على كعب وما إنْ ترى كعباً ألا إن كعبًا في الحروب تخاذلوا ﴿ وأَرْدَاهُمُ ذَا الدَّهُرُ وَاجْتُرْحُوا ذَنْبَا فياليت شِعْرى هلأً رى (٢) لهم ُ قُرْ با

وعامرُ تَبكى للمُلمَّات غُدُوةً

<sup>(</sup>١) المطبوعة : تجربتها . وهو تحريف . (٢) ابن هشام : لهما .

ُ تُعدَّ وَلَن يُسْتَام جَارُهَا غَصِبَا <sup>(١)</sup> ] فداً لكما لا تبعثوا بيننا حَربا أحاديث فيها كأنكم يَشْتكى النَّكْبا وحرب أبي يَكْسوم إذ ملا وا الشِّعْبَا لأصبحتُم لا تَمْنعون لَـكُم سِرْبا سِوى أَنْ حَمِينا خيرَ من وَطَيُّ النَّر با كريمًا نَثاه لا بخيلا ولا ذَرْباً (¹) يؤمُّون بهراً لا نَزُوراً ولاصَرْ باَ(٥) تَمَلُّمُلُ حتى تَصْدُقُوا الْخُزْرَجَالْضَّرْ بَا

[ هما أخواى لن يُعَدَّا لغيَّةً فيا أَخُوَ يُناعبدَ شمسِ ونوفلاً (٢) ولا تُصْبحوا مِن بعدِ ودّ وألْفة ألم تعلموا ما كان في حربِ داحس فلولا دفاعُ الله لا شيء غـــيرُهُ فما إنْ جَنينا في قريش عظيمةً أَخَا ثُقَةٍ فِي النَّائِبَاتِ مُرَزًّا يُطيف به العافون يَغْشُون بابه فو الله لا تنفك ً نفسي حزينة ً

## فص\_ل

وقد ذكر ابن إسحاق أشعارا من جهة المشركين قوية الصَّنعة يرثون مها قتلاهم يومَ بدر .

فمن ذلك قول ضِرَار بن الخطاب بن مِر داس أخى بني مُحارب بن فهر ، وقد أسلم بعد ذلك ، والسهيلي في روضه يتكلم على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك :

فإنّا رجالا بعــدَهم سنُغادَرُ

عجبتُ لفخر الأوس والحين دائر عليهم غداً والدهرُ فيه بصائرُ وفخر بني النَّجار إنْ كان مَعْشَرْ أُصيبوا ببدر كلُّهم ثُمَّ صائرُ فإنْ تَكَ قَتْلَى غُودرت مِن رجالنا

<sup>(</sup>٢) الأصل : ونوفل . وهو تحريف . (١) من ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: وجيش أبي يكسوم . (٤) النثا: العطاء . والذرب: الفاسد .

<sup>(</sup>٥) الصرب: المنقطع.

وتُر ْدى بنا أُلحِرْد العَناجِيجِ (١) وسُطَكم بني الأوس حتى يشفي النفسَ ثاثرُ لها بالقَنا والدارعِين زَوافرُ وليس لهم إلا الأماني الصر لهن بها ليل عن النوم ساهر ُ بهن دم من يحاربن مائو (٢) بأحمد أمسي جَدَّ كم وهو ظاهر ُ يُحامون في اللَّأُواء (٣) والموتُ حاضرُ ويُدْعي على وسط من أنت ذاكر ً بنو الأوس والنجار حين تفاخرُ ولكنْ أبوهم مِن لؤى بن غالب إذاعَدَّت الأنساب كعبُ وعامرُ هم الطاعنون الخيل في كل مَعْرك من عداة الهياج الأُطْيبون الأكابرُ

ووسط بني النجار سوف نَكُرُّها فنترك صَرْعى تَعْصِبُ الطيرُ حولهم وتَبَكيهمُ من أرض بِثرب نسوةٌ وذلك أنا لا تزال سيوفنا فإنْ تَظَفُّرُوا في يومُ بدر فإنما وبالنفر الأخيار هم أوليـــاؤه ُيعدُّ أبو بــكر وحمزةُ فيهمُ أولئك لا مَن نتَّجت من ديارها

فأجابه كعب بن مالك بقصيدته التي أسلفناها وهي قوله :

عجبتُ لأمر الله واللهُ قادرُ على ما أراد ليس لله قاهرُ قال ابن إسحاق : وقال أبو بكر واسمه شدَّاد بن الأسود بن شُعوب .

قلت : وقد ذكر البخارىأنه خلَف على امرأة أبي بكر الصديق حين طلَّهما الصديق وذلك لما حرم الله المشركات على المسلمين واسمها أم بكر:

تحيِّي بالسلامة أمُّ بكرٍ وهل لى بعد قومي مِن سلام فهاذا بالقَلِيب قليب بدر من القَيْنات وانشَرْب الكرام

<sup>(</sup>١) العناجيج : جياد الخيل . (٢) المائر : السائل .

<sup>(</sup>٢) اللأواء: شدة البأس.

من الشَّيزَى تكلّل بالسنام (۱) من الحَوْمات والنَّعم المُسام (۲) من الغايات والدُّسُع (۲) العظام أخى الكأس الكريمة والنِّدَام وأصحاب الثَّنيَّة من تعام (۱) كأمِّ السَّقْبِ جائلة المرام (۵) وكيف حياة أصداء وهام

وماذا بالقليبِ قليب بَدْرٍ وَكَمَ لَكُ بَالطَّـوى طَّـوى بَدْرٍ وَكَمَ لَكُ بَالطَّـوى طَّـوى بَدْرٍ وَكَمَ لَكُ بَالطَّوى طَوى بَـدرٍ وأحـاب السكريم أبى علي وأنك لو رأيت أبا عقيــــــلٍ وأنك لو رأيت أبا عقيـــــلٍ إذاً لظَلْت مِن وَجْــــدٍ عليهم يخــبرنا الرســول كسوف تحيياً

قلت : وقد أورد البخاري بمضها في صحيحه ليعرف به حال قائلها .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وقال أمية بن أبي الصّلت يرثى من قُتل من قويش يوم بدر:

اللّه بكيت على السكرا م بني الكرام أولى الممادح كبُكا الجمام على فرو ع الأَيْك في الغصن الجوائح (٢) عبيب كين حَرَى مست كي نات يررُحْن مع الروائح أمثالهن البياكيا ت المُعُولات من النوائح من يبكيهم يبيب كي على حُرن ويَصْدُق كلَّ مادح ماذا ببيد فالعقن قل مِنْ مَرازبة حجاجح (٧) ماذا ببيد فالعقن فالسحنان من طَرف الأواشح (١) في حدافع البيرقين فالسحنان من طَرف الأواشح (١)

<sup>(</sup>١) الشيرى : جفان من خشب . والسنام لحم ظهر البعير . وأراد أصحابها المطعمين فيها .

 <sup>(</sup>٢) الحومات : جمع حومة ، وهي القطعة من الإبل . (٣) الدسم : العطايا .

<sup>(</sup>٤) النعام : موضَّع . (٥) السقب : ولد الناقة حين تضعه . (٦) الجوانح : الموائل .

<sup>(</sup>٧) العقنقل: الكثيب المنعقد من الرمل. والمرازبة: الرؤساء. والجحاجح: السادة.

<sup>(</sup>٨) البرقين والحنان والأواشح : مواضم .

مُشْمُط وشُبَّـــان بَهِـــا ليــــلُ مَغاويرُ وَحاوح (¹) ألاّ تَرون لِـــا أرى ولقـد أبانَ لـكلِّ لامح مِنْ كُل بِطْرِيقِ لبطـــريق نقيٌّ الودِّ (٢) واضح دُعُوص أبواب الله ك وجائب للَّخر ق فاتح <sup>(۱۲)</sup> ومن السَّراطمة الخَـــلا جمــة الْلَاَوْتَة المنــاجح (١) القائلين الفاعل بن الآمرين بكل صالح المطعمين الشَّحْمَ فـو ق الخبزشعماً كالأنافح (٥) ُنقُـل الجفاَن مع الجفـا ن إلى جفان ٍ كالمناَضح (١) ليست بأصفار لمن يعفو ولا رُح رحارح (٧) للضيف ثم الضيف بعـــد الضيف والبسط السُّلاطح (١٠) وهَب المئين من المئي ن إلى المئين من اللواقع سَوْقَ المُؤبِّلِ للمُؤبِّلِ المُؤبِّلِ المُؤبِّلِ المُؤبِّلِ المُؤبِّلِ المُؤبِّلِ المُؤبِّلِ المُؤبِّلِ لكرامهم فوق الكرام مزية وزن الرواجح كمشاقل الأرطال بال قسطاس بالأيدى الموائح خذكَتْهُمُ فشة وهم يحمُون عوراتِ الفضائح

<sup>(</sup>١) الوحاوح: جم وحواح وهو القوى . (٢) ابن هشام: نقى اللون .

<sup>(</sup>٣) الدعموس : دويبة تفوص في الماء . يصفهم بكثرة الدخول على الملوك . والخرق : الفلاة الواسعة .

<sup>(</sup>٤) السرامطة : جم سرطم وهو الواسم الحلق . والخلاجة : جم خلجم وهو الضغم الطويل .

<sup>(</sup>ه) الأنافح: جمع إنفحة. وهو شجر كالباذنجان. والإنفحة أيضًا: شيء يستخرج من بطن الجدى الرضيع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن.

<sup>(</sup>٦) المناضح: الحياض. (٧) الرح: الجفان الواسعة. والرحارح: جمع رحراح، وهو الواسع المنبسط، يريد أنها عميقة. (٨) السلاظح: العريضة. (٩) بلادح: موضع.

الضاربين التَّقْدميّ ة بالمُهندّة و الصفائح (۱)
ولقد عناني صوبهُم مِن بين مُسْتَسْقِ وصائح لله در بني على أيم منهم وناكح إن لم 'يفِيدوا غارة شعواء تخجر كل نابح باالمُقْر بات المُبغدا ت الطامحات مع الطوامح مُرداً على جُرد إلى أسد مُكالبة كوالح (۲) و يلاق قرن قرنه مَشْيَ المُصافح للمصافح فريلاق قرن قرنه مَشْيَ المُصافح للمصافح في الله على وسلم .

\* \* \*

قلت : هذا شعر المخذول المعكوس المنكوس ، الذى حَمَله كثرةُ جهله وقلة عقله على أن مدح المشركين وذم المؤمنين .

واستوحش بمكة من أبى جهل بن هشام وأضرابه من الكفرة اللئام والجهلة الطغام ولم يستوحش بمها من عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله ، فَخْر البشر ومن وجهه أُنُور من القمر ، ذى العلم الأكمل والعقل الأشمل ، ومِنْ صاحبه الصِّديق المبادر إلى التصديق ، والسابق إلى الخيرات وفعل المكرمات ، وبذل الألوف والمئات في طاعة رب الأرض والسموات .

وكذلك بقيـة أصحابه الغُرِّ الكرام ، الذين هاجروا من دار الكفر والجمــل إلى

<sup>(</sup>١) التقدمية : المقدمة . يصفهم بالتقدم في القتال أول الجيش .

<sup>(</sup>٢) المكالبة : بهم الشرة والحدة . والكوالح : جمع كالح . وهو المتجهم العابس .

وقــد تركنا أشعاراً كثيرة أوردها ابن اسحاق رحمه الله خوف الإطالة وخشيةالملالة. وفعا أوردنا كفاية. ولله الحمد والمنة .

وقد قال الأموى فى مغازيه: سمعت أبى ، حدثنا سليمان بن أرقم ، عن ابن سه ين ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفاً عن شعر الجاهلية .

قال سليمان: فذكر ذلك الزهرى فقال: عفا عنــه إلا قصيدتين ؛ كلمة أمية التي ذكر فيها أهل بدر، وكلمة الأعشى التي يذكر فيها الأخوص.

وهذا حديث غريب، وسليان بن أرقم هذا متروك . والله أعلم .

### فصل

في غزوة بني سُليم في سنة ثنتين من الهجرة النبوية

قال ابن إسحاق : وكان فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فى عقب شهر رمضان ، أو فى شوال .

ولما قِدِم المدينة لم يُقم بها إلا سبع ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم .

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة سباع بن عُرْ فطة الغفارى ، أو ابن أم مكتوم الأعمى .

قال ابن إسحاق : فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، فأقام عليه ثلاث ليال ثمرجع إلى المدينة ولم يلق كيداً ، فأقام بها بقيه شوال وذا القعدة ، وأفدَى فى إقامته تلك جُلَّ الأسارى من قريش .

### فص\_ل

# [ف] غزوة السُّويق في ذي الحجة منها ، وهي غزوة قَرْ قرة الكَّدْر

قال السمبلي : والقرقرة : الأرض المنساء . والكُدْر : طير في ألوانها كُدرة .

قال ابن إسحاق: وكان أبو سفيان كما حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رُومان ، ومن لأأتهم ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، وكان من أعلم الأنصار ، حين رجع إلى مكة ورجع فَلُ قريش من بَدْر ، نذر ألاَّ يمسَّ رأسَه ما من جَنابة حتى بغزوَ محمداً .

فخرج فى مائتى راكب من قريشِ لتبرَّ يمينهُ ، فسلك النَّجْدية حتى نزل بصدر قناة إلى حبل يقال له نَيْب من المدينة على بَر مد أو نحوه .

ثم خرج من الليل حتى أتى بنى النضير تحت الليل فأتى حُيَّ بن أَخْطَب فضرب عليه بابه ، فأبىأن يفتحله وخافه ، فانصرف عنه إلى سَلاَّم بن مِشْكُم ، وكان سيدَ بنى النضير فى زمانه ذلك وصاحب كنزهم ، فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقماه وبطَّن له مِنْ خَبر الناس .

ثم خرج فى عقب ليلته حتى أتى أصحابه ،فبعثرجالاً من قريش ، فأتوا ناحية منها يقال لها النُرَيض فحرقوا فى أصوارٍ مِن نخلٍ بها ، ووجدوا رجلاً من الأنصار وحليفاً له فى حرث لهما فقتاوهما،وانصرفوا راجعين .

فَنَدِر بهم الناس ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طلبهم .

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أبا لُبَابة بشير بن عبد المنذر .

قال ابن إسحاق: فبلَغ قَرْقرة الكَدْر، ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه .

ووجد أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواداً كثيرة قد ألقاها المشركون يتخفَّفون منها وعامَّتها سَويق ، فسمِّيت غزوةَ السويق

قال المسلمون : يارسول الله أنطمع أن تكون هذه لنا غزوة ؟ قال : نعم .

قال ابن إسحاق : وقال أبو سقيان فيماكان من أمره هذا ، ويمدح سَــالاًم بن مِشْـكم المهودي :

لِحلف فسلم أنسدَمْ ولم أتساوّمِ على عجَل منى سَلاَم (٢) بن مِشكم لأفرحه (٣): أبشير بعز ومغنم صريح لؤى لاشماطيط (٤) مُجْرهم أنى ساعياً من غيير خَلةً مُعدم

وإنّى تخيرتُ المدينةَ واحداً سقانى فروّانى كُميْتاً (١) مُدامةً ولما تولّى الجيشُ قلت ولم أكن تأمّـل فيإنّ القومَ سِرُ وإنهم وما كان إلا بعض ليلة راكب

#### فصل

# فى دخول على بن أبى طالب رضى الله عنه على زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

وذلك فى سنة ثنتين بعد وقعة بدر، لما رواه البخارى ومسلم من طريق الزهرى ، عن على بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن على ، عن على بن أبي طالب قال : كانت لى شارف على بن الحسين من المُغْمَ يوم بدر ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطانى شارفاً بما أفاء الله من ألحس يومئذ ، فلما أردت أبتنى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا

 <sup>(</sup>١) الكميت : الخمر التي فيها سواد وحمرة .

<sup>(</sup>٣) لأفرحه : لأثقل عليه .

<sup>(؛)</sup> الشماطيط:القوم المنفرقة .

صَوَّاغا من بنى قَيننقاع أن يرتحل منى فناتى بإذخر ، فأردت أن أبيعه من الصَّوَّاغين فأستمين به فى وليمة عُرْسى ، فبَينا أنا أجمع لشارفى من الأقتاب والغرائر والحبال ، وشارفاى مُناختان إلى جنب حجرة رجل من الأفصار حتى جمعت ما جمعت ، فإذا أنا بشارفى قد أُجِبت أَسْنمتهما و بُقرت خواصرها وأُخذ من أ كبادها ، فلم أملك عينى حين رأت المنظر ، فقلت : من فعل هذا ؟ قالوا : فعله حمزة بن عبد المطلب ، وهو فى هذا البيت وهو فى شرب من الأنصار وعنده قينته وأصحابه ، فقالت فى غنائها :

### \* ألا يا حَمْزِ للشُّرُفِ النُّواءِ \*

فوثب حمزة الى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرها وأخذ من أكبادها . قال على : فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة ، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت ، فقال : مالك ؟ فقلت : يارسول الله مارأيت كاليوم ! عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبَقَرَ خواصرها ، وها هو ذا في البيت معه شرنب .

فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ، ثم انطلق يمشى واتبعته أنا وزيد بن حارثة ، حتى جاء البيت الذى فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له ، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل ، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه ، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ، صعّد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيد لأبي !

فهرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كَمْلُ ، فنكص رسول الله صلى الله عليــه وسلم على عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا معه .

هــذا لفظ البخارى في كتــاب للغازى ، وقــد رواه في أما كن أخر من صحيحــه بألفاظ كثيرة .

وفى هذا دليل على ما قدمناه من أن غنائم بدر قد خُسَت ، لا كازعمه أبو عُبَيد القاسم بن سلام فى كتاب « الأموال » من أن الخمس إنما نزل بعد قسمتها ، وقد خالفه فى ذلك جماعة منهمم البخارى وابن جرير ، وبيّنًا غلطه فى ذلك فى التفسير وفيا تقدم والله أعلم .

وكان هذا الصنع من حمزة وأصحابه رضى الله عنهم قبل أن تحرَّم الخمر ، بل قد قتل حمزة يوم أحدكما سيأتى ، وذلك قبل تحريم الخمر . والله أعلم .

وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن عبارة السكران مسلوبة لا تأثير لها لا فى طلاق ولا إقرار ولا غير ذلك ، كما ذهب إليه من ذهب من العلماء ، كما هو مقرر فى كتاب الأحكام .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، عن ابن أبى نَجيح ، عن أبيه ، عن رجل سمع عليًّا يقول : أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فقلت : ما لى من شيء ، ثم ذكرت عائدته وصلته فخطبتها إليه ، فقال : « هل لك من شيء ؟ » قلت : لا قال : « فأين درعك اللحظميَّة (١) التي أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ قال : هي عندي . قال فأعطنيها إياه .

هَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدُهُ ، وَفَيْهُ رَجِلٍ مُبْهُمَ .

وقد قال أبو داود: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانى ، حدثنا عَبْدة ، حدثنا سعيد ، عن أيوب ،عن عكرمة ،عن ابن بهاس، قال : لما تزوج على فاطمة رضى الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا . قال : ما عندى شىء . قال : أين درعك الحطمية ؟

ورواه النسأني، عنهارون بن إسحاق، عن عبدة بن سليمان ، عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السَّخْتياني به .

<sup>(</sup>١) منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع .

وقال أبو داود: حدثنا كثير بن عبيد الجِمْصى ، حدثنا أبو حَيْوة ، عن شعيب بن أبى حمزة ، حدثنى غَيْلان بن أنس ، من أهل حمص ، حدثنى محمد بن عبدالرحمن بن تَوْبان عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا ، فقال : يارسول الله ليس لى شيء . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « أعطها درعك » فأعطاها درعه ثم دخل بها .

وقال البيهتي في الدلائل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بُركير، عن ابن إسحاق، حدثني عبدالله بن أبي تجيح، عن مجاهد، عن على ،قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مولاة لى: هل علمت أن فاطمة قد خُطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت: لا . قالت: فقد خُطبت ، فما يمنعك أن تأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك . فقلت: وعندى شيء أتزوج به ! فقالت: إنك إن جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك .

قال: فوالله ما زالت ترجِّيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما أنْ قعدت بين يديه أُفُمت فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ماجاء بك ؟ ألك حاجة ؟ » فسكتُ فقال: «لعلك جئت تخطب فاطمة؟» ،فقلت: نعم. فقال: « وهل عندك من شيء تستحلها به ؟» فقلت: لا والله يارسول الله. فقال « مافعلت درعُ سَلَّحْتُكُما؟».

فوالذى نفس على بيده إنها لحطمية ماقيمتها أربعة دراهم ، فقلت : عندى . فقال : «قد زوَّجتكما فابعث إليها بها فاستعلما بها» . فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق: فولدت فاطمة لعلّي حَسنا وحسينا ومحسنا \_ مات صغيراً \_ وأم كلثوم وزينب .

ثم روى البيهق من طريق عطاء بن السائب ، عن أبيه عن على قال : جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خَميل وقربة ووسادة أَدَم حشوها إِذْخَر .

ونقل البيهتي عن كتاب المعرفة لأبي عبد الله بن منده ، أن عليا تزوج فاطمة بعـــد سنة من الهجرة وابتنى بها بعد ذلك بسنة أخرى .

قلت: فعلى هذا يكون دخوله بها فى أوائل السنة الثالثة من الهجرة، فظاهر سياق حديث الشارفين يقتضى أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير، فيكون ذلك كما ذكرناه فى أواخر السنة الثانية. والله أعلم.

#### فص\_ل

## في ذكر مُجل من الحوادث في سنة ثنتين من الهجرة

تقدم ماذكرناه من تزويجه عليه السلام بعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، وذكرنا ماسلف من الغزوات المشهورة ، وقد تضمن ذلك وفيات أعيان من المشاهير من المؤمنين والمشركين .

فكان ممن توفى فيها: الشهداء يوم بدر، وهم أربعة عشر مابين مهاجرى وأنصارى، تقدم تسميتهم، والرؤساء من مشركى قريش وقد كانوا سبعين رجلا على المشهور، وتوفى بعد الوقعة بيسير أبو لهب عبد العُزَّى بن عبد المطلب، لعنه الله . كما تقدم.

ولماجاءت البشارة إلى المؤمنين من أهل المدينة مع زيد بن حارثة وعبد الله بن روَاحة . بما أحلَّ الله بالمشركين وبما فتح على المؤمنين ، وجدوا رقية َ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفيت وساووا عليها التراب .

وكان زوجها عثمان بن عفان قد أقام عندها يمرّضها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. ولهذا ضرب له بسهمه في مغانم بدر وأجره عند الله يومالقيامة .

ثم روَّجه بأختهاالأخرى أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا كان يقال لعثمان بن عفان ذو النورين . ويقال : إنه لم يُغلِق أحدُ على ابنتى نبى واحدة بعد الأخرى غيره رضى الله عنه وأرضاه .

وفيها حُولت القبلة كما تقدم ، وزِيدَ في صلاة الحضَر ، على ماسلف .

وفيها فرض الصيام، صيام رمضان، كاتقدم . وفيها فرضت الزكاة ذات النصُّب وفرضت زكاة الفطر .

وفيها خضع المشر دون من أهل المدينة واليهود الذين هم بها من بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة ويهود بنى حارثة وصانعوا المسلمين، وأظهر الإسلام طائفة كثيرة من المشركين واليهود وهم فى الباطن منافقون ، منهم من هو على ما كان عليه ، ومنهم من انحل بالكلية فبق مُذَبّذ با لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، كا وصفهم الله في كتابه .

قال ابن جرير : وفيهاكتب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المُعَاقــل (١) وكانت معلَّقَة بسيفه .

قال ابن جرير : وقيل إن الحسن بن على ولد فيها .

قال: وأما الواقدى فإنه زعم أن ابن أبى سَبرُة حدثه عن إسحاق بن عبد الله عن أبى جعفر، أن على بن أبى طالب بنى بفاطمة في ذي الحجة منها.

قال: فإن كانت هذه الرواية صحيحة فالقول الأول باطل. كم

وإلى هنا ينتهى الجرء الثال من السيرة النبوية لابن كثير ويليه الجزء الثالث ، وأوله سنة ثلاث من الهجرة

<sup>(</sup>۱)كتب الرسول بين قريش والأنصاركتابا فيه : أنهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى ، أى يكونون على ما كانوا عليه في الديات .

### فه رسُللوصُوعات

| مفحة | إ الموضوع الع                        | الصفحة | الموضوع                                          |
|------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| **   | کان 'یرکی علی قبر النجاشی نور        | ٣      | باب الهجرة إلى أرض الحبشة :                      |
| ۲۸   | الحبشة تخرج على النجاشي فيحتال عليهم | ينة ٣  | متی کانت _ المهاجرون پر کبون سف                  |
| 29   | الرسول ينعى النجاشي ويصلى عليسه      |        | إلى الحبشة .                                     |
| 49   | اسم النجاشي والخلاف فيه .            | ٣      | أسماء المهاجرين ، وعددهم .                       |
| ٣٠   | لماذاً صلَّى الرسول على النجاشي ؟    | فی ع   | سبب الهجرة _كانت أول هجرة                        |
| ۳٠   | متى توفى النجاشي .                   |        | الإسلام.                                         |
| ۲۳   | قدوم وفد النجاشي على الرسسول         | ين ٤   | عُمَانَ أُولَ مِن هَاجِرِ _ أَسَمَاءَ المُهَاجِر |
|      | وإكرامه لهم                          |        | الأوائل                                          |
| 44   | إسلام عمر بن الخطاب                  | ٥.،    | رأى موسى بن عقبة فى تلك الهجر                    |
| 47   | متى أسلم عمر ـ رواية أم عبد الله بنت | ٦      | المهاجرون مع جعفر بن أبي طالب                    |
|      | أبي حَشمة                            |        | رواية الإمامأحمد فى الهجرة إلى الحب              |
| 44   | رواية ابن إسحق عن أهل المدينـــة في  | 11     | رواية أبى نعيم                                   |
|      | إسلام عمر .                          | سی ۱۳  | التحقيق فى شأن هجرة أبى مو.                      |
| 44   | رواية أخرى عن أهل مكة                |        | الأشعرى إلى الحبشة                               |
| ٣٨   | عمر يعلن إسلامه لجميــل بن معمر      | ١٤     | قصة جعفر مع النجاشي                              |
| ٤٠   | وفد نصاری تَجُر ان یسلم، وینزل فیهم  | ١٥     | رواية ابن عساكر عن جعفر .                        |
|      | القرآن                               | 17     | رواية أم سلمة                                    |
| ٤١   | كتاب النبي ( ص ) إلى النجاشي         | إلى ٢٦ | الرسولان اللذان أرسلتهما قريش                    |
| ٤٢   | رواية أخرى للبيهقي                   |        | النجاشي                                          |
| ٤٣   | قصةالشُّعْب وحصار بني هاشم والمطلب   | الى ٢٧ | أبيات منسوبة لأبى طالب أرسلها إ                  |
| ٤٤   | نقض الصحيفة ، وما ظهــر فيها .       | <br>   | النجاشي                                          |

الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع مصارعة الرسول (ص) لركانة ۸۲ رواية للبهقي في ذلك ٤٧ بعض قصص المستهزئين ، ومانزل فيهم ٨٣ رواية ابن إسحق ٤٧ عظاء المسهرئين ، وعاقبتهم 71 أبو لهب يظاهر قريشا على الرسول ٤٨ الوليد بن المغيرة يوصى بنيه عند موته ٨٧ قصيدة أبي طالب في تحالف قربش ٤٩ دعاء الرسول على قريش ۸٩ بین حکیم بن حزام وأبی جهل بين فارس والروم 91 المستهزئون وما نزل فيهم من القرآن ٥١ و قصة الإسراء والمعراج. 94 عودة المهاجرين من الحبشة وسببها متى كان الإسراء 94 عُمَان بن مظعون يدخل مكة في جوار ٥٩ رواية ابن إسحق في قصة الإسراء ٩٤ الوليد بن المغيرة ثم يرده . . رواية ابن إسحق عن المعراج ٩٨ 11 وأبو سلمة يستجير بأبي طالب . الجواب عن وجوه غريبة في حــديث ٩٨ أبيات لأبي طالب يحرِّض أبا لهب على ٦٢ الإسراء بقية حديث المعراج 99 أبو بكر الصديق يعزم على الهجرة إلى ٦٣ رؤية الرسول لجريل 1 . . الحبشة فيجيره ابن الدغنة ، ثم يرد جواره فرض الصلاة ليلة الإسراء 1.1 الاتفاق على تكليم الرسول لربه ليلة ١٠١ رواية البخاري في ذلك 78 رواية ابن إسحق في نقض الصحيفة المعراج 77 قصيدة أبي طالب في نقض الصحيفة الخلاف في رؤية الرسول لربه 1.1 عودة الرسول إلى مكة متى خرج بنو هاشم من الشعب ٧١ 1.4 إخبار الرسول لأبى جهل بالإسراء قصة إسلام الطفيل بن عمرو 1.4 77 رواية الإمام أحمد في ذلك كان الإسراء بالروج والجسد ٧٦ 1.5 الخلاف في شأن قاتل نفسه رأى عائشة ومعاوية في الإسراء ٧٧ 1.0 توجيه المؤلف لرأى عائشة قصة أعشى بن قيس ، وقصيدته ٧٨ 1.0

| الصفحة | الموضوع                             |
|--------|-------------------------------------|
| 177    | رواية البخارى فى وفاة أبى طالب      |
| 177    | زواية أخرى لمسلم وأحمد              |
| 177    | أبو طالب في ضحضاح من جهنم           |
| 179    | رواية أبى داود فى وفاة أبى طالب     |
| 179    | الرسول يقول : « وصَلَتْك رحم        |
|        | وجزیت خیرا یا عم »                  |
| 14.    | موقف أبى طالب من الرسول ،           |
|        | والفرق بين العلم والتصديق           |
| 177    | هل نزلت فیه « وهم ینهون عنه         |
|        | وينأون عنه » ؟                      |
| 144    | ( فصل فی موت خدیجة )                |
| 144    | متى توفيت خديجة ؟                   |
| 144    | جبريل يبشر خديجة                    |
| 144    | منزلتها عند الرسول                  |
| 144    | الخلاف في المفاضلة بين خديجةوعائشة  |
| 140    | الفصل في ذلك                        |
| 129    | ( فصل في تزويجه عليهالسلام بعائشة ) |
| 149    | رواية البخارى فى ذلك                |
| 121    | متى تزوجها الرسول ؟                 |
| 1 2 1  | کیف بنی بها رسول الله               |
| 127    | رواية الإمام أحمد فى زواجه بعائشة   |
|        | وسودة                               |

|      | الصفحة     | الموضوع                            |
|------|------------|------------------------------------|
| ر و  | ١٠٦        | لاينكر تقدم الإسراء مناما          |
| زو   | ١٠٦        | يجوز تعدد الإسراء                  |
| 1 بو | <b>V•V</b> | رواية البخارى عن الإسراء           |
| رو   | ۱۰۸        | رواية البخارىعن المعراج            |
| الر  | 117        | جبريل يعلم الرسول الصلاة           |
|      | 117        | توجيـه حديث عائشـة : فرضت          |
| مو   |            | الصلاة ركعتين                      |
|      | 114        | ( فصل في انشقاق القمر )            |
| هر   | ۱۱٤        | رواية عن أنس ، وجبير بن مطعم       |
|      | 110        | رواياتءن حذيفة بناليمان، وابن عباس |
|      | ۱۱۸        | رواية عن ابن عمر وابن مسعود        |
| متح  | 14.        | هذه الطرق تفيد القطع               |
| جب   | 171        | معنى انشقاق القمر                  |
| منز  | 177        | ( فصل فى وفاة أبى طالب وخديجة )    |
| الخ  | 177        | ي توفيت خديجة بعد أبي طالب ،       |
| الف  |            | وقيل قبله                          |
| ( ف  | 177        | قريش تطمع في الرسول                |
| رو   | 175        | قريش تـكلم أبا طالب عند مرضه       |
| متى  |            | في شأن الرسول                      |
| كية  | 371        | الرسول يدعو عمه إلى الإسلام        |
| رو   | 170        | بعض الشيعة يدّعى إسلام أبى طالب    |
|      |            | والرد عليهم                        |
|      |            |                                    |

الموضوع الصفحة الوفود ترفض دعوة الرسول 101 الرسول يخرج مع العباس ليعرض ١٥٩ دعوته . رواية الكلبيعن بني عامر بن صعصعة ١٦٠ رواية أبى نعيم عن خروج الرسول ١٦٣ مع أبي بكر يعرض نفسه ميسرة بن مسروق يدعو قومه إلى ١٧٠ اتباع الرسول فيأبون رواية الإمامأ حمَّد عن رجل من همدان ١٧٢ ( فصل فى قدوم وفد الأنصار ) ١٧٣ حدیث سوید بن صامت الأنصاری ۱۷۳ إسلام إياس بن معاذ 175 بدء إسلام الأنصار أسماء المسامين الأوائل من الأوس ١٧٧ والخزرج بيعة العقبة الأولى ومن شهدها 144 الرسول ببعث مع الأنصار مصعب ١٨٠ ابن عمير إسالام أُسَيْد بن حُضَير وسعد بن معاذ ١٨١ الإسلام يفشو في دور الأنصار ١٨٤ قصيدة أبي قيس بن الأسلت يحذر ١٨٥ قريشاً من الاختلاف

الموضوع الصفحة رواية أخرى في ذلك 120 اجتراء سفهاء قريش على الرسول بعد ١٤٦ وفاة عمه أبو لهب يحمى الرسول، ثم يتخلىعنه ١٤٧ النفر الذين كانوا يؤذون رسول الله ١٤٨ - ( فصل في ذهابه عليه السلام إلى ١٤٩ الطائف ) رواية ابن إسحاق في ذلك 129 رواية موسى بن عقبة وأحمد 101 « هل أتى عليك يوم أشد من يوم ١٥٢ أحد ؟ » سماع الجن لقراءة الرسول ١٥٣ الرسول يدخل مكة في جوار المطعم ١٥٣ من رثاءحسان بن ثابت لمطعم بن عدى ١٥٤ ( فصل فی عرض رسول الله صلی الله ١٥٥ عليه وسلم نفسه على أحياء العرب) الرسول يعرض دعوته وأبو لهب ١٥٥ يحذّر الناس ُمنه الرسول يأتى كندة وكلبا وبني حنيفة ١٥٧

بنو عامر بن صعصعــة يساومون ١٥٧

الرسول فيرفض

| الصفحة      | الموضوع                          | الصفحة | الموضوع                                   |
|-------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| ۲.٧         | هاتف يهتف بقريش                  | 144    | حرب داحس وحرب حاطب                        |
| ۲.٧         | صنم عمرو بن الجموح               | ۱۸۸    | لم يسلم أبو قيس بن الأسلت                 |
| ۲٠٩         | أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية | 19.    | رواية لابن إسحاق فى إسلام قيس             |
| 4.9         | شهدها من الأوس أحد عشر رجلا      | ۱۹۰    | من أشعار قيس بن الأسلت                    |
| ۲٠٩         | ومن الخزرج اثنان وستون رجلا      | 198    | قصة بيعة العقبة الثانية                   |
| 717         | ( باب بدء الهجرة من مكة إلى      | 198    | مخالفة كعب بن مالك لقومه في القِبْلة      |
|             | المدينة )                        | ۱۹٤    | إسلام عبد الله بن حَرام أبو جابر          |
| 717         | « قد أريت دار هجر تـكم »         | 190    | رواية الإمام أحمد فى العقبة               |
| 715         | حديث غريب في دار الهجرة          | 197    | بقية رواية ابن إسحاق عن كعب               |
| 317         | الإذن بالحرب                     | 191    | أسماء النقباء من الأوس والخزرج            |
| 710         | الرسول يأمر أصحابه بالخروج إلى   | 199    | شعر لأبى زيد الأنصارى فى النقباء          |
|             | المدينة .                        | 7:-    | رواية للبيهتي عن النقباء                  |
| <b>7</b> /c | أول من هاجر من المسلمين          | 7.1    | أنتم على قومكم كفلاء                      |
| ۲۱0         | هجرة أم سامة                     | 7+1    | إنكم تبايعو نه على حرب الأحمر والأسود     |
| <b>۲</b> 1٧ | . من هاجر بعد أبي سامة           | 7.1    | لماذا قال العباس بن عبادة ذلك ؟           |
| <b>۲1</b> ۷ | هجرة بني جحش                     | 7.7    | أول من ضرب على يد الرسول يبايعه           |
| ۲۱۸         | هجرة بنی غنم بن دودان            | 7.7    | سَلِ ْ يَا مُحَمَّدُ لَرِ بِكَ مَا شَنْتَ |
| 719         | قصيدة أبي جعش                    | 7.4    | عبادة بن الصامت يبين ما بايعوا عليه       |
| 719         | هجرة عمر بن الخطاب وعياش         | 7.5    | الشيطان يصرخ بأهل مكة بعد البيعة          |
| ۲۲۰         | هشام بن العاص يرجع من الهجرة     | 3.7    | المشركون يأتون الخزرج ليتحققوا            |
|             | ويفتن .                          |        | من البيعة                                 |
| 771         | منازل المهاجرين بالمدينة         | 7.7    | المشركون يظفرون بسعد بن عبادة             |

| اصفعة      | الموضوع                              | اصفحة | الموضوع                              |
|------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 722        | رواية البخاري عن الهجرة              | 775   | صهيب يترك ماله للمشركين ويهاجر       |
| 727        | حديث المخارى عن سراقة                | 772   | منازل المهاجرين بالمدينة             |
| 727        | رواية ابن إسحاق عن سراقة             | 777   | ( فصل في سبب هجرة رسول الله صلى      |
| 729        | أبيات لأبى جهل وجوابها لسراقة        |       | الله عليه وسلم بننسه )               |
| 789        | الزبير يلقى الرسول فى الطريق         | 777   | إقامةالرسول بمكة ينتظر الإذن بالهجرة |
| 40.        | الأنصار يستقبلون الرسول              | 777   | حديث دار الندوة                      |
| ۲0٠        | الرسول يؤسس مسجده بقباء              | 74.   | الرسول يخرج من داره ولا يراه         |
| 701        | رواية الإمام أحمد عن البراء بن عازب  |       | الكافرون                             |
|            | في الهجرة                            | 777   | باب هجرة رسول الله ومعه أبو بكر      |
| 307        | رواية ابن إسحاق عن الهجرة            | 747   | متى كانت الهجرة                      |
| <b>TOV</b> | قصة أم معبد الخزاعية                 | 744   | حديث عائشة عن الهجرة                 |
| 377        | قصة لعبد الله بن مسعود               | 377   | دعاء الرسول عند الهجرة               |
| 470        | رواية للإمام أحمد                    | 740   | دخول الغار                           |
| 777        | دخوله عليه السلام المدينة ومنزله بها | 777   | موقف أسماء في الهجرة                 |
| 777        | متى قدم عليه السلام وأين نزل         | 777   | من جهاد أبى بكر فى الهجرة            |
| ለፖን        | حديثابن إسحاقءن قدومالرسول           | 749   | رواية الإمام أحمد                    |
| 779        | فرح المسلمين بقدوم الرسول            | 749   | خبر للبيهقي عن الهجرة                |
| ۲۷۰        | منزل الرسول بالمدينة أول قدومه       | 78.   | رواية للحافظ بن عساكر                |
| 771        | أول جمعة صلاها الرسول بالمدينة       | 737   | تفسير آية : « إلا تنصروه »           |
| 777        | خلوا سبيلها فإنها مأمورة             | 737   | ما ظنك باثنين الله ثالْمهما          |
| 777        | روایة لموسی بن عقبة                  | 337   | أبيات منسوبة لأبى بكر                |
| 377        | رواية للبيهقي فى قدوم الرسول         | 337   | رواية عن عروة بن الزبير              |

| الصفحة | الموضوع                               | الصفحة |
|--------|---------------------------------------|--------|
| ٣٠٦    | رواية ابن إسحق في بناء المسجد         | 440    |
| ۲۰٦    | حديث عمار « تقتلك الفئة الباغية »     | ***    |
| ٣.٩    | حديث « هؤلاء ولاة الأمر بعدى »        | YV9 2  |
| ٣١١    | فضل المسجد الشريف                     | ح ۲۷۹  |
| ۳۱۳    | بناء الحجرات                          |        |
| 317    | قدوم فاطمة وأم كلثوم وعائشة           | ر ۲۷۹  |
| ٥١٣    | فصل في ما أصاب المهاجرين من حمّى      |        |
|        | المدينة                               | ر ۲۸۰  |
| 719    | عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين | 7.1    |
|        | والأنصار                              | ۲۸۲ ر  |
| ٣٢٠    | كتاب الموادعة بين المؤمنين واليهود    |        |
| 475    | مؤاخاة النبي بين المهاجرين والأنصار   | 3.77   |
| 449    | موت أسعد بن زرارة                     | 7/0    |
| 441    | ميلاد عبد الله بن الزبير              | 7.     |
| 444    | بناء الرسول بعائشة                    | 7.7    |
| mmm    | زيادة الصلاة في الحضر                 | 476    |
| ٤٣٣    | مشروعية الأذان                        | 79.1   |
| 447    | ، سرية حمزة بن عبد المطلب             | 797    |
| ٣٣٨    | سرية عبيدة بن الحارث                  | 798    |
| 449    | الرسول يعقد لواءلسعد بنأبى وقاص       | 799    |
| ٣٤.    | من ولد فى السنة الأولى للهجرة         | 799    |
| 454    | ذكر ماوقع فى السنة الثانية            | 4.1    |
| 454    | أحباراليهودالذين نصبوا العداوةللرسول  | 4.4    |

الموضوع رواية للإمام أحمد الرسول في منزل أبي أيوب أولهديةأهديت إلىرسولالله بالمدين النبي يرسل زيد بن حارثة وأبا راف إلى مكة رواية للبهتي في نزول الرسول بدار أبي أيوب منقبة عظيمة لأبى أيوب وبني النجار ثبت للأنصار الشرف والرفعة قصيدة أبي قيس صرمة بن أبي أنس في فضل الأنصار شرفت المدينة بهجرة الرسول إليها المفاضلة بين مكة والمدينة وقائع السنة الأولى من الهجرة مبدأ التاريخ الإسلامي حوادث السنة الأولى من الهجرة مدة إقامة الرسول بمكة والخلاف فبها المسجد الذي أسس على التقوى إسلام عبد الله بن سلام أول جمعة صلاها الرسول بالمدينة خطبة الرسول في أول جمعة رواية البهقي عن تلك الخطبة بناء المسحد الشريف

| لصفحة       | الموضوع                              | الصفحة      | الموضوع                        |
|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| ***         | تحويل القبلة في سنة اثنتين من المجرة | 337         | إسلام مخيريق                   |
| 440         | موقف أهل الكتاب من تحويل القبلة      | 455         | من مال إلىاليهود من المنافقين  |
| **          | فريضة رمضان ، قبل بدر                | 459         | من أسلم من أحبار اليهود تقية   |
| ۳۷۸         | أحوال الصيام وأحوال الصلاة           | 459         | ماكان يفعله المنافقون في السجد |
| 479         | فرض زكاة الفطر                       | 707         | غزوة الأبواء ، وهي أول المفازي |
| ۳۸۰         | غزوة بدر العظمى                      | 707         | عدد غزوات الرسول               |
| ۳۸۱         | رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب            | 407         | غزوة ودان                      |
| ۳۸۳         | أمية بن خلف يخرج مكرها               | T0V         | قصيدة منسوبة لأبى بكر          |
| 77.7        | إبليس يتبدَّى للكفار في صورة سراقة   | rov         | جوابها لابن الزبعرى -          |
| 441         | خروج قريش                            | <b>40</b> % | أبيات لسعد بن أبي وقاص         |
| ۳۸۷         | خروج الرسول والمسلمين                | 409         | بعث الرسول لحمزة               |
| 44.         | الطريق الذي سلكه المسلمون            | 409         | أول راية عقدت في الإسلام       |
| 491         | استشارة الرسول لأصحابه               | 409         | أبيات لحمزة فى ذلك             |
| 497         | موقف الأنصار                         | 44.         | أبو جهل يجيب حمزة              |
| 497         | طريق المسلمين إلى بدر                | 471         | غزوة بواط                      |
| 447         | المسامون يظفرون بغلامين لقريش        | 471         | غزوة العشيرة                   |
| <b>۳۹</b> ۸ | الرسول يرسل عينين يستخبران           | 414         | تسمية الرسول لعلى أبا تراب     |
| ۳۹۸         | رؤيا لجهيم بن الصلت                  | 448         | تغزوة بدر الأولى               |
| 499         | أبو سفيان يحاول الرجوع بالناس        | 441         | سرية عبد الله بن جحش           |
| 499         | الأخنس بن شَرِيق يرجع ببني زُهْرة    | ۳۷۰ ر       | كان عبدالله بن جحش أول أمير في |
| ٤٠٠         | طالب بن أبي طالب يرجع                |             | الإسلام                        |
| ٤٠٠         | قريش تنزل بالعُدْوة القُصْوى         | 477         | أبيات لأبي بكر في تلك السرية   |

| الصفحة | الموضوع                            | الصفحة | الموضوع                           |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|        | « هذان خصان اختصموا في ربهم »      |        | المطر ينزل على السلمين ــ الرسول  |
|        | هند تُرثى قتلى المشركين            |        | يبيت يصلي                         |
| ٥/3    | إصابة عبيدة ووفاته ــ أول قتيــل   | ٤٠٢ ر  | الحباب بن المنذر يشير على الراسول |
|        | قُتل من المسامين                   |        | فيتبع رأيه                        |
| ٤١٦    | التحام الصفوف                      | ٤٠٣    | بناء عريش لرسول الله              |
| ٤١٧    | - 1                                | ٤٠٤    | قريش تَقُبْل بخيلائها             |
| 113    | نزول الملائكة وعددهم               | ٤٠٥    | عدد المسامين يومئذ                |
| ٤١٩    | من مناشدة الرسول اربه              | ٤٠٦/   | 1                                 |
|        | سيهزم الجمع ويولون الدبر           | ٤٠٦    | عمير بن وهب يقدر عدد السلمين      |
|        | عمير بن الحمام يرمى التمرات ويتقدم | ٤٠٧    | حسكيم بن حِزَام يحاول الرجوع      |
| 273    | خبر مفصل للإِمِام أحمد عن غزوة بدر |        | بقريش فيأبى أبو جهل<br>—          |
| 373    | الرسول يحرِّض على القتال           | ٤٠٨    | حسكيم بن حزام يحدث مروان بن       |
| 540    | شجاعة الرسول                       |        | الحكم حديث بدر                    |
| 273    | قتمال الملائكة في بدر              | ٤٠٩    | الرسول يسوِّي الصفوف              |
| . 844  | الرسول يَرْمَى بالتراب في وجوه     | ٤١٠    | « ما يُضْحك الربَّ من عبده »      |
|        | المشركين                           | ٤١٠    | الرسول مع أبي بكر في العريش       |
| ٤٣٣    | إبليس يفر حين يرى الملائكة         | 113    | أبو بكر أشجع الناس                |
| १८६    | أبو جهل يستفتح                     |        | الرسول يكثر الابتهال لربه         |
| १८०    | الرسول يقول « شاهت الوجوه »        |        | مقام الخوف ومقام الرجاء           |
|        | سعد بن معاذ يحب الإثخان في القتل   | 7/3    | التقاء الجمعين _ أول من قُدُلِ من |
| ٤٣٦    | الرسول يأمر بتجنُّب قَتْل بعض      |        | المشركين                          |
|        | قريش                               | 113    | المبارزة بين المسلمين والمشركين   |

| الصفحة         | الموضوع                             | الصفحة |
|----------------|-------------------------------------|--------|
| 67٥            | الخلاف في اليوم الذي وقعت فيه بدر   | ٤٣٦    |
| १५०            | خبر عن قباث بن أشيم                 | 247    |
| ٤٦٦            | اختلاف الصحابة في المنانم           | ٤٤٠    |
| ٤٦٩            | رجوعه عليه السلام من بدر إلىالمدينة | ٤٤٧    |
| ٤٧٠            | قدوم البشيرين إلى أهل المدينة       | ٤٤٨    |
| 277            | وصول الرسول إلى الروحاء             | ٤٤٨    |
| 277            | مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن       | દદ૧    |
|                | أبي معيط                            | १०४    |
| ٤٧٤            | قتيلة بنت الحارث ترثى النضر أخاها   | १०४    |
| ٤٧٥            | الرسول يوصى بالأسارى خيرا           | १०१ (  |
| 277            | فرح النجاشي بوقعة بدر               |        |
| ٤٧٧            | وصول خبر مصاب بدر إلى مكة           | 200    |
| ٤٧٨            | بین أبی لهب وأبی رافع               | १०५    |
| ٤٨٠            | أبيات للأسود بن المطلب في رثاء      | 703    |
|                | قتلي بدر                            | 20V (  |
| ۱٨٤            | بعث قريش إلى رسول الله فــداء       |        |
|                | أسراهم .                            | ٤٦١ (  |
| ٤٨١            | أول أسير فدى من المشركين            | 277    |
| ٤٨٢            | أبوسفيان يحبس سعدبن النعان بمكة     | ٤٦٣    |
| ٤٨٤            | زينب تفدى زوجها أبا العاص           |        |
| <b>£ £ £ £</b> | الذين منَّ عليهم الرسول بغير فداء   | १८१    |
| ٥٨٤            | الرسول بمنُّ علىأ بي عزة الجمحي     | १२०    |

الموضوع مقتل أبي البَخْتري بن هشام مقتل أمية بن خلف مقتل أبى جهل ردُّه عليه السلام عين قتادة قصة أخرى شبيهة بها بين أبى بكر وابنه عبد الرحمن طَرَّح رءوس الكفر في القليب قصيدة حسان في ذلك حذيفة بن عُتُبة محزن على أبيه قصيدة لحسان بن ثابت في فضــل الأنصار الحكة في شرع الجهاد من قُتل من المستضعفين جملة الأساري اختلاف الصعابة في الأسرى وحكم الله في ذلك معنى : « لولاكتابُ من الله سبق » العباس بن عبد المطلب يفدى نفسه عدد القتلي والأسرى من المشركين وعدد القتلي من المسلمين عدد من شهد بدرا من المشركين

وعدد من شهدها من السلمين

| الصفحة | الموضوع                            | الموضوع الصفعة                       |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------|
| ٥٠٧    | جملة من شهد بدرا من المسلمين       | قدوم عمير بن وهب المدينة وإسلامه ٤٨٦ |
| ٥٠٩    | من تخلفوا عن بدر بعذر              | أسماء أهل بدر مرتبة على حروف ٤٩٠     |
| ۰۱۰    | الذين استشهدوا من المسلمين ببدر    | المعجم .                             |
| ۰۱۰    | جمع المشركين والخلاف فيه           | حرف الألف ٤٩٠                        |
| 017    | فضل من شهد بدرا من المسلمين        | حرف الباء _ حرف التاء ٢٩١            |
| 017    | قدوم زينب بنت الرسول من مكة        | حرف الثاء ـ حرف الجيم                |
|        | مهاجرة .                           | حرف الحاء                            |
| ۰۲۰    | إسلام أبى العاص بن الربيع          | حرف الخاء علاء                       |
| 677    | ما فى قصة زينب من الفقه            | حرف الذال _ حرف الواء _ حرف ٤٩٥      |
| 370    | ما قيل من الأشعار في غزوة بدر      | الزاى .                              |
| 370    | قصيدة لمزة بن عبد المطلب           | حرف السين ٤٩٦                        |
| 070    | قصيدة لعلى بن أبي طالب             | حرف الشين _ حرف الصاد _ حرف ١٩٩٧     |
| 7٢٥    | قصيدة لكعب بن مالك                 | الضاد .                              |
| ٥٢٨    | قصيدة لحسان بن ثابت                | حرف الطاء _ حرف الظاء                |
| ٥٢٨    | قصيدة لعبيدة بن الحارث             | حرف العين                            |
| ٥٢٩    | قصيدة لحسان بن ثابت                | حرف الغين ـ حرف الفاء _ حرف ٥٠٣      |
| 071    | أبيات للحارث بن هشام               | القاف .                              |
| 071    | قصيدتان لحسان بن ثابت              | حرف السكاف_حرف الميم                 |
| ٥٣٢    | أبيات لهند بنت أثاثة ترثى عبيدة بن | حرف النون ـ حرف الهاء ـ حرف ٥٠٦      |
|        | الحارث .                           | الواو _ حرف الياء                    |
| ٥٣٢    | قصيدة لعاتكة بنت عبدالمطلب         | باب الـكُنى ماب الـكُنى              |

| الصفحة  | الموضوع                              | الصفحة | الموضوع                      |
|---------|--------------------------------------|--------|------------------------------|
| ٥٣٨     | تعليق المؤلف على قصيدة أمية          | 044    | أبيات أخرى لعاتكة            |
| 049     | غزوة بنى سُليم                       | ے ۲۳۰  | طالب بن أبى طالب يمدح الرسوا |
| در ۶۰۰  | غزوة السويق ، وهي قرقرة الـك         |        | ويرثى أصحاب القليب           |
| مة (٤٥  | دخول على بن أبى طالب على فاط.        | 3770   | قصيدة لضرار بن الخطاب        |
| سنة ٥٤٥ | ُّ ذَكُرُ مُجَمَّــل من الحوادث في س | 040    | قصيدة لشداد بن الأسود        |
|         |                                      | ٥٣٦    | قصيدة لأمية بن أبى الصلت     |
|         |                                      |        |                              |

## فهرس القوافي

قافية الهمزة OTY 054 (ب) ٤ . .

210

27 047 419

أبو أحمد بن جحش طالب بن أبي طالب 044 حسان من ثابت 041 أبو قيس بن الأسلت 110

أبو طالب ٤٩ حسان بن ثابت 204 (ご)

179

771

72.

عبد الرحمن بن أبي بكر 221 أبو طالب عاتكة بنت عبد المطلب

طالب بن أبي طالب هند

كعب بن مالك

الأعشى

وانتخاه

النو اء

محارب

ينقلت

الشِّيب

الأقاربُ

هاربُ

وأرهب

كعمآ

الأحساب

غالب

كعب

القشيب

وقلَّتِ

لقيت

للعنكبوت

|             | (ث)                 |          |
|-------------|---------------------|----------|
| <b>70</b>   | عبد الله بن الزبعري | لابث     |
| <b>70</b> V | أبو بكر             | حادث     |
|             | (ح)                 |          |
| ٥٣٦         | أمية بن أبى الصلت   | المادخ   |
|             | ( )                 |          |
| ***         | عبد الله بن جحش     | راشد ً   |
| ٤٨٥         | حسان بن ثابت        | ومحمدم   |
| ٧٠          | أبو طالب            | أزودُ    |
| 011         | كعب بن مالك         | والأسودُ |
| ٤٨٠         | الأسود بن المطلب    | السهودُ  |
| 147         | بعض الشعراء         | الثريدُ  |
| ٤٨٥         | أبو عزة الجحي       | حميد ُ   |
| <b>V</b> 9  | أعشى بنى قيس        | مسهدا    |
| 273         | عمير بن الحمام      | المعاد   |
| 7776700     | الماتف              | معبل     |
| 777         | حسان بن ثابت        | ويغتدي   |
| ٤٨٥         | حسان بن ثابت        | الموارد  |
| ٤٤٨         | عاصم بن عمر         | ردً      |
| 789         | أبو جهل             | محمدِ    |
| 071         | حسان بن ثابت        | الشديد   |
| ۸۲۰         | حسان بن ثابت        | رعديد    |
|             |                     |          |

(ر)

| 4.5.401                   |                      | وأطهَر ْ |
|---------------------------|----------------------|----------|
| 970                       | ضرار بن الخطاب       | بصائر    |
| 202                       | حسان بن ثابت         | كفارُ    |
| 770                       | كعب بن مالك          | قاهرم    |
| <b>EVA</b>                | الهاتف               | وقيصرا   |
| 441                       | عبد الله بن زيد      | كبيرا    |
| 4401445                   |                      | جار      |
| 722                       | أبو بكر              | الغارِ   |
| 077                       | عاتكة بنت عبد المطلب | صابر     |
| •                         | حسان بن ثابت         | العُسْرِ |
| 174                       | سويد بن الصامت       | يفري -   |
| 370                       | حمزة بن عبد المطلب   | الأمو    |
| 178                       | الشاعر               | فهو      |
| 1 3                       | (س)                  |          |
| <b>***</b>                | عدى بن أبى الزغباء   | منعوس    |
|                           | (ض)                  |          |
| 78.                       | الصرصرى              | يبيض     |
|                           | (ع)                  |          |
| 199                       | أبو زيد الأنصاري     | واقعُ    |
| T1A                       | الشاعر               | لجزوغ    |
| 170                       | دغفل بن حنظلة        | يرفعه    |
| ٣٠ _ السعرة النبوية _ ٢ ) | 1)                   |          |

|             | (ف)               |                  |
|-------------|-------------------|------------------|
| 178         | الشاعر            | عجاف             |
| ***         | الماتف            | الغطارف          |
| *•          | ))                | المخالف          |
|             | (ق)               |                  |
| ٤٧٤         | قتيلة بنت الحارث  | موفق             |
| 717         | عامر بن فهيرة     | فوقيه            |
|             | ( 4 )             |                  |
| ٧٥          | الطفيل بن عمرو    | عبادكا           |
| o\Y         | زينب بنت الرسول   | العوارك          |
|             | ( ) )             |                  |
| 4.4         | _                 | المضلّل          |
| ٦٠          | لبيد بن أبي ربيعة | باطلم            |
| 149         | أبو قيس بن الأسلت | فافعلوا          |
| *\V`*\\`#\• | بلال              | وجايل ً          |
| ٤٤٨         | أمية بن أبى الصلت | أبوالا           |
| ٤٨٣         | حسان بن ثابت      | القتلا           |
| EAT         | أبو سفيان         | الكهلا           |
| 178         | دغفل بن حنظلة     | يحسدك            |
| £47         | أبو البخترى       | سبيدلَه          |
| 19.         | أبو قيس بن الأسلت | هلال             |
| 404         | سعد بن أبى وقاص   | نبلي             |
| 070         | على بن أبى طالب   | فضل <sub>م</sub> |

|                                         | - 075             | (H)         |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|--|--|
| ٣٦٠                                     | أبو جهل           | وبالبطل     |  |  |
| 709                                     | حمزت              | وللعقل      |  |  |
| 047                                     | هند بنت أثاثة     | والعقل      |  |  |
| *17 6 *17 6 **10                        | أبو بكر الصديق    | نعله        |  |  |
| ,                                       | (,)               |             |  |  |
| ٤٨١                                     | مالك بن الدخشم    | الأم        |  |  |
| 729                                     | سراقة بن مالك     | قوائمه      |  |  |
| • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | كعب بن مالك       | عليمها      |  |  |
| 108                                     | حسان بن ثابت      | مطعا        |  |  |
| 77                                      | أبو طالب          | للظالا      |  |  |
| 289                                     |                   | أظلما       |  |  |
| 079                                     | حسان بن ثابت      | بسام        |  |  |
| 000                                     | شداد بن الأسود    | سلام        |  |  |
| ٥١٨                                     | عبد الله بن رواحة | مأثم        |  |  |
| 051                                     | أبو سفيان         | أتلوم       |  |  |
|                                         | (3)               | -           |  |  |
| Y1A .                                   | عمرو بن الجموح    | قرن ً       |  |  |
|                                         | ( • )             |             |  |  |
| 107 3 2 7 3 7 7 7                       | <del>-</del>      | والمهاجره   |  |  |
|                                         | ( & )             | 1 51.       |  |  |
| ۸۲۰                                     | عبيدة بن الحارث   | نائیا<br>دی |  |  |
| 19137873.97                             | أبو قيس بن أنس    | مواتياً .   |  |  |
| ¥77                                     | الجذر بن زياد     | بلي<br>منّی |  |  |
| 848                                     | أبو جهل           | منی         |  |  |
|                                         |                   |             |  |  |

|            | الصواب   | السطر | الصفحة | الصواب    | السطر    | الصفحة |
|------------|----------|-------|--------|-----------|----------|--------|
| حيه ورجليه | بحرك جنا | هامش  | 781    | يَتَّخَذَ | <b>A</b> | ٤١     |
| رض         |          |       |        | ولهم يقال | هامش     | 70     |
| c          | مناشدتك  | · 4   | ٤١٧    | البيهقي   | 1.       | 97     |
|            | أعد      | ٦     | 433    | فقالوا    | ۲٠       | 1.4    |
|            | عداوة    | ٦     | 077    | ثم إن     | ١        | 197    |
|            |          |       | A      | وَقْش     | ٣        | 4.9    |

#### « استدراكات »

ا \_ فى ص٣ س١٢ قال المؤلف : « وقد تقدم عن أبى الأشدين أنه صارع النبى » ولكنه لم يتقدم ذلك . ولعله وهم وتابع السهيلى حيث أشار فى الروض ١ / ٢٣٨ إلى تقدم ذلك أيضا .

٢ \_ في ص ٢٢١ س١٣ « الوليد بن المغيرة » كذا بالأصل . والصواب: الوليد بن الوليد بن المغيرة . كما في ابن هشام .

٣ ـ فى ص٤٤٢ س ٥ الصواب : بَيْن أَضْلَع منهما . هكذا الرواية فى الصحيحين .
 ومعنى أضلع : أقوى وأشد . وقد فسرتُها فى الهامش بناء على تحريف الأصل : أظلع :
 أضعف . وهذه آفة التعويل على النُسخ .

٤ \_ في ص٥٢٢ س١٠ « قضية زينب » كذا بالأصل ولعلها قصة .

### « من تصويبات الجزء الأول »

ا \_ فى صفحات ٣٤٥ ، ٣٤٥ الصواب : وتَطْلابها ، وتَخْبارها \_ وتَجْساسها وتَخْبارها \_ وتَجْساسها وتَغْبارها .

٢ فى ص ٣٣٥ س ١٥ الصواب: واحتجناه . ويحذف الهامش ، وكان نتيجة خطأ فى القراءة .

٣ ـ ص ٣٤١ س ٥ الصواب: على الرجل.